## نَا بَحْ الْقِرْ الْجُوْمُ لِينَ وَحَيْنَ الْجُورِينِي الْمُؤَرِّقِ فَعَلَيْنَ وَحَيْنِي الْمُؤْمِدِينِي وَحَيْنِي الْمُؤْمِدِينِي وَحَيْنِي الْمُؤْمِدِينِي وَحَيْنِي وَتَعْلِي وَعَلَيْنِي وَحَيْنِي وَحَيْنِي وَحَيْنِي وَعَيْنِي وَعَيْنِي وَحَيْنِي وَعَلَيْنِي وَحَيْنِي وَعَيْنِي وَعِيْنِي وَعَيْنِي وَعَيْنِي وَعِيْنِي وَعَيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعَيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعَيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَعِيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَعِلْمِ وَالْعِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِي وَعِيْنِ

« نُوَاسِخُ أَلْقُرْآنُ »

تأليفُ
الْحُافِظاًلْفَشِّراًلْفَقِيهُ الْوَاعِظاَلْأَدِيبُ
الْحُافِظاًلْفَشِّراًلْفَقِيهُ الْوَاعِظالِلْهُ
حَبْرِلْلْرِّمْمْنِ جَبُ لِيَّ أَبْهِ حِبْرِلْلِلْهُ
ابن الْجَوْزِي

مَقِّفَةُ وَخَرِجِ أَمَادِينَهُ حب سليماً بسلال الرّاراني

ڴٳڔٛٳڷۊؖٵڣڗٳڵڿ؆ڹؖؾؽ دمنة-ص.ب. ٤٩٧١- سيوية- صب إِسْ مِاللَّهِ الزَّكُمْ إِلَا لَكِيدِ مِ

ڹٳڹڿٳڸڣؙٳۧ<u>ڗڡڲڹڛٷڿؙؠؙ</u>

جَيِيع المَجِئُقُوقَ مِحْفُوظَةَ الطَّهِ المَجْتُقُولَةِ الطَّهِ عَمَّا الأُوطِي المُعَامِقِ مَا المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْمِقِ مَا المُعَامِقِ مَا المُعَامِقِ مَا المُعَلِّمُ المُعْمِقِ مَا المُعَامِقِ مَا المُعْمِقُولِي المُعْمِقِ مَا المُعَامِقِ مَا المُعَامِقِ مَا المُعْمِقِ مَا المُعْمِقِ مَا المُعْمِقِ مَا الْمُعْمِقِ مَا المُعْمِقِ مِنْ المُعْمِقِ مَا المُعْمِقِ مِنْ المُعْمِقِ مَا المُعْمِقِ مِنْ المُعْمِقِ مَا الْعِمْمِ مَا الْعِمْمِقِ مَا الْعِلْمُ عَلَيْكِمُ مِنْ الْعُلِمِ مُعْمِقِ مَا الْعِ

خَالِوْلَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيةِ دسنة-ساباد-جنوت ميد، ١٧٦٤٢٢،

الكونسة كالميشؤون أحمريوسف الدقاق

## ب التاليرهم الرحيم تمهيند

كنت أرتب أوراقي لدفع تحقيقي لما سموه «نواسخ القرآن» لابن الجوزي إلى المطبعة، عندما عاد الأخ الفاضل أحمد يوسف الدقاق من معرض الكتاب في القاهرة وهو يحمل وريقات مصورة عن كتاب «نواسخ القرآن» بتحقيق الأستاذ محمد أشرف علي الملباري، وقد قدم عمله هذا رسالة لنيل شهادة «الماجستير» في شعبة التفسير في الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، وقد اعتمد في عمله على نسختين: الأولى وهي النسخة التي وصفناها، وجعلها أماً لعمله، ورمز لها بحرف (م).

والثانية: مصدرها مكتبة خدابخش ببنكور، وعنوانها «الناسخ والمنسوخ» تحت رقم 18A1/14 ووصفها السيد المحقق فقال: «عدد أوراقها حسب ما كتب في فهرس المكتبة المذكورة (180)، ثم بدا لي بعد تكبيرها، وبعد المقارنة بينها وبين النسخة الأولى، وجود نقص كبير في وسط الكتاب حيث لم أجد في الميكروفيلم إلا (18) ورقة فقط، وإنما كان هذا النقص من النساخ لا من المصورين بدليل أن بداية النقص كانت في وسط الصفحة حيث توجد العبارات التي لا صلة بينها متلاصقة في سطر واحد. . . . وذكر في فهرس مكتبة خدابخش أن هذه النسخة مكتوبة في القرن الثاني عشر من الهجرة تقريباً وقياسها  $18 \times 18$  سم و  $18 \times 18$  سم

وكم تلهفت للحصول على هذا الكتاب، وصبرت طويلاً، وفي ظني أنه لا فائدة من نشر ما عملت طالما أن الكتاب قد نشر محققاً التحقيق العلمي بإشراف علماء أفاضل ومربين أماجد: يمهدون للمحقق السبيل، ويدلونه على الطريق الأمثل، ويرشدونه إلى الينابيع العذبة التي ينهل منها ويعب.

وطلبت من الأخ الفاضل الأستاذ محمد محمد شراب وهو بالمدينة المنورة - أن يرسل لي نسخة من هذا الكتاب، وطال انتظاري، وأخيراً أحضرها معه إلى دمشق صيف عام ١٩٨٧ شكر الله له وجزاه خيراً.

وبدأت بمطالعتها، فلفت نظري منذ البداية تصرف الأستاذ المحقق بالعبارة، وتحريفه لكلمات لم يقع على معناها مثل «أقلاد»، فأثبتها «قدموا» ثم نزل إلى الهامش فقال: «في (م): «أقلاد» وهو تحريف.

فوجدت نفسي مدفوعاً إلى مقابلة منسوختي، والمطبوع بالأصل ثالثة \_ لأنني طابقت منسوختي بالأصل مرتين \_ فكان لا بد من إثبات أهم ما وقعنا عليه، وقد رتبناه في أربع مجموعات:

الأولى: أخطاء في القراءة وتجاوزات في التصرف بالنص:

بدأت النسخة (م) بقوله: «ثم إني رأيت الذين أَلَّفُوا قد صدر ما هو أفظع في المعنى عنهم». أثبتها السيد المحقق ص: (٧٥) كما يلي: «ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحاً، قد صدر عنهم ما هو أفظع في المعنى فآلمني». وقال في الهامش: «ولعل ما أثبت أقرب إلى الصواب».

وقال في الصفحة (٧٥): «أقدموا». ثم نزل إلى الهامش فقال: (في «م»: أقلاد وهو تحريف). وما في الأصل هو الصواب،

وقال ص: (٧٦): «وقد تداوله»، ونزل إلى الهامش فقال: «في هـ: تداولوه». والصواب أنها في الأصل: «تأوله»، وتأوله وأوله: فسره.

وقال ص (٧٨): «ولما رأيت المصنفين..... أنبئك». والصواب «أتيتك».

وقال ص: (٧٩): «الشعوذة»، وقال في الهامش: «في هـ:

شعبذة . . . » . والحقيقة أنها في (م) شعبذة أيضاً ، هذا إن كانت في هـ كذلك . وقال في ص (١٠٠) : ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . . ﴾ ، وفي الأصل «تقتلوهم» وانظر تعليقنا على هذه القراءة .

وقال ص: (١٠٣): «ثم إذا فعل على الوجه المأمور به». وقال في الهامش «في النسختين (إذا فعله)، والذي أثبت أقوم لأنه لم يسبق ما يعود إليه الضمير». كذا قال!!.

وقال في ص (١٠٩): «وأمير لا يجد من ذلك بداً»، ثم قال في الهامش: «العبارة غير مفهومة من النسختين، ففي (م) «ولا عدا معي بداً» بلا نقاط، وفي (هـ): «لا يجد معنى بداً» كذا قال، والصواب الذي في (م): «وأمير لا يجد يعنى: بداً».

وقال ص (١١٨): «أنبأنا ابن أبي داود»، وقال في الهامش عن لفظ «ابن»: «ساقطة من (م) و (هـ)، والحقيقة أنها في (م).

وقال ص (١٣٢): «من سألكم عن شأن محمد، فاصدقوه، وبينوا له صفته ولا تكتموا أمره». والصواب «تكتموه» وهي كذلك في (م).

وقال ص: (١٣٥): «هي ناسخة لما كان مباحاً قبله»، والصواب «مباحاً قوله» كما هي في (م) وعند النحاس في الناسخ والمنسوخ.

وقال ص: (١٤٧): «فلو تابعنا علىٰ قبلتنا، أو علىٰ شيء، تابعناه»، وفي الأصل «لتابعناه»، وهو الأوجه.

وقال ص: (١٩٤) (السابقة)، وقال في الهامش: «في النسختين (الباقية) ولعله تحريف عما أثبت كما يعرف من العبارة التالية». وفعله هذا في الحقيقة فعل من قل اطلاعه على العربية وأساليبها.

وقال ص (١٥٧): «وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ»، وفي (م): «وبخطابنا» وهو الصواب.

وقال ص (١٥٨): «كانت ندباً لا واجبة»، وفي (م): «لا واجباً».

وقال ص (١٦١): «كان ابن عباس يخطب فقرأ هذه الآية» وفي (م): «فيقرأ».

وقال ص: (١٦٢): «يسأل عن هذه الآية» في (م): «سئل».

وقال ص: (١٦٩): «فمرض ملكهم فقالوا: إن شفاه الله تعالى لنزيدن عشرة، ثم كان بعده ملك آخر...». وقال في الهامش: «في (م): فتالى، لعله تصحيف...». كذا قال، وصوابها (فتألَّى) كما جاءت في (م) ولكنه لم يقع على معناها فحرفها هذا التحريف.

وقال ص (١٧١): «... وكيف كتب عليهم لأنه تفسير للآية...»، وفي (م): «لا أنه» وهو الصواب.

وقال ص (١٧٣): «كانوا إذا أرادوا الرجل أن يفطر»، في (م): «أراد» وهو الصواب.

وقال ص (١٧٧): «من يعجز لكبر السن فهل يلزمه الكفارة من غير قضاء لم يلزمه القضاء والكفارة، وقد يجوز الافطار للعذر لا للعجز كما نقول في الحامل والمرضع». ثم قال في الهامش: «هذه العبارة في (م) فيها تقديم وتأخير، قومتها نظراً للسياق».

والعبارة في (م): «والثاني: من يعجز لكبر السن، فهذا ـ تحرفت في الأصل إلى (فهل) ـ يلزمه الكفارة من غير قضاء، وقد يجوز الإفطار للعذر لا للعجز...».

وقال ص (١٧٧): «يكون النسخ أولى من الآية بالإحكام»، وهي في (م): «يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام».

وقال ص (١٧٩): «قالوا: وإنما أخذوه...»، في (م): «قالوا: إنما أخذوه». وما أكثر ما يفعل ذلك. ولكننا لم نذكره، ولن نذكر هذا مرة ثانية.

وقال في ص: (١٨٨): «وإن اختلف حكمها» وفي الأصل (م): حكمهما.

وقال في ص (١٩٠): «اقتضى تحريم حَلْق الشعر». وقال في الهامش:

«في النسختين (حلاق) وهو تحريف». والصواب أنها «حلاق» والحلق والحلاق بمعنى.

وقال في ص (١٩٣): «وجود الفضل»، وفي (م): «وجوه الفضل».

وقال ص (٢٠١): «فكان أهل الحرث يأخذون...»، وقال في الهامش: «في (هـ) الكتاب، وهو خطأ، ولعل ما أثبت أنسب للمقام لمقابلتها أهل الذهب والفضة الآتي». كذا قال، وهي في (م): «المكاسب».

وقال فيها أيضاً: «يتصدقون» وهي في (م): «ينفقون».

وقال فيها أيضاً: «يعمل ببدنه» وهي «يعمل بيديه».

وقال ص (۲۰۲): «أمسك ما يكفيه سنة، ويتصدق» وهي في (م) «وتصدق».

وقال ص (٢٠٣): «وعابدات الأوثان» وهي في (م) «وعوابد».

وقال ص (٢٠٤): «ليسوا مشركين» وهي في (م): «ليسوا بمشركين».

وقال ص (٢٠٥): «الحيض موضع الدم». وهي في (م): «المحيض: موضع الدم».

وقال ص (٢٠٨): «لتستقبل الاعتداء بالحيض»، وفي (م) «الاعتداد».

وقال ص (٢١٣): «من قبل المتوفى نفقة حول. . . » وهي في (م): «من مال المتوفى . . . » .

وقال ص (٢١٩): «القناد» وقال في الهامش: «في النسختين محرفة، والصواب ما سجلت». وهي في (م) واضحة وغير محرفة كما زعم.

وقال ص (٢٢٧): «يحاسبكم به الله» وقال في الهامش: «ساقطة من هـ» وهذا معناه أنها في (م)، وليست هي فيها.

وقال ص (٢٨٨): «فقال الله»، وقال في الهامش عن لفظ الجلالة: «ساقطة من هـ»، وهي ليست في (م) أيضاً.

وقال ص (٢٢٩): «وغاظتهم» وقال في الهامش: «في (م): أغاظتهم، وفي (هـ) ورواية أحمد غاظتهم». وقال ابن الأعرابي: «غاظه، وأغاظه، وغيظه

بمعنى واحد،، فما الذي دعاه إلى التغيير؟!!

وقال ص (٢٢٩): «هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا به، وبما نعمل به» وفي (م): «تكلمنا، وبما نعمل به».

وقال ص (٢٣١): «وهـذا مرويً . . . »، وفي (م): «وهذا يُروىٰ . . . ».
وقال ص (٢٣٨): «قد نسب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين».
وهي في (م) «وقد ذهب قوم . . . » .

وقال ص (٢٤٨): «فليقض ما يستقرض»، وفي (م) «فليقض ما استقرض».

وقال ص (٢٤٩): «ما سد الجوع، ويواري العورة»، وقال في الهامش: «في (هـ): ووارئ». نقول: وكذلك هي في (م) أيضاً.

وقال ص (٢٥٤): «وإنها الثابتة»، وفي (م): «وإنها لثابتــة».

وقال ص (٢٥٩): «وأن يأمروه الاقتصار»، في (م): «يأمروه بالاقتصار». وقال ص (٢٦٢): «فإن صح ما ذكروا» وهي في (م): «ما ذكروه».

وقال فيها أيضاً: «هذه الآية على نسخ تلك الآية»، وهي في (م): «على نسخة».

وقال فيها أيضاً: «ورد عاماً في الرجل والمرأة»، وفي (م): «والإمرأة». وقال ص (٢٧٢): «إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام»، وهي في (م): «أطايب».

وقال ص (۲۸۰): «فإذا صلوا العشاء شربوها»، وقال في الهامش عن «شربوها»: «ساقطة»، من (م)، وهي موجودة فيها.

وقال ص: (٢٨٢): «والندب إلى أن يكونوا عمياً وقت نفيرهم». وفي (م) «عصباً» وهو الصواب.

وقال فيها: «أخبرنا ابن ناصر»، وقال في الهامش عن «ابن»: «ساقطة من (م)» نقول: كيف سقطت وهي فيها؟!

وقال ص (٢٩٣): «قد قتله مستحيلًا»، وفي (م) «مستحلًا» وهـو الصواب.

وقال ص (۲۹۸): «لا تستحلوا أخذ القلائد»، وقال في الهامش: «مصحفة في (م)» ـ يعني: تستحلوا ـ نقول: هي كذلك وليست مصحفة فيها. وقال ص (۳۱۸): «إلى حجر»، وهي في (م): «إلى هجر».

وقال ص (٣٢٠): «والثاني . . . . . قال أرباب القول الثاني»، وفي (م): «قاله» وهو الصواب.

وقال فيها: «شهادة المسلمين. . . » وهي في (م): «شهادة مسلمين، وهو الصواب.

وقال ص (٣٢٣): «على سبيل التهديد» في (م): «التهدد».

وقال ص (٣٢٥): «من كفر الخائفين» وهي في (م): «الخائضين».

وقال فيها: «وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ...»، وفي (م) «نَزَّلَ»، وهو الصواب.

وقال ص (٣٣٠): «لم يذكر اسم الله على البتة»، وهي في (م): «المنتة».

وقال ص (٣٣٣): «والزكاة إنما أنزلت بالمدينة»، وفي (م): «نزلت». وقال ص (٣٣٥): «على طاعم يطعمه» وهي في (م): «على».

وهو الصواب. وقال فيها «ليس بشيء حراماً»، وهي في (م) «ليس شيءٌ حراماً».

وقال ص: (٣٣٧): «فانتظروا إنا منتظرون» وهي كذلك في (م)، وهذا خطأ صوابه: ﴿ قُل: انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾.

وقال ص (٣٣٨): «وهم منك براء» وهي في (م): «برآء».

وقال ص: (٣٤٠): «بمشاركتهم»، وهي في (م) «بمتاركتهم» وهو الصواب.

وقال ص: «منهم المؤمن المهاجر المرافق لقومه في الهجرة»، وقال في

الهامش: «في رواية ابن أبي حاتم: المباين».

نقول: هي في (م): «المباين» ولست أدري من أين أتى بالمرافق وهي غير مناسبة للمعنى .

وقال ص (٣٦٥): «فكان عذابهم»، وقال في الهامش: «(م): «اليقين». والذي أثبت عن (هـ) أنسب للمقام». وهي في (م) هكذا.

وقال ص: (٣٦٩): «سأزيدن على سبعين» وهي في (م): «سأزيد» وتوكيد الفعل هنا ليس من فعل الذين تعلموا قواعد العربية وأساليبها.

وقال ص (٣٧٣): «وإنما يتصور الإكراه على النطق لا على العقل»، وفي (م): «لا على العقد» وهو الصواب.

وقال ص، (٣٧٧): ﴿ لا يغفر أن يشرك له ﴾ والآية، وفي (م): «به». وقال ص (٣٨١): «ولا وجه لنسخ»، وفي (م): «للنسخ».

وقال ص (٣٨٥): «أن السكر المخل» وفي (م): «أن السكر: الخل» وهو الصواب.

وقال ص (٣٨٩): «اختلف المفسرون في هذه الآية»، وفي (م) «في معنىٰ الآية».

وقال ص (٣٨٨): «أكثر مما نال الظلم»، وفي (م): «الظالم» وهو الصواب.

وقال ص: (٣٩٤): «فأمر التوسط في رفع الصوت» وفي (م): «بالتوسط».

وقال ص (٤٠١): «لم يؤمر» وفي (م): «لم يأمرنا».

وقال ص (٢٠٤): «في معناها هذا»، في (م): «في معنىٰ هذا».

وقال ص (٤١٥): «التسليم»، وفي (م): «التسلم» وهو المراد.

وقال ص (٤٤٧): «لا مدخل فيه إلا من اتبع الطريق. . . »، وفي (م) «لا يدخل».

وقال ص (٤٤٨): «يصرفه»، وفي (م): «لصرفه».

وقال فيها: ﴿ الله حفيظ عليم وما أنت. . . ﴾ والآية، وفي (م): «عليهم».

وقال ص (٤٥٩): «بقوله»، وفي (م): «قوله».

وقال ص (٤٦٣): «واقتل كمأ قتلوا»، وفي (م): «أو أقتل».

وقال ص (٤٦٥): «أن ينزل العذاب»، وفي (م): «أن يتنزل».

وقال ص (٤٦٦): «وإما فداء»، وقال في الهامش: «ساقطة من (م)».

وهي فيها.

وقال ص (٤٦٨): «يقتل أسرى الشرك»، في (م): «أسراء».

وقال ص (٤٧٦): «فأدخل الابن الجنة»، وفي (م): «الأبناء».

وقال فيها: «إدْخالهم»، وهي في (م): «إدخال لهم».

وقال ص (٤٩٨): «حتى انتفخت أقدامهم»، في (م): «تنفخت».

وقال ص (٥٠٠): «فأين وجه النسخ»، وهي في (م): «فأي وجه للنسخ؟».

وقال فيها أيضاً: «مشيئته»، وهي في (م): «مشيئة».

والمجموعة الثانية أخطاء تتعلق بمعرفة الرجال، فقد قال في ص: (١٠٣): «أبو الحسن التميمي»، ثم قال في الهامش: «وهو أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون التميمي الكوفي النحوي المعروف بابن النجار...».

وفي (م) «أبو الحسين التميمي» وهو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي . . . . وهو الصواب إن شاء الله .

وقال ص: (١٠٦): «أحمد بن ندار البقال» وفي (م): «بندار».

وقال فيها: «محمد بن عمر بن بكير النجاب»، وصوابه «النجار».

وقال ص (١١٢): «أنبأنا عوان» وهي في (م) كذلك، وهذا خطأ صوابه «عفان».

وقال ص (١١٨ ـ ١١٨): (حدثني عبد الله بن أبي بكر بن «عمر = و =

عن عمرة» بنت عبد الرحمن، عن عائشة) هكذا، وصوابه: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عمرة. . . وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. . . ».

وقال في ص (١٥٧): «إبراهيم بن حريم» وهكذا سيورده في كل سند ورد فيه، وصوابه «إبراهيم بن خريم» بالخاء المعجمة بواحدة من فوق.

وقال في الصفحة (١٦١): «قال» ثم نزل إلى الهامش فقال: «في (م): قالا، وهو خطأ لعله من الناسخ»، والحقيقة أن الخطأ ما أثبته صاحبنا ولم يدرك أن الإسناد ذو شعبتين: الأولى تنتهي عند الحسن بن محمد، ثم يتحول الإسناد إلى الشعبة الثانية حيث يصل إلى أحمد بن حنبل، وهنا يقول: قالا، يعني الحسن بن محمد، وأحمد بن حنبل.

وقال فيها أيضاً: «أحمد بن سليمان»، وفي (م) «سلمان» وهو الصواب. وقال ص (١٦٢): «محمد بن الفضل» وصوابه «القُضَيْل».

وقال ص (١٦٣): «حدثنا آدم، عن الورقاء» وهو في (م): «ورقاء». وقال فيها أيضاً: «حماد بن مسلمة» وصوابه كما في (م): «سلمة».

وقال ص (١٦٤): «أخبرنا أبو بكر العامر» وهو «العامري» كما في (م).

وعرف ص: (١٧١) القاضي أبا يعلى بأنه الحافظ أبو يعلى الموصلي، وهو خطأ لأن القاضي هو محمد بن الحسين الفراء عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون وفي شرف الدين والدنيا. وانظر طبقات الحنابلة ٢٣٠ ـ ٢٣٠.

وقال ص (١٧٣): «أنبأنا أبو عمرو بن مهري» وصوابه كما في (م) (مهدي). وقال ص (١٧٥): «الحسين بن أحسن بن عطية» وهو «الحسين بن الحسن» كما في (م).

وقال ص: (١٨٧): «أحمد بن المش»، وفي (م): «أحمد بن الحسين» وهو الصواب.

وقال ص: (١٩٥): «عبد الله بن علي الألوسي». وصوابه «الأبنوسي» كما في (م).

وقال ص: (١٩٦): «عبد الملك بن عمر الدرار»، وفي (م) «الرزاز» وهو الصواب.

وقال ص (٢٠٠): «أنبأنا الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قال»، وصوابه «قالا» كما جاء في (م).

وقال ص (٢١٧): «قال أحمد: وحدثنا حسين» وصوابه «حسن» كما في

وقال ص (٢١٨): «حدثنا سفينا، عن خصيف» وصوابه «سفيان» كما في (م). وقال ص (٢٢١): «حدثنا معمر بن سليمان» وهو في الأصل (م) هكذا، وهو خطأ وصوابه «معتمر بن سليمان».

وقال ص (٢٢٢): «أنبأنا أبو حفص عمرو بن علي » صوابه «عمر» كما في (م) . وقال ص (٢٢٥): «أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريض» صوابه «قريش» كما في (م) .

وقال ص (٢٢٩): «حدثنا هشيم، عن سيار أبي الحكم» ثم قال في الهامش: «في (م) «ساري»، وفي (هـ) «سفيان»، والحق ليس كذلك، فهي في (م): «سيار أبي الحكم»، وأما (هـ) فلم نطلع عليها ولكن نقله يدل على أن ما فيها غير محرف وإنما قد يكون قرأة خطأ لأنه قد وصفها بعدم الوضوح في أماكن لا تكاد تحصى.

وقال ص (٢٢٨) «عن يزيد النحوي» ثم نزل إلى الهامش فقال: «في الأصل «مرثد» وهو تحريف من الناسخ». والحق أنها في (م) «يزيد» وليست محرفة كما زعم.

وقال ص (٢٣٢): «أبو سليمان الدمشقي» ونزل إلى الهامش فقال: «أما أبو سليمان الدمشقي فهو محمد بن عبد الله أبو سليمان السعدي...»، وهذا أمر عجيب، وانظر تهذيب الكمال وفروعه، وتذكرة الحفاظ ٤٣٨٢ تعرف من هو أبو سليمان هذا.

وقال ص: (٧٤٠): «حدثنا أحمد بنَ الفضل» صوابه «المفضل» كما في (م).

وقال ص (٣٤٢): «وعن أبي لهيعة» صوابه: «ابن لهيعة» كما في (م). وقال ص (٣٥٢): «محمد بن سعد قال: حدثني أبي، عن الحسين، عن الحسن بن عطية، . . » والصواب «الحسين بن الحسن بن عطية، عن عطية». وقال ص (٣٥٩): «وسليمان التيمي» ثم نزل إلى الهامش فقال: «ذكره الطبري أيضاً عن سليمان التميمي في المصدر نفسه، وهو سليمان بن بلال التميمي القرشي، من الثامنة. . . ».

ما هذا . . . يا أخي؟!

وقال في ص (٢٧٩): «محمد بن قهرزاد» وصوابه «قُهْزاد» كما في (م). وقال ص (٢٨٢): «قال ابن جريج، وعمر بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس». وعطاء بن السائب ليس له ولد اسمه عمر، وإنما ابنه الذي يروي عنه اسمه عثمان بن عطاء.

وقال ص (٢٩٠): «أنبأنا ابن الحسين» وصوابه «ابن الحصين».

وقال فيها أيضاً: «أنبأنا إسحاق بن الحسين»، وصوابه «الحسن». كما في (م).

وقال ص (٢٩٧): «عن عامر بن شراحيل»، وهو «عمرو بن شرحبيل» كما في (م) وقد خلط المحقق بينه وبين الشعبي.

وقال ص (٢٣٢): «عن خباب الأعرج»، وفي (م): «حَيَّان» وهـو الصواب.

وقال ص (٣٤٠): «قاله ابن عمرو، والزبير. . .» صوابه «ابن عمر» كما في (م).

وقال ص (٣٥٨): «قاله مجاهد، والقرطبي»، صوابه «القرظي» كما في (م).

وقال ص: (٣٦٣): «عبد الرحمن بن أبي جريج» صوابه «شريح» كما في

وقال ص (٣٦٧): «عن أبي يزيد النحوي»، والصواب «عن يزيد النحوي» كما في (م).

وقال ص (٣٨٥): «قال ابن عمر: إن الحبشة يسمون الخل السكر» وهي كذلك في الأصل، وهو خطأ صوابه «قال ابن عباس...».

وقال ص (٤٠٥): «وهب بن بقية، عن هيثم» صوابه «هشيم».

وقال ص (٤١١): «حدثنا هاشم قال: حدثنا شعبة...» صوابه «حدثنا هشيم....».

وقال ص (٤١٨): «أنبأنا أبو بكر بن داود»، وصوابه «أبو بكر بن أبي داود».

وقال ص (٤٣٢): «حدثنا إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود...» صوابه: «حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس...» كما في (م).

وقال ص (٤٧٩): «حدثنا أحمد بن إسحاق بن سحاب»، صوابه «أحمد بن إسحاق بن بنجاب» كما في (م)، وانظر تاريخ بغداد ٤/٥٥.

والمجموعة الثالثة تتعلق فيما سقط سهواً من النص: فقد قال السيد المحقق ص (١٥٢): «فإنه مروي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جبير...» وأسقط «وأنس» بين أبي بن كعب، وبين ابن جبير.

وقال ص (١٦٥): «أنبأنا عبد الصمد» صوابه «ابن عبد الصمد» كما في

وقال ص (۱۷۱): «وقد أشار السدي»، صوابه «وقد أشار إليه السدي» كما في (م).

وقال ص (١٧٢): «يقتضي التخيير بين الصوم والافطار»، في (م): «وبين الإفطار».

وقال فيها أيضاً: «فعلى هذا يكون الكلام منسوخاً» وهو في (م): «فعلى هذا يكون هذا يكون هذا الكلام منسوخاً».

وقال ص (١٧٧): «لأن الآية تقتضي الإطاقة» وهي في (م): «لأن الآية تقتضي إثبات الإطاقة».

وقال ص (۲۰۲): «فعلىٰ هذا القول معنى قوله: ...»، وفي (م): «فعلىٰ هذا القول يكون معنى قوله:...».

عَوقال فيها أيضاً: «فإن قلنا هذه النفقة نافلة»، في (م): «فإن قلنا: إن هذه النفقة . . . . ».

وقال ص (۲۰۳): «حدثنا قبیصة، عن حماد قال: سألت إبراهیم...» وهي في (م): «حدثنا قبیصة، عن سفیان، عن حماد...».

وقال ص (٢٢٨): «أنبأنا علي بن شاذان»، وهو في (م): «أنبأنا أبو على بن شاذان».

وقال فيها أيضاً: «حدثني علي بن الحسين، عن أبيه...»، وفي (م): «أبو على بن الحسين...».

وقال ص (٢٨٥): «حصرت صدورهم أي: ضاقت عن قتالكم» وهي في (م): «حصرت صدورهم أي: قد حصرت، أي: ضاقت عن قتالكم».

وقال ص (٣١٦): «وليس مقتضىٰ ذلك أن لا ينكر على غيره...» وهي في (م): «وليس من مقتضىٰ ذلك....».

وقال ص (٣٥٠): «أخبرنا يحيىٰ بن ثابت بن بندار قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني»، وفي (م): «أخبرنا يحيىٰ بن ثابت بن بندار قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني».

وقال ص (٣٧٣): «وفائدة هذا لا يمنع من قتالهم...»، وهي في (م): «وفائدة هذا أنه لا يجازى أحد إلا بعمله ولا يؤخذ بجرم غيره، وهذا لا يمنع من قتالهم».

وقال ص (٣٨٨): «محمد بن سعد قال: حدثني عمي»، في (م): «محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي...».

وقال ص (٤٠٤): «قال عكرمة: هذه الآية في بغايا كن بمكة...»، في (م): «قال عكرمة: هذه الآية نزلت في بغايا...».

وقال ص (٤١٨): «أنبأنا أبو بكربن داود»، وفي (م): «أبو بكربن أبي داود».

وقال ص (٤٢٣): «لأن هذه الآية أثبتت أنه نذير، ويؤيد إحكامها أنها خبر»، وهي في (م): لأن هذه الآية أثبتت أنه نذير \_ وهو نذير \_ ويؤيد إحكامها أنها خبر».

وقال ص (٤٤٧): «زعم قوم منهم ابن منبه»، وهي في (م): «منهم: وهب بن منبه».

وقال ص (٤٨٢): «ولذي القربي اليتامي»، وهي «ولذي القربي واليتامي».

وقال ص (٤٩٠): «أعطي زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك» وهي في (م): «أعطي زوجها ما ساق من جميع الغنيمة....».

وقال ص (٤٩١): «فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق، قال أبو يعلى . . . ». وهي في (م): «فإذا خرجت امرأة من المسلمين أعطوا زوجها ما أنفق، وإذا خرجت امرأة من المشركين إلى المسلمين أعطوا زوجها ما أنفق، قال أبو يعلى : . . . ».

وأما المجموعة الرابعة المتعلقة بالتقديم والتأخير فإنني سأذكر لها مثالين:

الأول يتعلق بتقديم كلمة على كلمة، فقد قال ص (١٧٧): «فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى من الآية بالإحكام»، وهي في (م): «فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى من الإحكام بالآية».

والثاني تقديم حديث بإسناده، وتأخير ما حقه التقديم كما جاء في الأصل، فقد قدم في الصفحة (٣٠٣) حديث أبي بكر، على حديث المبارك بن على الذي أورده ص (٣٠٤)، وهذا الذي تقدم في الأصل. وَأَكتفي بالإحالة لأن نصي الحديثين طويلان.

أمًّا وقد ذكرنا ما ذكرنا \_ وما أهملنا ذكره ليس بقليل \_ فلا بد من كلمة حق نقولها في هذا المقام وهي:

١- إن الجهد المبذول في تحقيق الكتاب جهد مشكور فعلاً، ولو حاولنا ذكر ما فيه من حسنات لطال بنا المقام، ولكنه ـ على ما فيه من جهد مشكور، وحسنات غير قليلة ليس بالحجم الذي يتطلبه تحقيق هذا الكتاب الفريد أو الذي يكاد أن يكون فريداً في مكتبة علوم القرآن. وذلك لأن السيد المحقق متخصص بالتفسير، ولئن كان موضوع الكتاب له الصلة الوثقى بالتفسير، إلا أن مؤلفه ساق الدعاوى وشواهدها بأسنادها، وهذا يتطلب معرفة غير قليلة بالرجال وبقواعد الجرح والتعديل التي قعدها جهابذة هذا الفن، وفرسان هذا الميدان لدراسة هذه الأسانيد وتبيان صحيحها وحسنها وضعيفها.

- ٢ إن فائدة النسخة الثانية أصبحت فيما رأينا مقصورة على ترميم النقص الذي وصفناه في النسخة (م)، وما أكثر ما زخرف السيد المحقق حواشي كتابه بعبارة «في (هـ) غير واضحة»، وإذا أضفنا إلى هذا ما قاله الأستاذ المحقق في وصفها اهتزت الثقة بها، وفتر الاطمئنان إليها.
- ٣- إن المصادر التي اعتمدها السيد المحقق، والنتائج التي توصل إليها غير كافية للوصول إلى ما تطمئن إليه النفس في هذا الموضوع القديم الحديث، والجليل الخطير.
- ٤ لقد أخرج الكتاب إخراجاً أساء إلى الجهود الطيبة المبذولة فيه، فقد تداخل الكلام ولم يفصل التفصيل العلمي المطلوب، ولم يضبط ما بحاجة إلى الضبط مما يساعد القارىء على الوصول إلى المعنى دون بذل جهد كبير، حتى إن الآيات القرآنية لم تضبط فيه.
- و إن تقديمنا لهذا الكتاب، ودراستنا الدقيقة لأسناد هذه الدعاوى التي ساقها ابن الجوزي في هذا الكتاب، وتعليقاتنا المتتابعة على هذه الدعاوى، لتشكل الدراسة الجادة التي يحتاجها مثل هذا الموضوع الخطير الجليل
- ٦- إن الكتاب ـ أعني: بتحقيق الأستاذ الملباري ـ رسالة جامعية، أشرف على طبعها ـ أو أذن بطبعها ـ المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي.

والذي نعرفه أن الكتاب السعودي قلما يسوَّق خارجها، فتبقى فائدته

محجوبة عن عالمنا الإسلامي الواسع الفسيح.

لذلك كله رأيت من الواجب أن أدفع بعملي إلى النشر كما انتهيت إليه دون لمسه، ولذلك كتبت هذا التمهيد راجياً من الله تعالى تسديد الخطا، والهداية فيما اختلف فيه إلى الحق، إنه سميع مجيب.





## مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

\_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

\_ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءاً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: ١].

\_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِع ِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

وصلَّىٰ ربي وسلَّم على محمد الذي أرسله، وأنزل عليه الذكر ليبيِّن للناس ما نُزّل إليهم، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين.

أما بعد، فإنّ مما يشق على النفس ويؤلمها، ويقض مضجعها ويحرجها: أن تخوض في غمرة خلاف بين طرفين تعتقد أنهما جديران بالاحترام والتقدير، وبخاصة إذا كانت دوافع هذا الخلاف حماية دين الله، والدفاع عنه، واستنطاق نصوصه التي هي مناط أحكامه: أصولها وفروعها.

هكذا كنت أشعر كلما تقحمت عباب الاختلاف في «الناسخ والمنسوخ»، لأن الأراء قد اختلفت فيه اختلافاً قلما يوجد مثله بين العلماء: فمنهم من أنكر وقوعه ـ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر ـ ومنهم من أثبته.

ولكن المثبتين قد اختلفوا فيما بينهم:

اختلفوا في عدد الدعاوي، فكان منهم المسرف، وكان منهم المقتصد، فقد بلغت عند آخر حوالي فقد بلغت عند آخر حوالي عشرين دعوى على شك في بعضها، وحصرها آخرون في ثماني دعاوي.

كما اختلفوا في الناسخ لبعض الآيات المنسوخة، ولذلك فإننا نرى أن الوصول إلى فهم سليم لمدلول النسخ، تطمئن إليه النفس كامن في هذه الدعاوى التي جمعها محدث، مفسر، عالم حصيف، في هذا الكتاب.

فإذا درست جميعها دراسة متأنية جادة أمكن الوصول ـ بتوفيق من الله تعالى قبل كل شيء وبعدة ـ إلى القول الحق في هذا الموضوع.

ولكي نختصر الطريق لا بد من توضيح أمور يحتم البحث توضيحها، لذا فإننا نقول: «إن نسخ الأحكام من قبل الله عز وجل لا من قبل العباد»(۱)، ولم «يكن إلى النبي على الله بالوحي من الله تعالى إما بقرآن مثله على رأي قوم -، وإما بوحي من غير القرآن. فلما ارتفع هذان بموت النبي على النبي النسخ»(۲). ولذلك فإنه «غير جائز أن يحكم بحكم نزل به القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها. فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أنه لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه، ينفيه من كل معانيه، أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ»(۱)، لأن «الأحكام إذا ثبت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٤).

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٧٦/٩.

أولاً محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، ولا الخبر المتواتر، لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه، لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ»(١).

وعلى هذا فإن «دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد»(٢)، لأن «الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله على أله بغضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها، وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ فصح أن كل ما أمر الله تعالى به، أو رسوله - على - ففرض علينا الأخذ به، والطاعة له. ومن ادّعى في شيء من ذلك نسخاً فقوله مطّرح لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى، ولا من رسوله - على -. فواجب علينا عصيانُ من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بَين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ، أو إجماع على ذلك، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر.

وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه، وأكمله، ونهانا عن اتباع الظن، فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمّه إليه إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين، وأنه لا نسخ في ذلك بلاشك أصلًا، ولو كان في ذلك نسخٌ لبيّنه الله تعالى بياناً جلياً، ولما تركه ملتبساً مشكلًا، حاش الله من ذلك»(٣).

ومن المسلّم به أنه «لا يحلّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول:

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ١٠٥/٣ - ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) المحلِّي لابن حزم ٣٦٩/١١ - ٣٧٠.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِللهِ كَالَى مِن القرآن، أو على لسان نبيه، وَلَلْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾، فكلُّ ما أنزل الله تعالى من القرآن، أو على لسان نبيه، ففرْضُ اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوجب أن لا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل.

وقال الطبري: «لا ناسخ من آي القرآن وأخبار الرسول - ﷺ - إلا ما نفى حكماً ثابتاً، وألزم العباد فرضه، غير محتمل لظاهره وباطنه غير ذلك، فأما إذا ما احتمل غير ذلك: من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم، أو المجمل، أو المفسر، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل»(٢).

وقال النحاس: «وما كان محتملًا لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، فأما ما كان يحتمل المجمل، والمفسر، والعموم، والخصوص، فعن النسخ بمعزل» (٣)، «لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع، فأما إذا أمكن العمل بالاثنين فلا معنى في القول بالنسخ...» (٤).

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم ٥/٠٥ ـ ٥٩١. (٢) الطبرى ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) النـاسخ والمنسـوخ للنحاس ص (١٦)، وانـظر الطبـري ١٧/٣، ١٢٠، ١٤٩، و ٢٤٦/٦، و ١٠٧/٨. و ١٧٦/٩، و ٢٤٦/٦.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٢٢١).

وقال الطبري: «ولا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ - وله في غير النسخ وجه - إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر»(١)، لأن «الآية إذا اختلف في حكمها: منسوخ هو أم غير منسوخ، غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه صحيح، إلا بحجة يجب التسليم لها»(١).

وقال الطبري أيضاً: «وإذا كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم، وقوله: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللهِ ﴾، ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة، ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر، كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة، حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك» (٣).

وقال أيضاً: «وقد بينا في غير موضع من كتبنا فساد قول من قال بإجازة حكمين من النبي - على أحدهما ناسخ الآخر بغير بيان للأمة الناسخ منهما من المنسوخ، وخطأ الزاعمين بإجازة ورود أخبار تصح مخارجها عن رسول الله - على معارضاً بعضها بعضاً» (3).

والفقرة الأخيرة من كلام الطبري تقودنا إلى الحديث عن سبب النسخ وهو التعارض، لأنه السلاح الذي استخدمه ضعفاء الهمم الذين فترت عزائمهم عن مواصلة البحث للوصول إلى المراد من كل آية من آيتين يتوهم بينهما تعارض فقالوا بنسخ إحداهما الأخرى دون دليل، فوقعوا في الإسراف.

وقد غاب عن أذهانهم أن «كل خبرين علم أن رسول الله على المعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك: أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً ونهياً وإباحة وحظراً، أو يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين،

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٠٣/٩ وانظر أيضاً ١٩٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥٦/٥ وانظر أيضاً ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ١٠٦/٨ - ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الآثار للطبري ٧٣٧/٢، وانظر التفسير أيضاً ٧٧٧٧.

والنبي - ﷺ - منزه عن ذلك أجمع، ومعصوم منه باتفاق الأمة وكلَّ مثبت للنبوة. وإذا ثبت هذه الجملة، وجب متى علم أن قولين ظاهرهما التعارض، ونفى أحدهما لموجب الآخر، أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين، أو فريقين، أو على صفتين مختلفتين، هذا ما لا بد منه، مع العلم باستحالة مناقضته - ﷺ - في شيء من تقرير الشرع والبلاغ . . . "(١).

وقال إمام الأثمة محمد بن خزيمة وهو مَنْ هو اطلاعاً على سنة المصطفى -: «لا أعرف أذ، روي عن رسول الله على الله صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أولف بينهما» (٢). وهذا يقودنا إلى القول: إن «النظر العميق لا يمنع التوفيق، وإن أمكن التوفيق يقدم على النسخ، لأن النسخ يقتضي عدم إعمال النص، وإعمال النص بضرب من ضروب التوفيق أولى من عدم إعماله» (٣).

وطالما أن «أكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ» فقد هب الغيورون على الدين يفندون هذه الدعاوى بأصول لا يستطيع الدارس إلا أن يقف عندها ويتدبرها، فهم يرون «أن غالب ما ادعي عليه النسخ إذا تُؤمِّل وجدته متنازعاً فيه، ومحتملاً، وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه: من كون الثاني بياناً لمجمل، أو تخصيصاً لعموم، أو تقييداً لمطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الأحكام...»(٤).

والسبب فيما ذهبنا إليه «أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل

<sup>(</sup>١) الكفاية للخطيب البغدادي ص (٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) الكفاية للخطيب ص: (٤٣٢ ـ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣)أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص: (١٨٨).

<sup>(</sup>٤) الموافقات ١٠٦/٣.

شرعي متأخر نسخاً \_ تدبر ما يلي \_ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في إطلاقه، بل العمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ.

وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم، كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعانى لرجوعها إلى شيء واحد»(1).

«وفي الحق إننا استعرضنا كل الآيات التي ادعي أن التناسخ قد جرى فيها، فوجدنا أن التوفيق بينها سهل بضرب من ضروب التخصيص، بل أحياناً لا يحتاج الأمر إلى تأويل ولا تخصيص»(٢).

ولنختم نقولنا بقول الإمام الزركشي: «فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل ـ كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة \_ فبينته السنة . وكل ما في القرآن مما يُدّعىٰ نسخه بالسنة \_ عند من يراه \_ فهو بيان لحكم القرآن، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاس . . . ﴾ [النحل: ٤٤].

وأما بالقرآن ـ على ما ظنه كثير من المفسرين ـ فليس بنسخ، وإنما هو

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ١٠٨/٣ ـ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٢) أصول الفقه لأبي زهرة ص: (١٩٤ ـ ١٩٥). وانظر «الشافعي: حياته وعصره. . . » ص
 (٢٤٨ ـ ٢٦٦) نشر دار الفكر العربي.

نسء وتأخير، أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب حال بينه وبين أوله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة معنى في معنى \_ وأنواع الخطاب كثيرة \_ فظنوا ذلك نسخاً وليس به، وأنه الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد، وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]...»(١).

ومما تقدم يتضح لنا أن سبب الاختلاف في الأحكام على دعاوى النسخ، هو اختلاف مدلول كلمة (النسخ) عند الفريقين: القدماء والأصوليين.

فقد جمع الأصوليون معاني «نسخ» من معاجم اللغة، ثم حاولوا أن يجدوا لكل معنى من معانيها آية في القرآن الكريم تدل عليه، فاختلفوا في استنطاق الآيات، ثم اختلفوا في حدِّ النسخ، فأصبح لكل مدرسة تعريف خاص بها يمثل وجهة نظرها ويعكس أسلوب فهمها.

لقد سلكوا سبيلاً مغايراً لأسلوب التفسير البياني الذي يعتمد على جمع الآيات التي ترد فيها كلمة يراد تحديد معنى لها يكون السلك الناظم لهذه الآيات كيلا يكون للرأي مدخل، وخير ما فسر به القرآن قرآن، ولنختصر الطريق علينا أن نتتبع معناها ـ النسخ ـ عند السلف لأنهم أصفىٰ شرباً، وأعذب ورداً.

وقد تقدمت نصوص تساعدنا كثيراً في تحديد معنى النسخ، وماذا يراد به، نضيف إليها ما أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في «الناسخ والمنسوخ» ص (٨٨) عن الشعبي قال: «لما نزلت ﴿ وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، لحقتهم منها شدة حتى نسختها ما بعدها».

وأتبع هذا بقوله: «وفي هذا معنى لطيف، وهو أن يكون معنى نسختها: نسخت الشدة التي لحقتهم، أزالتها. كما يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته».

وقال شيخ الإسلام في الفتاوي الكبري ٢٩/١٣ ـ ٣٠: «فالنسخ عندهم

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي ٢/٣٤ ـ ٤٤.

اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها وقد فهمه قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخاً».

ويقول أيضاً في فتاواه ١٠١/١٤: «وفصل الخطاب أن لفظ (النسخ) مجمل. فالسلف يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم، أو إطلاق، أو غير ذلك، كما قال من قال: إن قوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ و خَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ، نسخ بقوله: ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ ، وليس بين الآيتين تناقض، ولكن قد يفهم بعض الناس من قوله: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ و ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان إما من الأنفس، أو من الأسماع، أو من اللسان. وكذلك بنسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه، لكنه محتمل . . . ».

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ٣٥/١ بعد إيراده حديث حذيفة الآتي في باب: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه: «قلت: مراده، ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ، ورفع دلالة العام، والمطلق، والظاهر، وغيرها تارة إما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط، والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.

فالنسخ عندهم ـ وفي لسانهم ـ : هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»(١).

<sup>(</sup>١) وانظر أيضاً مفتاح السعادة لابن القيم ٣٢/٢ - ٣٤.

وقال البيضاوي في تفسيره: أنوار التنزيل ٢٠/٢: «فإن النسخ في الحقيقة بيان، وتحفيص في الأزمان».

أما وقد قدمنا ما قدمنا، فلا بد أن نشير هنا إلى النهايتين اللتين ينوس بينهما عدد دعاوى النسخ التي نحن بصدد تحقيقها.

لقد بلغت خمساً وأربعين ومئتي دعوىٰ عند ابن الجوزي وهو من أقل المصنفين قبولاً لدعاوى النسخ.

أما السيوطي فهي عنده لا تزيد على عشرين دعوى على شك في بعضها. وقد تقلصت إلى تسع دعاوى عند الزرقاني، والدكتور مصطفى زيد. وتلاشى هذا العدد \_ أو كاد \_ في أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص: (٢٥٠ \_ ٢٥٠).

فهل الأسباب المؤدية إلى هذا التباين محصورة فيما قدمنا \_ التعارض بين الآيات، واختلاف مدلول النسخ \_ أم هناك أسباب أخرى؟

في رأينا أن هناك سببين لا يقلان أهمية عن السببين السابقين:

أما الأول فإنه يتعلق بمفهوم النسخ ومدلوله والسبب في اختلاف هذا المدلول، وهو غلط الراوي بالمعنى في اختيار اللفظ الدال على ما يريد.

قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ١/٣٥ في معرض حديثه عن آية البقرة (٢٨٤) وتفنيد ما قيل فيها من أقوال: «... وأما قول من روى عنه أنها منسوخة فإنه غلط من الراوي في اللفظ، وإنما أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن صرفه إلى غير وجهه»(١).

وقال ابن الجوزي في تعليقه على الآية (٢٢٤) في سورة الشعراء بعد أن أورد حديث ابن عباس وفيه «فنسخ ذلك واستثنىٰ»...: «قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ، ولا يعول علىٰ هذا، وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة».

<sup>(</sup>١) وانظر أيضاً تعليق ابن الجوزي في «زاد المسير» على الآية (٢٢٤) في سورة الشعراء.

ثم أورده من طريق أخرى وفيه «ثم استثنى المؤمنين...» وقال: «فهذا هو غللفظ الصحيح عن ابن عباس، وأن هذا هو غستثناء لا نسخ، وإنما الرواة تنقل ما تظنه المعنى فيخطئون».

وأما السبب الثاني - وهو أخطر هذه الأسباب - فهو الذهاب إلى القول بنسخ حكم آية اعتماداً على رأي صحابي، أو قول مفسر، أو اجتهاد مجتهد، ومعظم دعاوى النسخ عند المغرمين بإكثار هذه الدعاوى يعود إلى هذا السبب.

ولعل الواجب علينا الآن أن نتوقف هنا لنعرف بالكاتب والكتاب، هذا الكتاب الذي طال حديثنا عنه، ثم نحدد الإطار العام الذي نترسم معالمه في التحقيق والتعليق على ما جاء فيه، والله نسأل أن يذلل لنا الصعاب، إنه خير مسؤول وأسرع من يجيب.

## ابن الجوزي\*

هو الشيخ الإمام، علامة العصر ومفخرة العراق، الحافظ، المفسر، الفقيه، المؤرخ، الواعظ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي المنتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق.

لقد ترجم هذا الإمام العلم عدد كبير من العلماء فحرروا مولده ووفاته، وأتوا على شيوخه وما أكثرهم، وإن كثرة الشيوخ لتدل على الجد في الطلب، والدأب على التحصيل، وعلو الهمة، والنهم الذي يتصف به طالب العلم.

كما ذكروا عدداً من تلاميذه، وما أكثر من سمعوا له وأخذوا عنه! وإن كثرة التلاميذ لدليل على أن الشيخ ثقة، راسخ القدم، وأنه كالزهرة التي تفد إليها أفواج النحل لتجني رحيقها، يفد إليه طلابه راجين أن يفتح لهم أبواب كنز اختزن فيه ثمار تحصيله وما يسر الله له الوصول إليه.

وقد عرجوا على الحديث عن أسرته ذكورها وإناثها، والمصير الذي آل إليه كل فرد من أفرادها، وأشبعوا الحديث في ذلك. وذكروا النكبة التي تعرض لها وكيف يسر الله له أسباب الخروج منها.

<sup>(\*)</sup> مصادر الترجمة لهذا العلم: مرآة الزمان ٤٨١/٨، والكامل لابن الأثير ١٧/١٧، والنعال في المشيخة (١٤٠)، والذيل على الروضتين لأبي شامة ص (٢١)، والوفيات لابن خلكان ٣/١٤٠، والعبر ٤/٢٩٧، وتذكرة الحفاظ ١٣٤٧/٤، وابن كثير في البداية خلكان ٣/١٤٠، والتكملة للمنذري الترجمة (٢٠٨)، وسير أعلام النبلاء ٢١/٣٦٥ ـ ٣٨٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٥٠، والأعلام ٣١٦/٣ ـ ٣١٣، ومفتاح السعادة ١٧٠٧، وفي الأعلام، ومعجم المؤلفين، والتكملة والأعلام مصادر أخرى لترجمة هذا الإمام.

كما وقفوا عند مصنفاته فقوموها، وأبانوا مبلغ علمه في كل فن، وما أكثر الفنون التي مارسها، وتحدثوا عن اختلاف المستوى في هذه المصنفات المختلفة، وخلصوا إلى أحكام ليست موضع اتفاق إذ ربما كان لدارس واحد رأيان مختلفان.

وقد عللوا كثرة الغلط في تصانيفه، قال الموفق عبد اللطيف: «وكان كثير الغلط فيما يصنعه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره»(١).

وعقب الذهبي على ذلك: «قلت: هكذا هو، له أوهام وألوان من ترك المراجعة، وأخذ العلم من صحف، وصنف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لما لحق أن يحرره ويتقنه»(٢).

والذي ينبغي أن ننبه عليه هو أن هذه الأخطاء، والسهو، والأوهام تبدو قريبة من الواقع الذي لا يخلو منه إنسان إذا ما نسبت إلى هذا الكم الهائل الذي خلّفه لنا هذا الإمام العظيم.

أقول: لقد فعلوا كل هذا، ولولا أنني أريد أن أكشف عن العناصر المكونة لشخصية هذا العبقري، والصفات ـ أو بعضها ـ التي اتصفت بها هذه الشخصية النبيلة، لعزوت إلى المصادر التي ترجمت له واكتفيت بذلك.

غير أنني أقدمت على ما أقدمت عليه لتكون هذه الشخصية الجادة، الخيرة المعطاء، مثالاً يحتذى، وقدوة لشاب يريد أن يربي نفسه تربية ذاتية، أو لوالد يريد أن ينشىء أولاده على دروب الهدى، فيعرف كل منهما الطريق، فإن «للتواريخ والسير فوائد كثيرة أهمها فائدتان:

إحداهما: أنها إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله أفادت حسن التدبير، واستعمال الحزم، أو سيرة مفرط ووصفت عاقبته أفادت الخوف من التفريط، فيتأدب المتسلط ويعتبر المتذكر، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول، ويكون روضة للمتنزه في المنقول.

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء ٣٧٨/٢١.

<sup>(</sup>٢)سير أعلام النبلاء ٢١/٣٧٨.

والثانية: أن يطلع بذلك على عجاب الأمور، وتقلبات الزمن، وتصاريف القدر، وسماع الأخبار، (١).

وقال ابن الجوزي أيضاً في أول: «شذور العقود في تاريخ العهود»:
«وذكر السير راحة القلب، وجلاء الهم، وتنبيه للعقل، فإنه إن ذكرت عجائب
المخلوقات دلت على عظمة الصانع، وإن شرحت سيرة حازم علمت حسن
التدبير، وإن قصت قصة مفرط خوفت من إهمال الحزم، وإن وصفت أحوال
ظريف أوجبت التعجب من الأقدار والتنزه فيمايشبه الأسمار»(٢).

ومما لا شك فيه أن الاطلاع على سير الأنبياء، وأخبار الفضلاء، ومواقف العلماء يعلم الإنسان حب الحق، ويخلقه بالصبر والرجولة، والكرم، بالإضافة إلى أن الحديث عن هؤلاء الذين صفا معدنهم، واستجابوا لربهم، ما هو إلا إحياء لذكراهم، ونشر لمكارمهم ومثلهم، وحث على اتباع فضائلهم، ولا بد من وجود راغب، أو معتبر، أو متأمل، أو مستبصر. ورحم الله من قال:

إِذَا عَلِمَ الْإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَىٰ تَوَهَّمْتَهُ قَدْ عَاشَ مِنْ أَوَّلِ السَّهْ وَتَحْسَبُهُ قَدْ أَبْقَىٰ الْجَمِيلَ مِنَ الذَّكْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ أَبْقَىٰ الْجَمِيلَ مِنَ الذَّكْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ أَبْقَىٰ الْجَمِيلَ مِنَ الذَّكْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ كُلَّ الدَّهْرِ مَنْ كَانَ عَالِماً حَليماً، كَريماً، فَاغْتَنِمْ أَطْوَلَ الْعُمْرِ

وإننا إذ نحاول رسم شخصية هذا الإمام الجليل، نجد لزاماً علينا أن نتلمس معالمها في تراثه، لأن مفرزات النفس أصدق في الدلالة عليها، وفي تصوير دقائقها، ورسم معالمها. وإظهار دوافعها، وتحديد أطر حركتها ونشاطاتها.

لقد نشأ ابن الجوزي يتيماً واليتم مضيعة: يهيض الجناح، ويسلم إلى التميع والاستهتار، ويقذف إلى عالم الضياع والانحلال في كثير من الأحوال غير أن حدب أمه عليه، وعناية عمته الصالحة به، ورعاية شيخه أبى

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي في مقدمة المنتظم، نقلًا عن الإعلان بالتوبيح للسخاوي ص: (٢١). (٢) وانظر الإعلان بالتوبيخ ص: (٢١).

الفضل بن ناصر له، كل ذلك كان الجسر القوي الذي اجتاز عليه مأساة اليتم وما ينجم عنها من مآس .

يقول في «لفتة الكبد»: «ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل بن ناصر ـ رحمه الله ـ وكان يحملني إلى الشيوخ، فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار ـ وأنا لا أعلم ما يراد مني ـ فنلت به معرفة الحديث والنقل»(١).

ومجالسة العلماء وأهل الوقار تفرض على الصغار التأدب بما يناسب مجالسهم، وتعودهم الحزم، والصبر عن حاجات النفس ورغباتها، والسيطرة على ميولها وأهوائها.

يقول سبطه أبو المظفر: «... كان يختم القرآن في كل سبعة أيام، ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة، وللمجلس، وما مازح أحداً قط، ولا لعب مع صبي، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها، وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله «٢٠).

«وكان وهو صبي ديناً، مجموعاً على نفسه، لا يخالط أحداً، ولا يأكل ما فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان»(٣).

ويقول في «لفتة الكبد»: «أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ابن ست سنين، وأنا قرين الصبية الصغار، قد رزقت عقلاً وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضمحكاً عالياً حتى أني ـ ولي سبع سنين أو نحوها ـ أحضر رحبة الجامع فأطلب المحدث يتحدث، فأحفظ جميع ما أسمع، وأذهب إلى البيت وأكتبه».

وهكذا نراه رجلاً في حزمه \_ وهو صبي \_ حكيماً في نظرته على صغر سنه، لا تخدعه الظواهر حتى كأن التجربة قد أنضجته، لا اعتبار للسن في تكون الرجولة التي يحدد لنا ما تقوم عليه إذ يقول: «لا يغرك من الرجل طنطنته

<sup>(</sup>١) وانظر ومشيخة ابن الجوزي ص: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) وانظر «ذيل طبقات الحنابلة» ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢٩.

وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق، إنما الرجل هو الذي يراعى شيئين: حفظ الحدود، وإخلاص العمل...»(١).

فقد اجتاز مخاطر اليتم بسلام دون أن يجرفه تيار الضياع: بحزم أمه، وسهر عمته، وعناية شيخه الذي سلَّحه على صغر سنه ـ بسلاح العلماء وحكمة الرجال.

ولكن ما المركب الذي يمتطيه ليجتاز مفاسد الترف الذي نشأ فيه، وقد قيل:

إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَهُ مَفْسَدَةً لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهُ؟

يقول في رصيد الخاطر» ص (٤٤٦): «فإني ربيت في ترف». والترف هو الطريق الممهدة المؤدية إلى الفسق، والفسق لا شك هو القائد إلى الدمار. يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، فَفَسَقُوا فِيهَا، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾ [الإسراء: ١٦].

نقول: إن اهتمامه بتحصيل العلم، وقراءة القرآن، والإكثار من سماع الحديث، وصبره نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حفظه مما تمرغ فيه كثير غيره. وقد صور لنا بأسلوبه ثمار هذا التحصيل التي هي أكبر من كل كلام فقال: «فأثمر ذلك عندي مما لا يدرى بالعلم حتى إنني أذكر في زمان الصبوة وقت الغلمة والعزوبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر العلم عندي من خوف لله عزّ وجزّ (٢).

لقد جد فحصل، فكانت ثمار تحصيله التزاماً بالخلق، والعفة، والحياء، وقاه الانحراف، وحماه من الانحلال، بل حفظه مما يخدش براءة المؤمن، ويجرح كرامة الرجال.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٠٠٠) ميزان الرجولة، وانظر أيضاً ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) وانظر ذيل الطبقات ١/٤١٣، وصيد الخاطر (٢٣٥).

وكان \_ رحمه الله \_ لطيف الصورة، حلو الشمائل، رخيم النغمة، موزون الحركات والنغمات، شديد الاهتمام بمأكله وملبسه، لأن الإنسان بدون الغذاء الجيد الكافى تعتل صحته فيضعف عقله وتخبو وقدة ذهنه.

فأثر اللباس على النفس ظاهرة لم تعد تحتاج إلى برهان، فقد حرم الإسلام لباس الحرير والتختم بالذهب على الرجال حتى لا يخلدوا إلى النعومة، ويميلوا إلى الترهل، ويتخلقوا بأخلاق النساء فتضمحل بناهم وتذهب ريحهم.

كما أن اللباس الأبيض النظيف يشع بهجة في النفس تضيء ظلمتها، وسعادة في القلب، وقوة ونشاطاً في الجسم، ولذا فإن كثيراً من العلماء ينصح بتجنيب الطفل الملابس الداكنة حتى لا تظلم نفسه ويتشاءم من الحياة فيسقط لون لباسه على ما فيها من مباهج ومسرات.

يقول الموفق عبد اللطيف: «وله في الطب كتاب (اللقط) مجلدان، وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة، وذهنه حدة، جل غذائه الفراريج والمزاوير، ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة والمعجونات، ولباسه أفضل لباس: الأبيض الناعم...»(١).

وقد توصل إلى كل ذلك بالملاحظة والتجربة وهما الدعامتان اللتان يقوم عليهما البناء الشامخ للعلم.

وتدبر معي قوله: «فإني ربيت في ترف، فلما ابتدأت بالتقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضاً قطعني عن كثير من التعبد. حتى إني قرأت في أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن، فتناولت يوماً ما لا يصلح، فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها، فقلت: إن لقمة توفر قراءة خمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات إن تناولها لطاعة عظيمة، وإن مطعماً يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر»(٢).

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ٤١٢/١.

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٤٤٦).

ولكيلا يجد عشاق المطابخ وعباد الملذات ذريعة في قوله هذا، وتبريراً لسلوكهم المعوج، فإنه يقول: «ولا تظنن أني آمر بأكل المشتهيات، ولا بالإكثار من الملذوذ، إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن.

فأما التوسع في المطاعم فإنه شبب النوم، والشبع يعمي القلب ويهزل البدن ويضعفه، فافهم ما أشرت إليه، فالطريق هي الوسطيٰ»(١).

ويقول أيضاً: «والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله:

أمافي البدن، فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها، فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة، فينبغي له أن يعيش على ذلك ويطلب غاية النظافة، ونهاية الزينة. وقد كان - على عرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية في النظافة والنزاهة» (٢٠).

ومن الصفات البارزة التي اتصف بها هذا الإمام: انكبابه على العلم وجده في تحصيله، يقول:

الله أسْأَلُ أَنْ يُطَوِّلَ مُسَدِّتِي لِأَنسالَ بِسالْإِنْعَامِ مَا فِي نِيِّتِي لِيَّا اللهِ أَنْ مِثْلُهَا وَهِيَ الَّتِي جَنَتِ النَّحولَ هِيَ الَّتِي لِي هِمَّةٌ فِي الْعِلْمِ مَا إِنْ مِثْلُهَا وَهِيَ الَّتِي جَنَتِ النَّحولَ هِيَ الَّتِي خُلِقَتْ مِنَ الْعِلْقِ الْعَظِيمِ إِلَىٰ الْمُنَىٰ دُعِيَتْ إِلَىٰ نَيْسِلِ الْكَمَالِ فَلَبَّتِ خُلِقَتْ مِنَ الْعِلْقِ الْعَظِيمِ إِلَىٰ الْمُنَىٰ دُعِيَتْ إِلَىٰ نَيْسِلِ الْكَمَالِ فَلَبَّتِ عَلَىٰ مِنْ الْعِلْقِ الْعَظِيمِ إِلَىٰ الْمُنَىٰ دُعِيتُ إِلَىٰ نَيْسِلِ الْكَمَالِ فَلَبَّتِ مِنْ الْعِلْقِ الْعَظِيمِ إِلَىٰ الْمُنَىٰ وَعِيتُ إِلَىٰ اللّهِ الْعَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ ا

ويقول أيضاً: «وإني أخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتاباً لم أره، فكأني وقعت على كنز»(٣).

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٤٤٠).

فقد نشأ ابن الجوزي في عصر تشعبت فيه الأفكار، واضطربت النظم، وراجت المذاهب المختلفة، وانتشرت الدعوات الهدامة، وضعف سلطان الأخلاق على النفوس فلم يعد قادراً ـ عند الكثير من الناس ـ على ضبط جماحها وردعها عن تحقيق شهواتها.

وفي مثل هذا الجو يحتاج الإنسان إلى حصن يلجأ إليه ويحميه من الانجراف في تيار الضياع، ولا عاصم للإنسان في هذه الحال مثل العلم الذي مصدره كتاب الله وسنة نبيه، فهو الميزان الصحيح للقيم، والمقوم الأصيل للسلوك، لذلك انصرف ابن الجوزي إليه مستعذباً كل ما يلقاه في سبيل تحصيله من الشدائد. فاستمع إليه يقول: «وقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو.

كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا تحصيل العلم»(١).

ولم يشغله فن واحد من فنون العلم، وإنما اهتم بكل علم وفن، يقول: هإنني رجل حبب إليَّ العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يُحبَّب إليَّ فن واحد منه، بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه...... ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته...»(۲).

وكان ـ رحمه الله ـ يرى أن على الفقيه أن يكون موسوعي المعرفة، آخذاً من كل علم بطرف، لأن ثقافته الواسعة هي وسيلته في الوصول إلى الحقيقة في بحوثه وفتاواه، فالعالم كلما اتسع علمه، قل خطؤه، فعلى الفقيه «أن يطالع من

<sup>(</sup>١) صيد ألخاطر ص: (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٣٧).

كل فن طرفاً: من تاريخ، وحديث، ولغة، وغير ذلك، فإن الفقيه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها مهمّاً... $^{(1)}$ .

وقد التزم - رحمه الله - بما يدعو إليه: «ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه، والحديث، وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ، ولا غريباً يقدم إلا وأحضره، وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نَفَسي من العدو لثلا أسبق...»(٢).

وكان ـ رحمه الله ـ يتصن بالشجاعة الأدبية النادرة، وبحرية التفكير، فقد رصد شذوذ الصوفية وخروجهم على حدود الشرع، فأخذ في الإنكار عليهم وفضح انحرافاتهم في كتابه «تلبيس إبليس»، وقد شغل هذا القسم الجزء الأكبر من هذا الكتاب ـ ص: (١٦١ ـ ٣٧٥) ـ كما أنه لم يدع فئة من الفئات دون أن يفضح ما لبّس إبليس عليها. فلنستمع إليه يقول: «فنظرت فإذا العلماء، والمتعلمون، والعباد، والمتزهدون.

فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم، ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده، وكثرة أتباعه، حتى أن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه، ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعودوا مريضاً، ولا يشهدوا جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم.....

وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدر ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه، لا تناول المباحات.

ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارات النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يُصَيِّرُهُ شبكة للكسب إما ليأخذ به قضاء مكان، أو ليصير به قاضي بلد، أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفى.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) وانظر ذيل طبقات الحنابلة ٤٠٣/١، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٨/١٣.

ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه: فهو يؤثر ما يصدُّ العلم عنه، ويقبل على ما ينهاه عنه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله تعالىٰ وإنما همته أن يقول وحسب....»(١).

وهكذا يرصد فثات الشعب وشرائح المجتمع فيتحدث عنها بصراحة دون مواربة فيعدد عيوبها وإن كانت جمة، ويستحثها على أن تستعمل العقل، وتنبذ التقليد لأن «من أقبح النقص التقليد، فإن من قويت همته، رَقَّتُهُ إلى أن يختار لنفسه مذهباً ولا يتمذهب لأحد، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده»(٢).

ثم يقول: «اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشني في الظلمة.

واعلم أن أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يُكون إلى القول لا إلىٰ القائل.... وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلًا....».

وهذه المواقف الجريئة التي وقفها لا بد أن تؤجج نار العداوة في قلوب كثير من هؤلاء الذين فضح سلوكهم.

وإذا أضفنا إلى هذا الذي تقدم ما كان بين السنة والشيعة من خلافات، وموقفه من الشيعة الذين استطاعوا أخيراً الإيقاع به مما أدى به إلى السجن فترة لا تقل عن خمس سنوات وليس معه طوال هذه الفترة من يقوم ولو ببعض شؤونه، فكان يرعىٰ نفسه حتى هيأ الله له أسباب الخلاص.

أقول: إذا أضفنا إلى ما تقدم مواقفه من أصحاب الفرق، والدعاة إلى المذاهب المختلفة: الفكرية والاجتماعية، ظهر لنا حجم المشاعر العدائية التي

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٥٥ - ٥٦).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٤٥٦).

يحملها له هؤلاء جميعاً(١).

ومن الصفات المجيدة التي اتصف بها إمامنا: علو الهمة، وعزة النفس، وعزوفه عن اللهو وعن إضاعة المال والوقت فيما لا يجدى.

فهو يرى «أن مَن علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني و وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْباً كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ التَّمَامِ "(٢) لأنه «ليس للآدمي أعز من نفسه، وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها للهلاك (٣).

وهو يعتقد أن ومن أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضى بالنقص في كل حال....

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات، لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد، رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يكن، فينبغي أن يطلب الممكن (٤٠).

ويرى أن على المرء أن «لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل

فَكُنْ رَجُلُهُ فِي الشَّرَىٰ وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِي الشَّرَيٰ (٥) ثَكُنْ رَجُلُهُ فِي الشَّرَيْا»(٥) ثم يتبع ذلك قائلًا: «ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالًا، وأنت رجل. وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها»(١).

<sup>(</sup>١) انظر مصادر الترجمة، وبخاصة ذيل طبقات الحنابلة.

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص ؛ (١٠).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطريس: (٤٤١).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٤٤١).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر ص: (١٩٠).

<sup>(</sup>٦) صيد الخاطر ص: (١٦١).

كما يرى «أن من علت همته طلب العلوم كلها، ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته» (١). وقد «كانت همم القدماء من العلماء علية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم» ( $^{(Y)}$ )، ولذلك فإن سبيل «طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فيكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد» ( $^{(Y)}$ ).

وقد أخذ نفسه بهذا الأسلوب من التربية الذاتية، فأكثر الاطلاع على آثار القدماء، وأجمل خلاصة تجربته بقوله: «فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم، وعباداتهم، وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطلع، فصرت استزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب»(٤).

ولعل من أجمل ما يدل على عزة نفسه قوله لولده في «لفتة الكبد»: «وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث إلى أحد رقعة يطلب منه شيئاً».

وإنه ليتعجب «من الذي أنف الذل كيف لا يصبر على جلف الخبز ولا يتعرض لمنن الأنذال»(٥) وبعد أن يوضح ذل السؤال، وحقارة السائل يخاطبه قائلاً:

فَأَنْتَ وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرَ أَمِيرُهُ وَلَوْ كَانَ سُلْطَاناً فَأَنْتَ نَظِيرُهُ عَلَىٰ طَمَع مِنْهُ فَأَنْتَ أَسِيرُهُ (٢)

«تَفَضَّلْ عَلَىٰ مَنْ شِئْتَ وَاعْنَ بِأَمْرِهِ
 وَكُنْ ذَا غِنِّى عَنْ مَنْ تَشَاءُ مِنَ الْوَرَىٰ
 وَمَنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ وَوَاقِفاً

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٤٤١)، وانظر أيضاً صيد الخاطر ص: (٢٥٠ ـ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر ص: (٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) صيد الخاطر ص: (٣٤٨).

وكان \_ رحمه الله حريصاً على الوقت، لأنه قد رأى أن «العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان»(١). فثار على هذه العادات، لأنه لا يحب أن يكون أسيرها فينفق أثمن ما يملكه الإنسان \_ لحظات حياته \_ في الثرثرة، أو الغيبة، أو غير ذلك مما اعتاد عليه الناس، وذلك لأن «الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة»(١). ولذلك فإنه «ينبغي على الإنسان أن يعرف شرف زمانه، وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل.....

فإذا علم الإنسان ـ وإن بالغ في الجد ـ بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفاً، وغرس غرساً، وأجرى نهراً، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو يصنف كتاباً من العلم فإن تصنيف العالم وَلدُه المخلد، وأن يكون عاملاً بالخير، عالماً فيه، فينقل من فعله ما يقتدى به الغير، فذلك الذي لم يمت:

٠٠٠ . . . . . . . . قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ» (٣)

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ش: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٤٧٩).

وهو ـ رحمه الله ـ كالطبيب لا يكتفي بتشخيص الداء، وإنما يصف له الدواء المناسب ليستأصله طلباً للعافية، فهو يقول: «رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً: إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر، وإن طال الثهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، فَشَبَهْتُهُمْ بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر......

فالله الله في مواسم العمر!!، والبدار البدار قبل الفوات. واستشهدوا العلم، واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد، فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع مع الندم»(١). ولم نعد الفقرة الأولى التي قدمناها في حرصه على الوقت وكيف ينفق وقته خوف التكرار.

وكانت سياسته المالية مقننة بحسب نظر الإسلام إلى المال وإنزاله المنزلة التي أنزله إياها شرعنا الحنيف، لأن «اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع: فمن ذلك حفظ ماله، وطلب تنميته، والرغبة في زيادته لأنه سبب بقاء الإنسان وضمان كرامته، ولذلك نهي عن التبذير فيه قيل له: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ فَأَعْلَمَ أنه سبب لبقائه ﴿ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ﴾ أي: قواماً لمعاشكم.

وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُبْسُطُهَا كُلُّ الْبُسْطِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَذَّرُ اللّهِ مِنْ فَال تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَدِّراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُروا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً ﴾. ومن فضيلة المال أن الله تعالىٰ قال: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ﴾، وجعل أموالَهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ﴾، وجعل المال نعمة، وزكاته تطهيراً فقال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكِّيهمْ بِهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (١٤٢).

وقال - ﷺ -: «نعم المال الصالح للعبد الصالح»...» إلى أن قال: «فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن إضاعة المال»(١).

ومن المسلم به أن المال إحدى الدعائم الهامة التي تقوم عليها الحياة، ولكنه بالنسبة للعالم إحدى دعائم الكمال أيضاً إذ «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال.

وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم - وإن تأولوا فيها - إلا أن غيرها كان أحسن لهم»(٢).

والعالم المتردد على أبواب الحكام والأمراء متهم، لأنه وأمثاله «وإن كانوا سلكوا طريقاً من التأويل، فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا»(٣).

وبعد أن صور داء هؤلاء يتجه إلى كل منهم قائلاً: «إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذى، ولا نلته بسؤال، ولا من يد ظالم تعلم أن ماله حرام أو فيه شبهة، فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه، وكن مقدراً للنفقة غير مبذر فإن الحلال لا يحتمل السرف، ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق والتناول من الأكدار» (أي لأن ما ينبغي على العاقل فعله «إذا رزق قوتاً، أو كان له مواد أن يحفظها ليتجمع همه، ولا ينبغي أن يبذر في ذلك فإنه يحتاج فيتشتت همه.

والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته، وقلل الغلو ليجمع بين همه وضرورته. وليقنع بالقليل، فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت، لأن التشتت في الأول

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (١٥٠ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (١٦١).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٤٣٤).

للعدم، وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول فيذهب العمر على البارد..... البارد... فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل.... واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك، وصان عرضك عن الخلق»(١).

وكان ـ رحمه الله ـ يؤثر البعد عن الحكام، ويعجب «ممن له مسكة من عقل، أو عنده قليل من دين كيف يؤثر مخالطتهم، فإنه بالمخالطة لهم، أو العمل معهم يكون قطعاً خائفاً من عزل، أو قتل، أو سم، ولا يمكنه أن يعمل إلا بمقتضى أوامرهم. فإن أمروا بما لا يجوز لم يقدر أن يراجع، فقد باع دينه قطعاً بدنياه، فمنعه الخوف من القيام بأمر الله، وضاعت عليه آخرته. . . »(٢).

وأما السبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف، وإصدار هذا الحكم، فإنه يرسمه لنا بقوله: «وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات، إلى غير ذلك من المداهنات، سببها الفقر، فعلمنا أن كمال العز، وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة» (٣). وهنا يجد أن التذكير واجب والذكرى تنفع المؤمنين فيقول: «فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك، فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك من الفقر. . . . . » (٤).

لقد أبان عن رأيه فيمن دفعته الحاجة دفعاً إلى أبواب الأمراء، ولكن ما هو رأيه فيمن له ما يكفيه، ولكنه يدخل عليهم لينافس أهل الدنيا في دنياهم؟ ولنعرف رأيه نورد قوله: «فإن كان له مال يكفيه، ثم يطلب بتلك المخالطة

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (١٦١).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (١٦٢).

الزيادة، فذلك معدود في أهل الشره، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال»(١).

ويقول أيضاً: «وإن أقواماً لم يقنعوا، وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم، وخصوصاً أرباب العلم، فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم، ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها، وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره، فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا» (٢).

ولذلك فإنه \_ رحمه الله \_ كان يحرص على أكل الحلال «وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام، ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة والمجلس، وما مازح أحداً قط، ولا لعب مع صبي، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها، وما زال على ذلك حتى توفاه الله تعالى «(٣).

وأما سبب التزامه بهذه الصفة فهو استبطانه لذاته، وشدة مراقبته لنفسه وملاحظة ما يجري داخلها، فتدبر معي قوله: «أحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه، فتناولت وأكلت، فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة، وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت: واعجباً! لقد كنت في ذلك كالمكره. فتفكرت، وإذا قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، ولكن التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة.

فقالت النفس: ومن أين لي أن هذا الطعام حرام؟ فقالت اليقظه: وأين الورع عن الشبهات؟

فلما تناولت ـ بالتأويل ـ لقمة، واستحللتها بالطبع، لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار . . . . ، ، (۱).

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (١٦١).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٢٣٠ ـ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحفاظ ١٠/١، وانظر البداية والنهاية لابن كثير ٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٣٩٩).

والحالة العالية في هذا، إقبالُ القلب على الله عزَّ وجلَّ، والتوكل عليه، والنظر إليه، والتفات القلب عن الخلق، فإن احتجت فاسأله، وإن ضعفت فارغب إليه. . . . . . ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور» (٢).

وكان ـ رحمه الله ـ ميالاً إلى العزلة والبعد عن مخالطة الناس حتى اتهمه البعض بالانطوائية المريضة. وحتى نكون منصفين في الحكم ينبغي أن نجمع أقواله إلى بعضها كي نصل إلى المراد منها.

نعم هو يقول: «العزلة عن الخلق سبب طيب العيش، ولا بد من مخالطة بمقدار، فدار العدو واستحمله فربما كادك فأهلكك، وأحسن إلى من أساء إليك، واستعن على أمورك بالكتمان، ولتكن الناس عندك معارف، فأما أصدقاء، فلا، لأن أعز الأشياء وجود صديق» (٣).

ولكنه يقول أيضاً: «ما أعرف نفعاً كالعزلة عن الخلق، خصوصاً للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتاً بنكبة، أو حسوداً على نعمة، أو من يأخذ عليك غلطاتك . . . . . . . »، إلى أن يقول: «فمثلها كمثل الحمية يخلو فيها المعي بالأخلاط فيذيبها . . . . . . . . . . إلى أن يصل إلى القول: «ثم لا عزلة على

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٤٣٤)، وقد أعدنا الاستشهاد به لجماله وعمق تأثيره.

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٤٣٤ - ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٤٤٩).

الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة ويحسنان الإفادة منها»(١).

ويزيد ذلك تبيانا فيقول: «ما اعرف للعالم قط لذة، ولا عزة، ولا شرفاً، ولا راحة، ولا سلامة أفضل من العزلة. فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله \_ عزَّ وجلَّ \_ وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم، ولا يعظم عندهم قدر المخالط لهم، ولذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم.

وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصاً في أمر مباح هان عندهم ....» (٢)، ولأنه «لا يصفو التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكلي عن الخلق بحيث لا يبصرهم، ولا يسمع كلامهم إلا في وقت ضرورة كصلاة جمعة أو جماعة، ويحترز في تلك الساعات منهم» (٣).

وإذا سألت عن سبب هذا الموقف، أجابك بقوله: «كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، فرأيت منهم من الجفاء، وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب؟، فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء، فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر، وإخوة مباطنين فقلت: لا تصلح مقاطعتهم» (٤).

وبقوله: «رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت بالتجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم، وأعداء لا يسترون زلة، ولا يعرفون لجليس حقاً، ولا يواسون من مالهم صديقاً...»(٥).

ويبحث عن أخطار العزلة فيصل إلى القول: «فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير»(٦).

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر ص: (٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) صيد الخاطر ص: (٨٢).

وإذا جمعنا ما تقدم وأعملنا فيه الرأي نخلص إلى أن ابن الجوزي جعل العزلة دواء لأمراض اجتماعية اجتاحت الناس فجعلت قلوبهم تهضم القيم كما تهضم المعدة الطعام.

فالعزلة عنده تحديد لنوع التعامل وكيفيته مع هؤلاء الناس، فهو يرى أن «السبب في نسخ حكم الصفا، أن السلف كان همهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة فكانت ديناً، لا دنيا، والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقاً في باب الدين، فَاخْبَرُهُ تَقْلِهِ» (١).

وهذا كلام غاية في الجودة، وفي دقة تصوير ما انطوات عليه النفوس، لقد أدرك بنافذ ذكائه، كل هذه الأمراض، فكان لا بد من وضع أسلوب للتعامل مع هؤلاء المرضى الذين أصبحوا عبيد شهواتهم ومنافعهم.

فليست العزلة عند ابن الجوزي هروباً مرضياً، وإنما هي حاجة وضرورة في بعض الأحيان، لبعض الناس، وليس في كل الأحيان، ولجميع الناس.

فهو يرى أن «العزلة حمية، والنظر في سير القوم دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع»(٢)، كما يرى أن «دوام العزلة كالبناء، والنظر في سير السلف يرفعه، فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة، في لحظة...»(٣).

ويعلل ذلك بقوله: «ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق. . . .

وإن رؤية الدنيا تحث على طلبها. . . . . . . . وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحوالهم، خصوصاً لمن له نفس تطلب الرفعة. . . »(1) . ولما كان متيقناً من أنه لا بد من المخالطة قال: «فمن قدر على الحمية

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٣٨١).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص: (٤١١).

النافعة، واضطر إلى المخالطة والكسب للعائلة فليحترز إحتراز الماشي في الشوك»(١).

فما ألذ العزلة عنده إذا «سلمت من كدر غيبة، وآفات تصنع، وأحوال المداجاة، وتضييع الوقت»(٢).

ولذا كان يسأل الله تعالى «حلوة حلوة، وعزلة عن الشر يستصلحنا فيها لمناجاته، ويلهم كلا منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب»(٣).

وكان رحمه الله ـ يتصف بالقدرة على التحليل والتعليل لـ الأفكار، والأنفس، والواقع الذي يعيش فيه، وعلى التمييز بين الحق والباطل.

يقول في تحليله «أساس البدع» - صيد الخاطر ص (٢٢٦ - ٢٢٧) - : «تأملت الدَّخَلَ الذي دخل في ديننا من ناحيتي العلم والعمل فرأيته من طريقين قد تقدما هذا الدين وأنس الناس بهما:

فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن حلقاً من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله على الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب رديئة أفسدوا بها العقائد.

وأما أصل الدخل في باب العمل، فمن الرهبانية، فإن خلقاً من المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف ولم ينظروا في سيرة نبينا على وأصحابه، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا، مع سوء الفهم للمقصود فحدثت منهم بدع قبحة.....».

وأما إدراكه للواقع الاجتماعي، والدوافع المحركة لمفرداته فسلاحه إلى الإحاطة به: نظرة ثاقبة، وصفاء ذهن، وثقافة واسعة، تؤهله لوضع يده على المحرك الأساسي لسلوك الناس:

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص: (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص: (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص: (٢٦٤).

يقول في «صيد الخاطر» ص: (٢٣٠ - ٢٣١): «رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة، لا لنهي الشرع، فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القراضة بإعها بالصحيح من غير تقليد لإمام أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالاً للاستفتاء.

ونرى خلقاً يحافظون على صلاة الرغائب، ويتوانون عن الفراق الفرائض..... وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث، ويرى الفراق صعباً فربما تأول، وربما تكاسل عن التأويل اتكالاً على عفو الله ووعداً من النفس بالتوبة... فيخيل لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع أُعْرِضَ عَنْهُ.... فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة.

فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانباً».

وكان \_ رحمه الله \_ حاد الذهن، حاضر البديهة، سريع الخاطر.

قال الموفق بن عبد اللطيف: «نشأ يتيماً على العفاف والصلاح، وله ذهن وقاد، وجواب حاضر، ومجون لطيفة، ومداعبات حلوة».

ـ سأله سائل، فأجابه عما سأله عنه، فقال السائل: ما فهمت، فأنشد:

عَلَيٌّ نَصْبُ الْمَعَانِي فِي مَنَاصِبِهَا فَإِنْ كَبَتْ دُونَهَا ٱلْأَفْهَامُ لَمْ أَلَمِ

\_ وقيل له: إن فلاناً وصَّىٰ عند موته، فقال: يا مفرطين! ما تطينون سطوحكم إلا في كانون؟

\_ وسأله رجل يوماً: أيهما أفضل، أسبح أم استغفر؟

فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور.

\_وكتب إليه رجل في رقعة: والله ما أستطيع أراك، فقال: أعمش، وشمس كيف يراها؟ ثم قال: إذا خلوت في البيت غرست الدر في أرض

القراطيس، وإذا جلست للناس دفعت بدرياق العلم سموم الهوى، أحميكم عن طعام البدع، وتأبون إلا التخليط، والطبيب مبغوض.

ـ وقال: مَا عَزُّ يوسفُ إِلَّا بِتَرْكِ مَا ذَلُّ بِهِ مَاعِزٌ.

- وقد وقع نزاع مرة بين أهل السنة والشيعة، فاحتكموا إليه وهو على كرسيه في مجلس الوعظ فسألوه: من أفضل البشر بعد نبينا محمد ـ ﷺ ـ ؟ أبو بكر أم على ؟

فقال: من كانت ابنته تحته، ونزل في الحال حتى لا يراجع، وقد ظن كل من المتخاصمين أنه قد حكم له.

- وقال: قال جبريل للرسول - على عائشة، ولم يواجهها بالخطاب احتراماً لزوجها. ووجهه لمريم لأنه ما كان لها زوج، فمن يحترمها جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل؟.

- وقال: الدنيا دار الإله، والمتصرف بالدار بغير أمر صاحبها لص.

ـ ما نفشت غنم العيون النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغير على السرح.

- من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه.

ـ سئل مرة: إن الكوز إذا ملأناه لا يبرد، فإذا نقص برد؟

فقال: حتى تعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص.

ـ وقال يوماً في قول فرعون: ﴿ وَهٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ [الزخرف: ٥١]: ويحه! افتخر بنهر ما أجراه، ما أجراه!!!

ـ وقال في قصة الذين عبدوا العجل: لو أن الله خار لهم، ما خار لهم.

- وقال يوماً ـ وقد طرب أهل المجلس -: فهمتم فهمتم.

- وقال: الرواحل في طي المراحل، والأنام نيام.

- وقال: مراكب الأجل تجري، والركاب في الحديث.

- التفت ناحية الخليفة المستضيء - وهو في مجلس وعظه - فقال: يا أمير

المؤمنين! إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك. وإن قول القائل لك: اتق الله، خير لك من قوله: إنكم أهل بيت مغفور لكم.

كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره، فأنا الظالم. ـ

يا أمير المؤمنين! وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع، وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: والله لا ذاق عمر سمناً ولا سميناً حتى يخصب الناس.

قال: فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير، وأطلق المحابيس، وكسا الخلق من الفقراء(١).

وقال ابن القطيعي: «سمعت من أثق به قال: لما سمّع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره:

سَتَنْقُلُكَ الْمَنَايَا عَنْ دِيَارِكُ وَيُبُدِلُكَ الرَّدَىٰ دَاراً بِدَارِكُ وَتُنْقَلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَىٰ افْتِقَارِكُ وَتُنْقَلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَىٰ افْتِقَارِكُ فَيُدُودُ الْقَبْرِ فِي عَيْنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكُ فَدُودُ الْقَبْرِ فِي عَيْنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكُ

فجعل المستضيء يمشي في قصره ويقول: إي والله: وترعى عين غيرك في ديارك ويكررها ويبكي حتى طلع النهار»(٢).

وحتى نستطيع أن نتصور ما كان عليه من قدرة على الوعظ، وعظيم سلطانه وتأثيره على السامعين لا بد لنا من قراءة وصف مجلس له بقلم الرحالة الأديب محمد بن أحمد بن جبير الكناني (٥٣٩ - ٦١٤ هـ).

يقول الرحالة في رحلته ص (١٩٦ - ١٩٨): «ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه، الإمام الأوحد، جمال الدين أبي الفضائل بن على الجوزي، بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي، وفي آخره على اتصال

<sup>(</sup>١) انظر البداية لابن كثير ١٣/٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ذيل الطبقات ٤٠٩/١ - ٤١٠.

من قصور الخليفة، وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرقي. وهو يجلس به كل يوم سبت.

فشاهدنا مجلساً ليس من عمرو ولا زيد، وفي جوف الفرا كل الصيد، آية الزمان، وقرة عين الإيمان، رئيس الحنبلية، والمخصوص في العلوم بالرتب العلية، إمام الجماعة، وفارس حلبة هذه الصناعة، والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة، مالك أزمة الكلام في النظم والنثر، والغائص في بحر فكره على نفائس الدر: فأما نظمه فَرَضِيّ الطباع، مِهْيَارِيّ الأطباع، وأما نثره فيصدع بسحر البيان ويعطل المثل بقُسَّ وَمَحْبَان.

ومن أبهر آياته، وأكثر معجزاته، أنه يصعد المنبر، ويبتدىء القراء بالقرآن، وعددهم نيف على العشرين قارئاً، فينتزع الاثنان منهم والثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخوى على عددهم آية ثانية، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة، وقد أتوا بآيات مشتبهات، لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عدداً، أو يسميها نسقاً، فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلاً مبتدراً، وأفرغ في أصداف الأسماع من الفاظه درراً، وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقراً، وأتى بها على نسق القراءة لها لا مقدماً ولا مؤخراً، ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها. فلو أن أبدع مَنْ في مجلسه مؤخراً، ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها. فلو أن أبدع مَنْ في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب، لعجز عن ذلك، فكيف بمن ينظمها مرتجلاً، ويورد الخطبة الغراء بها عجلاً! ﴿أَفَسِحْرُ هَذَا أُمْ أَنْتُمْ لاَ يُشِرُونَ ﴾ [الطور: ١٥]، ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ [النمل: ١٦]، فحدث ولا حرج عن البحر وهيهات!! لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْخُبْراً!!

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقاق من الوعظ، وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت لها الأنفس احتراقاً، إلى أن علا الضجيج، وتردد بشهقاته النشيج، وأعلن التاثبون بالصياح، وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح، كل يلقي ناصيته بيده فيجزها، ويمسح على

رأسه داعياً له، ومنهم من يغشىٰ عليه فيرفع في الأذرع إليه، فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة، ويذكرها هول يوم القيامة، فلولم نركب ثبج البحر، ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل، لكانت الصفقة الرابحة، والوجهة المفلجة الناجحة، والحمد لله على أن مَنَّ بلقاء من تشهد الجماداتُ بفضله، ويضيق الوجود عن مثله.

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل، وتطير إليه الرقاع، فيجاوب أسرع من طرفة عين، وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا إله سواه».

وهذا وأمثاله جعل الحافظ ابن كثير يقول في البداية والنهاية ٢٨/١٣: «... وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه، ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته، وعذوبته وحلاوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، وغوصه على المعاني البديعة، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة....».

وقال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤١٠: «وحاصل الأمر أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير، ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع يتذكر بها الغافلون، ويتعلم منها الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون، ويسلم فيها المشركون».

وبعد هذه الجولة لا بد من القول: إن شخصية هذه أهم مكوناتها: الحرص على الاستفادة من الوقت، وعلو الهمة، والاطلاع الواسع على مآثر أسلافنا العظام، والرواية الشاملة، والدراية الرصينة الواعية، والذكاء النادر، والقدرة على الاستقراء والتحليل والتركيب، والموهبة الشعرية والأدبية، والقدرة الدائبة على العمل، والرغبة في البيان والتبليغ طمعاً فيما عند الله من مثوبة، مع اعتقاد ثابت بأن المؤلف هو الولد المخلّد الذي لا ينقطع فيضه وعطاؤه بانقطاع أنفاس صاحبه ما دام علماً ينتفع به، ولذلك كان يرى أن التصانيف أكثر نفعاً من

المشافهة، يقول: «من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقاً لا يحصى ما خلقوا بعد.

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم. فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد»(١).

أقول: إن شخصية هذه بعض مكوناتها لا بد أن تكون كثيرة العطاء، قال سبطه أبو المظفر يوسف: «وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بأصبعى هاتين ألفى مجلدة»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أجوبته المصرية: «كان الشيخ أبو الفرج متفنناً كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره» (٣).

وقال ابن رجب الحنبلي: «وأما تصانيفه فكثيرة جداً، وقد تقدم عنه أنه ذكر أنها مئة وأربعون أو مئة وخمسون، وزيادة على ثلاث مئة وأربعين، وقد قيل أكثر من ذلك»(4).

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٨/١٣: «برز في علوم كثيرة، وانفرد عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاث مثة مصنف، وكتب بيده «نحواً من مثتي مجلدة».

وقد حاول الأستاذ العلوجي حصر مؤلفاته فقال في كتابه: «مؤلفات ابن الجوزي» ص: (٥) «لقد هداني الاستقراء إلى اعتقاد أن المسرد العام لمؤلفات ابن الجوزي يدور مع أكثر من أربع مثة كتاب، استقر منها مخطوطاً أكثر من

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة ١٩١٥/١.

(١٣٩) كتاب في خزائن الكتب الشرقية والغربية....

وضاع أكثر من (٣٣٣) كتاب وهو العدد الذي وصلت إلينا عناوينه . . . . . . . . وإنني بعد هذا لا أستطيع الادعاء بأنني استنفذت الطاقة في ملاحقة ابن الجوزي، فقد حيل بيني وبين الوقوف على بعض محتوى المكتبات الخاصة».

وكثرة مؤلفاته هذه، مع الثقة الشديدة بالنفس، واحترامه لها، واعتزاله الناس إلا لضرورة، وابتعاده عمًّا يشغل الناس في حياتهم العادية من سفاسف الأمور، كل ذلك جعل بعضاً من المتعجلين بأحكامهم ينعتونه بالعجب والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوي.

يقول ابن القادسي \_ وهو بصدد تعداد المآخذ التي أخذت عليه \_ : «ومنها ما يوجد في كلامه من الثناء، والترفع، والتعاظم، وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف، والله يسامحه»(١).

وقال أبن كثير في البداية والنهاية ٢٩/١٣: «وقد كان فيه بأوً في الأصل: بهاء وترفع في نفسه، وإعجاب، وسمو بنفسه أكثر من مقامه، وذلك ظاهر في كلامه: في نثره ونظمه، فمن ذلك قوله:

مَا زِلْتُ أَدْرِكُ مَا غَلَا، بَلْ مَا عَلَا وَأَكَابِدُ النَّهْجَ الْعَسِيرَ الْأَطْوَلَا تَجْرِي بِي الْآمَالُ فِي حَلَبَاتِهَا جَرْيَ السَّعِيدِ عَلَىٰ مَدَىٰ مَا أَمَّلَا تَجْرِي بِي التَّوْفِيقُ فِيهِ إِلَىٰ الَّذِي أَعْيَىٰ سِوَايَ تَوَصَّلًا وَتَعَلَّعُلَا أَمُّلاً أَفْضَىٰ بِي التَّوْفِيقُ فِيهِ إِلَىٰ الَّذِي أَعْيَىٰ سِوَايَ تَوصَّلًا وَتَعَلَّعُلَا الْفَضَىٰ بِي التَّوْفِيقُ فِيهِ إِلَىٰ الَّذِي أَعْيَىٰ سِوَايَ تَوصَّلًا وَتَعَلَّعُلَا الْفَيْلُ أَسْخُصاً نَاطِقاً وَسَأَلْتَهُ: هَلْ زَارَمِثْلِي؟ قَالَ: لاً . . . » .

نقول: لكي يكون الحكم صادقاً، لا بد من ضم الأقوال إلى بعضها للتعرف على محصلتها التي تكون مناط الحكم، ومصداق الدعوى.

يقول في «صيد الخاطر» ص (٧٣٥ ـ ٢٣٦): «ولولا خطايا لا يخلو منها بشر، لقد كنت أخاف علىٰ نفسي من العجب، غير أنه ـ عزَّ وجلَّ ـ صانني،

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ١/٤١٤.

وعلمني، وأطلعني من أسرار العلم على معرفته، وإيثار الخلوة به، حتى لو حضر معروف (الكرخي)، وبشر (الحافي) لرأيتهما زحمة.

ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيراً مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني، ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب، لخرجت إما إلى العجب عند العمل، وإما إلى اليأس عند البطالة....».

ويقول فيه ص (٤٦٣): «والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب، أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب.

والله إنني قد بهرني حِلْمُ هذا الكريم عني كيف سترني وأنا أتهتك، ويجمعني وأنا أتشتت، وغداً يقال: مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني.

والله لأنادين على نفسي نداء المتكشفين معايب الأعداء، ولأنوحن نوح الثاكلين إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة، والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها، وغطاها من علمها.

والله ما أجد لنفسي خَلَّةً أستحسن أن أقول متوسلًا بها: اللهم اغفر لي كذا، بكذا...».

ولنستمع إليه وهو يرسم لنا المنهاج لترويض النفس حتى تبقىٰ لله معظمة، وله طائعة، ومنه خائفه.

يقول في «صيد الخاطر» ص (٦٦ - ٦٧): «فينبغي على من رآها تسكن للخلق، وتتعرض للدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها فيقول: الست التي قال فيك: خلقتك بيدي، وأسجدت لك ملائكتي؟. وارتضاك للخلافة في أرضه، وراسلك، واقترض منك واشترى؟.

فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شَرْقَةً، وتؤلمك بَقَّةً؟.

وإنّ رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد».

فهل يستطيع الكبر والإعجاب والتعاظم أن يغزو نفساً تحصنت بآيات الله، واتخذت من الخوف والرجاء جناحين تطير بهما إلى الله تعالى ؟

وقد أصبح من المسلمات أن من أصابته لوثة الكبر والاعجاب والترفع والعجرفة لا يرى إلا نفسه ولا ينسب النجاح والتوفيق وكل خير يناله إلا إلى نفسه فكأنه مركز الوجود وقطب الرحى، فهو بقدرته وذكائه وعلمه بلغ ما بلغ ﴿قَالَ: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عِنْدِي﴾.

وأما شيخنا فإنه يتذكر فضل المنعم عليه ويقوم بواجب الشكر، يقول: «وفي هذه السنة انتهىٰ تفسيري القرآن في المجلس على المنبر إلى أن تم، فسجدت على المنبر سجدة الشكر. . . »(١).

وبعد هذا ألست معي أخي القارىء بأن شخصية تتمتع بهذه الصفات النبيلة، وبهذا الخلق الكريم، وبهذا العطاء الوفير. . . لهي جديرة بالدرس، جديرة بأن تكون مثالًا يحتذى في كل عصر تطفو فيه على وجه نهر الحياة أشباه الرجال؟

كيف لا، والعلماء ورثة الأنبياء، ومعقد الرجاء، والأمل القوي في إيقاظ الضمائر وصقل الهمم لأنهم المثل الحي بعطائهم الفكري، وسلوكهم الذي يجسد القيم التي تحتاج إليها الأمة إذا أرادث النهوض.

فابن الجوزي قد تجاوز عصره الغارق في تهويمات الصوفية المنحرفة ـ ولست أعني السعي الجاد لتهذيب النفوس والقلوب من أمراضها في إطار من القرآن والسنة ـ فكان الأصولي المتمسك بالكتاب والسنة ، الداعية إلى الالتزام بهما ، النابذ لكل قول لا يجد له منهما متكاً وسنداً ، فاضحاً انحرافات المنحرفين ، مفنداً ضلالات الضالين ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر .

وتجاوز عصره أديباً بقوة تعبيره ودقة تصويره وسمو خياله، وجمال عبارته، وبهاء صياغته حيث كانت الصفات الغالبة على الأدب وأساليب التعبير قد

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ١/٥٠٥ ـ ٤٠٦.

تراجعت كثيراً، وانحدرت من القمة السامقة التي أوصلها إليها ـ أو أراد أن يوصلها ـ عبد القاهر الجرجاني، فأصبحت أكثر ميلاً إلى الزخارف اللفظية، وإلى تكلف أنواع البديع، وكأن هذا غاية الأدب التي ما بعدها غاية.

وتجاوز عصره الذي كثرت فيه الفتن، وتعددت الانقسامات، وضعف الخلق، ووهن التمسك بأهداب الدين، فكان رحمه الله ـ قوياً في إيمانه، قوياً في تصويره، قوياً في تعبيره، قوياً في محاربة الباطل، قوياً في الأمر بالمعروف، قوياً في الدعوة إلى الله، فكان ـ رحمه الله، ولا زالت مؤلفاته ـ المنارة الهادية، والشعلة المضيئة، تغمده الله في جنته، وأنزل عليه صيب رحمته

لقد استمر هكذا حتى انطفات ومضة حياته في الثاني من رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مئة ، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيراً جداً، ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من قبر الإمام أحمد، وكان يوماً مشهوداً حتى قيل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحر، وقد أوصى أن يكتب على قبره:

يَا كَنْيِرَ الْعَفْوِ عَمَّنْ كَشُرَ النَّذُنْ لَلَيْهِ لَلَيْهِ جَاءَكَ الْمُذْنِبُ يَرْجُو الْهِ عَفْوَ عَنْ جُرْمٍ يَلَيْهِ أَنَا ضَيْفٌ وَجَزَاءُ النَّم يَنْهُ إِحْسَمَانٌ إِلَيْهِ أَنَا ضَيْفٌ وَجَزَاءُ النَّا لَيْهِ إِحْسَمَانٌ إِلَيْهِ

## من أقوال العلماء فيه

قال أبو عبد الله محمد بن الدبيثي - في الذيل الذي ذيله على تاريخ السمعاني - : «شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي، صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفاسير، والفقه، والحديث، والتواريخ وغير ذلك، وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال، ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة، والانقطاع، والاتصال. وكان من أحسن الناس كلاماً، وأتمهم نظاماً، وأعذبهم لساناً، وأجودهم

وكان من أحسن الناس كلاماً، وأتمهم نظاماً، وأعذبهم لساناً، وأجودهم بناناً...»(١).

وقال الموفق عبد اللطيف: «... وله في كل علم مشاركة ، لكنه كان في التفسير من الأعيان ، وفي الحديث من الحفاظ ، وفي التاريخ من المتوسعين ، ولديه فقه كاف . وأما السجع الوعظي ، فله فيه ملكة قوية : إن ارتجل أجاد ، وإن روى أبدع (() . وقال ابن النجار : «من تأمل ماجمعه ، بان له حفظه وإتقانه ومقداره من العلم (() . وقال موفق الدين المقدسي : «كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة ، وكان صاحب قبول ، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه ، وكان حافظاً للحديث . . . . . . . (3) .

<sup>(</sup>١) وانظر ذيل الروضتين ص: (٢١ - ٢٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٣٧١، وذيل طبقات الحنابلة ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/٤١٣.

 <sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة ١١٤/١ ـ ٤١٥.

وقال الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ: «اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره، وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف بغداد، ونظاف الناس، وحسن الكلمة المسجعة، والمعاني المودعة في الألفاظ الراثجة، وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة، والنغمات المطربة، وصيحات الواجدين، ودمعات الخاشعين، وإنابة النادمين، وذل التائبين، والإحسان بمايفاض على المستمعين من رحمة أرحم الراحمين».

وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠ : «كان علامة عصره ، وإمام وقته في الحديث ، وصناعة الوعظ ، صنف في فنون عديدة . . . . . . وبالجملة فكتبه أكثر من أن تُعَد» .

وقال ابن تيمية: «وله من التصانيف في الحديث وفنونه ما لم يصنف مثله، قد انتفع الناس به ـ وهو كان من أجود فنونه، وله في الوعظ وفنونه ما لم يصنف مثله.

ومن أحسن تصانيفه: ما يجمع من أخبار الأولين مثل (المناقب) التي صنفها فإنه ثقة كثير الاطلاع على مصنفات الناس، حسن الترتيب والتبويب، قادر على الجمع والكتابة، وكان من أحسن المصنفين في هذه الأبواب تمييزاً، فإن كثيراً من المصنفين فيه لا يميز الصدق فيه من الكذب.

وكان الشيخ أبو الفرج فيه من التمييز ما ليس في غيره، وأبونعيم له تمييز وخبرة، لكن يذكر في الحلية أحاديث كثيرة موضوعة، فهذه المجموعات التي يجمعها الناس في أخبار المتقدمين من أخبار الزهاد ومناقبهم، وأيام السلف وأحوالهم.

مصنفات أبي الفرج أسلم فيها من مصنفات هؤلاء، ومصنفات أبي بكر البيهقي أكثر تحريراً \_لحق ذلك من باطله \_من مصنفات أبي الفرج، فإن هذين كان لهما معرفة

بالفقه والحديث، والبيهقي أعلم بالحديث، وأبو الفرج أكثر علوماً وفنوناً»(١). وقال الذهبي: «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديها، ويسهب، ويعجب، ويطرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله. فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب، والوقع في النفوس، وحسن السيرة.

وكان بحراً في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيهاً، عليماً بالاجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف، مع التصون والتجمل، وحسن الشارة، ورشاقة العبارة، ولطف الشمائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند الخاص والعام، ما عرفت أحداً صنف ما صنف (٢).

وقال ابن كثير: «... أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره ... وله في العلوم كلها اليد الطولى، والمشاركات في ساثر أنواعها من التفسير، والحديث، والتاريخ، والحساب، والنظر في النجوم، والطب، والفقه، وغير ذلك من اللغة والنحو ... وبالجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ وغيره» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ١٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ١٣ / ٢٨ - ٢٩.

## اسم الكتاب

لم أجد على الورقة الأولى، أو في خطبة هذا الكتاب عنواناً له، ولكنني وجدت على الهامش الأيمن للصفحة اليمنى من الورقة الثانية ما نصه «الجلد الكامل من نواسخ القرآن». لكنه كتب بخط غير خط الناسخ الذي نسخ الورقة، وربما كانت مكتوبة أيضاً بالحبر المغاير، غير أننا لا نستطيع الجزم إثباتاً أو نفياً لأننا لا نملك المخطوط، وما بين أيدينا مصورة عنه، والمصورة لا تسعف في مثل هذه الأمور.

والعنوان الذي ذكره بروكلمان لهذا الكتاب «نواسخ القرآن» ذكره الأستاذ عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي» ص (١٩٩) برقم (٥٠٣) فقال: «نواسخ القرآن»، ذكره بروكلمان. منه نسخ مخطوطة في:

- المكتبة المحمدية كذا في المدينة المنورة (راجع مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٧٥٧/٨).
- دار الكتب المصرية (نسخة مصورة عن نسخة المدينة المنورة) برقم ١/١٩٢ في ١٣٤ ورقة.

وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام، والزركلي بعنوان: (الناسخ والمنسوخ). منه مخطوطة في:

- بنکيبور ۱۶۸۱/۱۸.
- خزانة مصطفى بن محمود العمري بالموصل ضمن مجموعة رسائل.
- الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ١٤٨ (تفسير) ضمن مجموع،

وتقع في ٦٩ صفحة، ويقال: إنه مختصر عمدة الراسخ».

وحتى نتوصل إلى ما تطمئن إليه النفس في هذا، لا بد لنا من جمع ما ألفه ابن الجوزي في هذا الموضوع وموازنته، وترجيح ما نتوصل إلى أنه الراجح، فلذا نقول:

ذكر ابن رجب البغدادي في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن الجوزي ـ من الكتب التي تبحث في علوم القرآن ـ الكتب التالية:

١ ـ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن.

٢ \_ عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ.

٣ ـ المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ.

إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث.
 أما إسماعيل البغدادي فقد ذكر له في «إيضاح المكنون في الذيل على المناهدة على المناهدة ا

١ ـ المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ.
 وأما في «هدية العارفين» فقد ذكر له:

١ ـ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ.

٢ - إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه.

٣ \_ عمدة الراسخ في المنسوخ والناسخ.

٤ ـ فنون الأفنان في علوم القرآن.

كشف الظنون»:

• \_ المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. وقد ذكر له بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» ما يلي:

١ - إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ من الحديث.

٢ \_ في عجائب علوم القرآن.

٣ ـ المجتبىٰ في علوم القرآن.

علوم القرآن.

٥ \_ نواسخ القرآن.

وفي «كشف الظنون» لحاجي خليفة:

١ ـ فنون الأفنان في علوم القرآن.

وأما خير الدين الزركلي فقد ذكر له في «الأعلام»:

١ \_ الناسخ والمنسوخ.

٧ ـ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن.

وقد ذكر له الذهبي في «تاريخ الإسلام»:

١ ـ عيون علوم القرآن المسمَّى: فنون الأفنان.

٢ ـ الناسخ والمنسوخ.

وأما في «تذكرة الحفاظ» فقد ذكر له:

١ \_ المغنى في علوم القرآن.

٢ .. فنون الأفنان.

وذكر له عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين»:

١ ـ المغنى في علوم القرآن.

وأما سبطه يوسف فقد ذكر له في «مرآة الزمان»:

١ ـ ناسخ القرآن ومنسوخه،

٢ ـ مختصر ناسخ القرآن ومنسوخه.

٣ ـ فنون الأفنان في علم القرآن.

٤ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه.

وأما الأستاذ عبد الحميد العلوجي فقد قال في «مؤلفات ابن الجوزي» ص: (٦٥): «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ من الحديث، ذكره ابن رجب بعنوان (إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث)، وقال: إنه جزء.

وذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» بعنوان: (إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ).

وذكر بروكلمان عنوانه كاملاً في الأصل والذيل.... طبع مع كتاب مراتب المدلسين [طبقات المدلسين، المسمى: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس] لابن حجر العسقلاني، المطبعة الحسينية \_ القاهرة ١٣٢٢ هـ، (٢٣) ص. وطبع في بومبي (دون تاريخ).

وله مختصران : أحدهما بعنوان : (المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ)، والآخر بعنوان : (إعلام أهل العلم بتحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه)، منه مخطوط في بانكيبور ٥ : ٢، ٣٦٣».

وقال أيضاً في الصفحة: (٧٠) برقم (٣٢): «إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» وقال: إنه مجلد. وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين».

وقال في الصفحة: (١٠٤) برقم (١٤٩): «الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ، توجد قطعة منه ضمن مجموع في الأمبروزيانا برقم ٣٠٤ (a)، في خمس ورقات».

وقال في الصفحة: (١٢٤) برقم (٢١٦): «عمدة الراسخ في المنسوخ والناسخ، ذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين، وقبله ذكره ابن رجب بعنوان: (عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ) في جملة مؤلفات ابن الجوزى في علوم القرآن، وقال: إنه خمسة أجزاء».

وقال في الصفحة: (١٣٠) برقم (٢٤٦): «فنون الأفنان في علوم القرآن، ذكره حاجي خليفة، وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين». وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ بعنوان «فنون الأفنان»، وفي «تاريخ الإسلام»: (عيون علوم القرآن المسمىٰ فنون الأفنان)، وذكره ابن رجب بعنوان: (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن)، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم ٢٤١٢.

وذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» بعنوان: (فنون الأفنان في علم القرآن)، وقال: إنه مجلد.

وذكره الزركلي بعنوان: (فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن)، ومنه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ٢٢٢ (تفسير)..».

وقال في الصفحة (١٤٢) برقم (٢٩٢): «كتاب المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ذكره ابن رجب وقال: إنه جزء في علوم القرآن.

وذكره إسماعيل البغدادي في «إيضاح المكنون» و «هدية العارفين»، منه نسختان مخطوطتان في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم ٢٣٩٧ و ٢٤١٠.

وأخبرني الدكتور مصطفى جواد بوجود نسخة مخطوطة أخرى في خزانة بغداد لى وهبى أفندي باستانبول رقمها ١٨٧».

وقال في الصفحة (١٩٣) برقم (٤٧٧): «ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» وقال: «إنه مجلد». وانظر أيضاً الصفحة (٢٢١).

وقال في الصفحة (١٩٣) برقم (٤٧٨): «الناسخ والمنسوخ. راجع نواسخ القرآن».

وهذا غيض من فيض من الاختلافات التي جعلت الأستاذ العلوجي يقول في التمهيد ص: (٣): «إن نظرة عجلى إلى مسارد آثار أبي الفرج لكفيلة بأن تقذف المرء في دوامة من الحيرة والارتباك، فابن خلكان يذكر له خمسة كتب، وابن قطلوبغا كتابين، وابن كثير سبعة كتب، وإسماعيل باشا البغدادي يذكر له في «إيضاح المكنون» سبعة وعشرين كتاباً، وفي «هدية العارفين» مئة وتسعة وتسعين كتاباً. وذكر له المستشرق الألماني بروكلمان مئة وثمانية وستين كتاباً، والذهبي وحاجي خليفة مئة كتاب، وخير الدين الزركلي سبعة وثلاثين كتاباً، والذهبي أربعة وثلاثين كتاباً في «تذكرة الحفاظ»، وواحداً وثمانين كتاباً في «تاريخ الإسلام». وذكر له سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» عشرة كتب، وفي «مرآة الزمان» مئتين وخمسة عشر كتاباً، وذكر السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ»

عشرة كتب، وابن رجب البغدادي في «الذيل على طبقات الحنابلة» مئة وسبعة وتسعين كتاباً، وطاش كبري زادة في «مفتاح السعادة» ثلاثة كتب، ومثله عبد الله اليافعي، والشيخ عباس القمي. وأشار عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» إلى خمسة كتب. . . وجميع هؤلاء تفرقوا شيعاً حول عناوين تلك الكتب، حتى بلغت بهم المهزأة أن يقترحوا ما يحلو لهم من عناوين، فما يذكره أحدهم لا يذكره من سواه أو يذكره محرفاً لا يدل على موضوع. . . . . ».

وإذا ما أمعنا النظر في فاتحة الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، وجدناه يبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي رضي الله عنه، جمع كتاباً لطيفاً في علم القرآن.

#### فصل

ثم إني رأيت الذين... قد صدر ما هو أفظع في المعنى عنهم: وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ، فإنهم أقلاد على هذا العلم فتكلموا فيه وصنفوا، وقالوا بنسخ ومنسوخ...».

وبضم هذا إلى ما تقدم، وبعد غربلته ونخله نخلص إلى ما يلي: أولاً : لقد سقط من خطبة الكتاب الجزء الذي يحتوي على التسمية فيما نظن، وذلك لأن هذا المدخل لم يكن معروفاً عند المؤلفين المسلمين، وبالرجوع إلى مقدمة أي كتاب من كتب ابن الجوزي مقدمة زاد المسير في علم التفسير مثلاً ـ يتضح ما ذهبنا إليه.

ثانياً : إن العنوان المشار إليه «نواسخ القرآن» وضعه واضعه ليوضح مضمون الكتاب حتى يسهل ضمه إلى الكتب التي تعالج مثل هذا الموضوع كما هو معروف في المكتبات، وهو فيما نرى تسمية قاصرة لا تدل على مضمون الكتاب، ومن البعيد على ابن الجوزي أن يقع في مثل هذا وهو الأديب اللوذعي المشهور.

ثالثاً : إن الورقة الأولى، والصفحة الأولى من الورقة الثانية كتبهما ناسخ

غير ناسخ بقية الكتاب وكأنهما مستدركتان استدراكأ لتلف أصاب أول الكتاب والله أعلم.

رابعاً : إن هذا الكتاب ليس ملخصاً من غيره، بل هو مؤلف قائم بذاته، يقول ابن الجوزي في الفصل الثالث: «ولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه، ومنهم من قلد ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب، ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه، أتيتك بهذا الكتاب متوسطاً، وحذفت كثيراً من الأسانيد والطرق خوف الملل، والله ولي التوفيق».

خامساً : إننا نرجح أن عنوان هذا الكتاب «ناسخُ القرآن ومنسوخُه»، وهو ما ذكره سبطه في «مرآة الزمان». وحجتنا فيما ذهبنا إليه أن حفيد ابن الجوزي تلميذ له، راوِ عنه، ومن المسلم به أن أعرف الناس بالإنسان تلامذته والمقربون من أهله، وقد اجتمع في يوسف حفيده هاتان الصفتان، والله أعلم.

# نظرة في هذا الكتاب

إن هذا الكتاب واحد من أعظم الكتب التي عالجت أهم علم من علوم القرآن، وأدقه، وأجله، وأخطره، بل لعلنا لا نتجاوز رحاب الحقيقة إذا قلنا: إنه أهم الكتب التي وصلتنا في هذا الباب: في الناسخ والمنسوخ(١).

فقد صنعه محدث عالم، ومفسر حصيف، ومؤرخ واع، ولغوي أديب، تمكن من السيطرة على أدواته، وتيقن أن النسخ لا يصار إليه برأي، ولا يقال به باجتهاد، وإنما ينبغي أن يُتلقى بالإسناد المتصل الصحيح عن الذي لا يملك حق التشريع سواه، لأن «إطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة».

لذا فقد جمع الدعاوى ـ دعاوى النسخ ـ بأسنادها، ولكنه ـ خَوْفَ الإطالة والملل ـ كان يحذف بعض الطرق لآثار لا تصلح للشهادة على مثل هذه الدعاوى الخطيرة: تعطيل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، وكان يناقشها، ويردها بعنف شديد أحياناً، ويتجاهل الرد عليها أحياناً أخرى، ولنسارع إلى معرفة الدافع الذي دفعه إلى تأليفه، وإلى تلمس منهجه فيه.

## الدافع إلى تأليفه

لقد جاء في الفصل الأول من خطبة الكتاب: «ومن نظر في كتاب (الناسخ

<sup>(</sup>١) لقد جمع الأستاذ الدكتور حاتم الضامن أسماء من ألفوا في هذا العلم ورتبهم ترتيباً زمنياً في مقدمته كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة بن دعامة ص (١٠ - ١٧).

والمنسوخ) للسدي رأى من التخليط العجائب، ومن قرأ في كتاب هبة الله المفسر، رأى العظائم، وقد تأوله الناس لاختصاره ولم يفهموا دقائق أسراره، فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح وهتك ستر القبيع...».

فالدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب إذاً هو الغيرة على كتاب الله، والمحافظة على أحكام الدين، وتبيان الحقيقة لمن يريدها حماية لعقيدة الأمة من التخليط العجيب والاختصار المريب.

## منهجه في هذا الكتاب

وابن الجوزي يوضح منهجه في خطبة كتابه أيضاً، يقول: «وقدمت أبواباً قبل الشروع في بيان الآيات هي كالقواعد والأصول للكتاب، ثم أتيت بالآيات المدعى عليها النسخ على ترتيب القرآن، إلا أني أعرضت عن ذكر آيات ادعي عليها النسخ حكاية لا تُحَصَّل إلا تضييع الزمان أفحش تضييع....».

ثم يأتي بأمثلة على تخليط السدي آخرها: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ نسخها ﴿ فَاذْكُرُ ونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾. ثم قال: «في نظائر كثيرة لهذه الآيات، لا أدري أي الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط، فلما كان مثل هذا ظاهر الفساد وريت عنه غيرة على الزمان أن يضيع، وإن كنت ذكرت مما يقاربه طرفاً لأنبه بمذكوره على مغفله».

ويقول أيضاً: «ولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه، ومنهم من قلد ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب، ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه، أتيتك بهذا الكتاب متوسطاً، وحذفت كثيراً من الأسانيد والطرق خوف الملل، والله ولي التوفيق».

وأما الأبواب التي وصفها بأنها كالأصول والقواعد بالنسبة للكتاب، فهي

ثمانية أبواب يختلف عدد الفصول في كل باب، عن عدد الفصول في الباب الأخر.

يطالعنا الباب الأول: بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء.

وفي هذا الباب تمهيد وستة فصول، يتحدث في التمهيد عن جواز النسخ عقلًا وشرعاً، ويبين أن اليهود انقسموا إلى ثلاثة أقسام:

الأول يقول: لا يجوز النسخ عقلًا ولا شرعاً،

والثاني يقول: يجوز عقلاً وإنما منع الشرع من ذلك،

والثالث يقول: يجوز شرعاً لا عقلًا.

ثم يأتي في الفصل الأول بالدليل على جواز النسخ عقلًا، وفي الفصل الثاني يأتي بالدليل على جوازه شرعاً.

وفي الفصل الثالث يرد على الذين قالوا: إن النسخ لا يجوز إلا على وجه العقوبة.

وفي الفصل الرابع يرد على من قال: إن موسى أخبر أن شريعته لا تنسخ. وفي الفصل الخامس يرد على من قال: إن محمداً وعيسى نبيان ولكن إلى غير بنى إسرائيل.

وأما الفصل السادس فقد وضح فيه الفرق بين النسخ وبين البداء. ثم يطالعنا الباب الثاني: باب إن في القرآن منسوخاً.

في هذا الباب يذكر أن إجماع الأمة على أن في القرآن منسوخاً منعقد، ويذكر أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، وينقل عن أبي جعفر النحاس قوله: «إن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يعدون، لأنهم خالفوا نص الكتاب، وإجماع الأمة». ثم ينقل عدداً من الآثار في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ ﴾، وفي المحكم، والمتشابه.

وهنا نصل إلى الباب الثالث: باب: بيان حقيقة النسخ.

وقد بين في هذا الباب أن للنسخ معنيين: أحدهما الرفع والإزالة.... والثاني: تصوير مثل المكتوب. ويقول: «وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول لأنه رفع الحكم الذي يثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل. ثم ينقل عن شيخه الزاغوني كلاماً في أنواع الخطاب التي يدخلها النسخ، والتي لا يدخلها.

ونصل إلى الباب الرابع: باب: شروط النسخ,

في هذا الباب يحدد شروط النسخ، وهي عنده خمسة شروط يتفرع كل من الأول والثاني منها إلى فرعين، وكأن هذه الشروط متفق عليها عند الباحثين في الناسخ والمنسوخ.

ثم يأتي باب: ذكر ما اختلف فيه: هل هو شرط في النسخ أم لا؟ وفيه يبين أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، وأما السنة فإنها تجري مجرى البيان للقرآن، ويرى أن أخبار الأحاد لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن، والقرآن يوجب العلم. فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون.

ثم يعقد فصلاً لعلاج نسخ ما ثبت بدليل الخطاب، وتنبيهه، وفحواه، وقبول الحكم المأمور به للنسخ قبل العمل به، وهما مسألتان خلافيتان، وقد رجح قبول دليل الخطاب للنسخ، كما رجح قبول نسخ الحكم المأمور به للنسخ حتى قبل العمل به «لأن من منع ذلك احتج لمذهبه بأن الله تعالى إنما يأمر عباده بالعبادة لكونها حسنة، فإذا أسقطها قبل فعلها خرجت عن كونها حسنة، وخروجها قبل الفعل يؤدي إلى البداء.

وهذا الكلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثال، والعزم يكفي في تحصيل المقصود من التكليف بالعبادة».

وهنا يطالعنا الباب السادس وعنوانه: باب: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه.

ويذكر فيه عدداً من الآثار لم يجتمع مثلها في كتاب مثل هذا الكتاب. ثم نخلص إلى الباب السابع: باب: أقسام المنسوخ. والمنسوخ ثلاثة أقسام:

الأول: ما نسخ رسمه وحكمه.

والثاني: ما نسخ رسمه وبقى حكمه.

والثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ثم يقول «وله وضعنا هذا الكتاب، ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور، نذكر ما قيل، ونبين صحة الصحيح، وفساد الفاسد إن شاء الله».

ونصل إلى الباب الثامن: وفيه يذكر السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ، أو أحدهما، أو خلت عنهما، فيبلؤه بقوله: «زعم جماعة من المفسرين أن السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون سورة:...».

ويختمه بقوله: «وضح أن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه، والله الموفق». وبذلك تنتهي المقدمة ليبدأ عرض الآيات ومناقشتها.

- باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة، وعددها سبع وثلاثون آية.
- ١٠ باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة آل عمران، وعددها عشر
   آيات.
- 11 \_ باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النساء، وعددها ست وعشرون آية.
- ١٢ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المائدة، وعددها تسع آيات.
- 17 ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنعام، وعددها ثماني عشرة آية.
- 11\_باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف، وعددها ثلاث آيات.
- 10 \_ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال، وعددها سبع آبات.

- 17 ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التوبة، وعددها تسع آيات.
- ١٧ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة يونس، وعددها ست آيات.
- ١٨ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هود، وعددها أربع آيات.
- ١٩ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الرعد، وعددها آيتان.
   ٢٠ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحجر، وعددها

خمس آيات.

- ٢١ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النحل، وعددها خمس
   آبات.
- ٢٢ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل، وعددها أربع آيات.
- وأما الكهف فلم يجعل لها باباً، وقال: ليس فيها منسوخ، ورد دعوى السدي أن فيها آية منسوخة.
- ٢٣ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة مريم، وعددها خمس آبات.
- ٢٤ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة طه، وعددها آيتان.
   ٢٥ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحج، وعددها آيتان.
- ٢٦ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنون، وعددها آنان.
- ٧٧ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور، وعددها سبع آبات.
- ٢٨ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الفرقان، وعددها ثلاث آبات.

- ٢٩ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الشعراء، وعددها آية
   واحدة.
- ٣٠ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النمل، وعددها آية واحدة.
- ٣١ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة القصص، وعددها آية واحدة.
- ٣٢ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة العنكبوت، وعددها آية واحدة.
- ٣٣ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الروم، وعددها آية واحدة.
- ٣٤ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة لقمان، وعددها آية واحدة.
- ٣٥ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة السجدة، وعددها آية
   واحدة.
- ٣٦ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة سبأ، وعددها آية واحدة.
- ٣٧ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة فاطر، وعددها آية واحدة.
- ٣٨ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الصافات، وعددها أربع آيات.
- ٣٩ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ص، وعددها آيتان.
- ٤٠ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الزمر، وعددها سبع
   آيات.
- ٤١ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمن، وعددها آية
   واحدة.

- ٤٢ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة السجدة، وعددها آية
   واحدة.
- ٤٣ ـ باب: الآيات اللواتي أدعي عليهن النسخ في سورة حم عسق، وعددها تسع آيات.
- ٤٤ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الزخرف، وعددها
   آيتان.
- ٤٥ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الدخان، وعددها آية
   واحدة.
- ٤٦ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الجاثية، وعددها آية واحدة.
- ٤٧ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأحقاف، وعددها
   آيتان.
- ٤٨ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة محمد، وعددها ثلاث آيات.
- ٤٩ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ق، وعددها آية واحدة.
- ٠٥ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الذاريات، وعددها
   آيتان.
- ١٥ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الطور، وعددها ثلاث
   آيات.
- ٥٢ ـ باب: الآيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة النجم، وعددها آيتان.
- ٥٣ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة القمر، وعددها آية واخدة.
- ٥٤ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المجادلة، وعددها آية واحدة.

- وه ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحشر، وعددها آية
   واحدة.
- ٥٦ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الممتحنة، وعددها أربع آيات.
- ٥٧ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التغابن، وعددها آية واحدة.
  - ٥٨ ـ باب: الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ن، وعددها آيتان.
- ٥٩ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة سأل سائل، وعددها آيتان.
- ٦٠ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المزمل، وعددها أربع
   آيات.
- ٦١ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المدثر، وعددها آية.
- ٦٢ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هل أتى، وعددها
   ثلاث آيات.
- ٦٣ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الطارق، وعددها آية
   واحدة.
- 75 ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الغاشية، وعددها آية واحدة.
- مه- باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التين، وعددها آية واحدة.
- ٦٦ ـ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الكافرون، وعددها آية
   واحدة.
- فيكون الكتاب مشتملًا على مقدمة، وستة وستين باباً، وعلى خمسة وأربعين ومئتي دعوى من دعاوى النسخ.
- وإذا علمنا أن دعاوي النسخ عند قتادة أربعون دعوي، وعند الزهري

واحدة وأربعون، وعند المصنف نفسه في «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ثلاث وأربعون ومئة، وعند ابن حزم (٢١٤) خمس عشرة ومئتا دعوى، وعند هبة الله بن سلامة ثلاث عشرة ومئتا دعوى، وعند عبد القاهر البغدادي ست وستون دعوى، وعند محمد بن بركات بن هلال السعيدي عشر ومئتا دعوى، وعند الكرمي ثماني عشرة ومئتا دعوى، وعند الأجهوري ثلاث عشرة ومئتا دعوى، وعند مكي في الإيضاح خمس وتسعون ومئة دعوى، وعند السيوطي عشرين دعوى،

أقول: إذا علمنا ذلك أدركنا أن ابن الجوزي من أكثر المصنفين إيراداً لقضايا النسخ، مع أنه من أقلهم قبولاً لهذه الدعاوى، ومن أشدهم رداً لما رأى أنه واجب رده.

# أسلوبه في معالجة هذه الدعاوى

فهو يذكر الآية موضوع الدعوى و جزءاً منها، ثم يسرد ما ورد في شأنها من آثار وما جمعه من أقوال المفسرين، ويناقش ما جمع، ثم يعرض عليك ما ينتهي إليه بأسلوب المفسر الحصيف الذي يحسن فهم القرآن، والباحث المدقق الذي لا يهتم بغير الوصول إلى الحق، والعالم الذكي الذي يحسن استقراء الأدلة واستنطاقها، ذي الحجة القوية، القادر على الإقناع، العالم بقضايا الناسخ والمنسوخ، المميز له مما سواه.

لقد ذكر الآية (٦٢) من سورة البقرة، وقال: «اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: ...» ثم عرض الأقوال وعلى عليها قائلاً: «وعلى هذه الأقوال الثلاثة لا وجه لا دعاء نسخ هذه الآية».

ثم قال: «وقيل إنها منسوخة بقوله: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وبعد أن يورد حديث ابن عباس كدليل على قول من قال: إنها منسوخة، يتبعه بقوله: «فكأنه أشار بهذا إلى النسخ، وهذا القول لا يصح لوجهين:

أحدهما: أنه إن أشير بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا والنَّصَارَىٰ ﴾ إلى من كان تابعاً لنبيه قبل أن يبعث النبي الآخر، فأولئك على الصواب، وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا \_ ﷺ \_ فإن من ضرورة من لم يبدل دينه، ولم يحرف أن يؤمن بمحمد \_ ﷺ \_ ويتبعه.

والثاني: أن هذه الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ».

ويرد دعوى النسخ على الآية: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي الله قُوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ . . ﴾ [آل عمران: ٨٦، ٨٧، ٨٨] بقوله: «وقد بينا فيما تقدم أن الاستثناء ليس بنسخ، وإنما هو مُبَيِّنُ أن اللفظ الأول لم يُرَدْ به العموم، وإنما المراد به (مَنْ عَانَدَ) ولم يرجع إلى الحق بعد وضوحه».

غير أنه يشتد عنفه في رد مثل هذه الدعوى على الآية: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥] فيقول: «زعم من قل فهمه أنها نسخت بالاستثناء بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ وقد بَيَّنا في مواضع أنَّ الاستثناء ليس بنسخ».

ويقول في رد مثل هذه الدعوى أيضاً على الآية (٢٢٩) من سورة البقرة: «قلت: وهذا من أرذل الأقوال، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ».

ويشتد أيضاً في رد دعاوى النسخ التي لا دليل لها وإنما يتوصل إليها بالرأي، لقد أورد كلام السدي: «هذا الكلام تضمن وجوب الحج على جميع الخلق. . . . . . . ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ـ عند الآية (٩٧) من سورة آل عمران، ثم أتبعه بقوله: «قلت: وهذا قول قبيح، وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن على الحكم بنسخ القرآن.

وإنما الصحيح ما قاله النحويون كافة في هذه الآية، فإنهم قالوا: (مَنْ) بدل من (النَّاس) وهذا بدل البعض....».

ويقول تعليقاً على الآية (١٥٩) من سورة البقرة: «قد زعم قوم من القراء الذين قَلَّ حظهم من علم العربية والفقه إلى أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها، ولو كان لهم نصيب من ذلك، لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ وإنما هو إخراج بعض ما شمله اللفظ، وينكشف هذا من وجهين:

أحدهما: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر، وها هنا يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه.

والثاني: أن الجمل إذا دخلها الاستثناء يثبت أن المستثنى لم يكن مراداً دخوله في الجملة الباقية، وما لا يكون مراداً باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ».

كما يقول في نهاية تعليقه على الآية (٢٤) من سورة الإسراء: «وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء، وإنما هو عام دخله التخصيص. وإلى نحو ما قلته ذهب ابن جرير الطبري».

ويجمع أحياناً التهكم إلى العنف في رده كما نرى في قوله: «وقد زعم بعض من قل فهمه من نقلة التفسير أن هذه الآية لما نزلت، امتنع الناس من مخالطة اليتامى فنزلت ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وهذا يدل على جهل قائله بالتفسير ومعاني القرآن. أتراه يجوز قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن حتى يتصور نسخ؟؟».

وهو أحياناً يمسك بعصى الناقد الغليظة ليرد دعوى النسخ بعنف تبطنه السخرية كما في تعليقه على الآية (٨٤) في سورة مريم إذ يقول: «زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وليس هذا بصحيح، لأنه إن كان المعنى: لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة، فإن المعنى أن أعمارهم سريعة الفناء، فلا وجه للنسخ،

وإن كان المعنى لا تعجل، فإن هذه السورة نزلت بمكة ولم يؤمر حينئذ بالقتال، فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه، ثم أمره بقتالهم بعد الهجرة لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة، فكيف يتوجه النسخ؟.

فسبحان من قدر وجود قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القرآن، ويدعون نسخ ما ليس بمنسوخ. وكل ذلك من سوء الفهم نعوذ بالله منه».

ويستشهد بالحديث الشريف لإثبات ما يرجحه وهو الحافظ الواسع الاطلاع على السنة المطهرة كما في تعليقه على الآية (١٩١) من سورة البقرة: (والقول الثاني أنها محكمة، وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام حتى يقاتل. وهذا قول مجاهد والمحققين.

ويدل عليه ما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ عليه ـ أنه قال في مكة: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»...).

وهو أحياناً يشير إلى الدعوى ولكنه لا يكلف نفسه عناد الرد لهوانها عليه كما في تعليقه على الآية (١٨٦) من سورة آل عمران: «الجمهور على إحكام هذه الآية.... وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا منسوخ بآية السيف».

وهو أحياناً يقول: «قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، والتحقيق أنها وعيد وتهديد، وذلك لا ينافي قتالهم، فلا وجه للنسخ». كما في تعليقه على الآية الثالثة من سورة الحجر، وانظر أيضاً تعليقه على الآية (٥٩) في سورة الدخان.

ويحيل أحياناً على ما سبق بقوله: «وقد تكلمنا على نظائر هذا فيما سبق» كما في تعليقه على الآية (٤٨) في سورة القلم، و(٥) في سورة المعارج.

وهذا الذي قدمنا وهو غيض من فيض ليسهم الإسهام العظيم في إظهار شخصية هذا المفسر المتبحر، والعالم الناقد، والمتضلع باللغة وأدبها، والفقه وأبوابه ودقائقه، والمحدث الحافظ الجامع، وجمعه للأحاديث والأثار في هذا المصنف لأكبر شاهد على ما قلنا بالإضافة إلى الكثير الكثير مما لا يأتي ببعضه إلا فحول الرجال.

ولكن هل وفي هذا الحبر بشروطه التي قدمها في فصوله التي هي كالقواعد والأصول لهذا الكتاب؟ فقد أخذ على نفسه أن يكشف «الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح، وهتك ستر القبيح»، وأخذ على «من قلد، ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب».

نقول: لقد كان ابن الجوزي فارس هذا المجال الذي يحتاج إلى المحدث، المفسر، وابن الجوزي علم من أعلام هذين العلمين الشريفين، ولكن لا بد للحسام من نبوة، ولا بد للجواد من كبوة.

فقد قال في تعليقه على الآية (٦٣) في سورة النساء: «قال المفسرون: في هذه الآية تقديم وتأخير، تقديره: فعظهم فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض، وهذا كان قبل الأمر بالقتال، ثم نسخ ذلك بآية السيف».

وقال في التعليق على الآية (٨١) من سورة النساء: «قال المفسرون: معنى الكلام: أعرض عن عقوبتهم، ثم نسخ هذا الإعراض عنهم بآية السيف».

وقال في تعليقه على الآية (١٠٦) في سورة الأنعام: «روى على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: هذا ونحوه مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾...».

نقول: سكت الإمام ابن الجوزي ولم يبين الصحيح، والصحيح أن الإسناد منقطع ولا يصلح هذا ولا أمثاله شاهداً على أمثال هذه الدعوى، أضف إلى أن في هذا \_ وفي أمثاله \_ خروج على الشرط الأول من شروط النسخ التي أوردها في مقدمته.

غير أن هذا وأمثاله من الهنات لا يقلل من شأن هذا الكتاب العظيم الذي جلنا في ربوعه والذي يدل على أن ابن الجوزي قد وفي إلى حد كبير - في حدود اجتهاده ووجهة نظره - بما وعد به في المقدمة، إلا ما ندر، ولا يسلم من السهو أو التقصير بشر لأن الكمال لله وحده.

وإننا لنؤكد على أن هذا الكتاب ينبغي أن يكون الميدان التطبيقي، والأرضية الصالحة للدعاوى التي ينبغي أن تستنطق استنطاقاً يؤدي إلى فهم سليم لمفهوم النسخ في القرآن حتى لا تهدر الأحكام، وحتى لا تتشعب الأفكار فيكون التنازع المؤدي إلى الفشل والدمار.

وإننا لنقول باطمئنان وثقة، مع الدكتور مصطفى زيد: «إن هذا الكتاب يكاد يكون موسوعة لكل كتاب صنف قبله في موضوعه، فإن فيه من الآثار المسندة ما روي عن معظم المفسرين من شيوخ التابعين وتابعيهم، وعن عبد الله، وعن شيوخ الوهاب بن عطاء الخفاف، وأبي داود السجستاني، وابنه عبد الله، وعن شيوخ

المذاهب الفقهية وأثمتها، وعن أثمة المجتهدين وشيوخهم، وعن شيوخ المفسرين بالمأثور.... والأمثلة على هذه كله كثيرة في هذا الكتاب الذي لا يغني عنه كتاب في موضوعه، ويمكن الاستغناء به عن كثير مما صنف فيه».

### عملنا في هذا الكتاب

بعد أن عرفنا بالكتاب والكاتب، وأظهرنا حسب طاقتنا ـ المكانة التي يحتلها كل منهما في عالمه، رأينا من الضروري أن ننبه على ما يلي:

1 - أن ننظر إلى المقدمة، والتعليقات على أنها وحدة واحدة، فهي جميعاً كحبات العقد، يجمع شتاتها موضوع الكتاب، لأن كثيراً منها يصلح إيراده عند أكثر من آية، وقد وزعنا ذلك حتى لا نقع في الإطالة المنفرة، والتكرار الممل.

- ٢ ـ ذهبنا إلى إحكام كل آية اختلف في حكمها أمنسوخ هو أم غير منسوخ، لأنه لا يجوز لبشر أن يعطل حكماً حكم الله به إلا بحجة يجب التسليم لها، وإذا أمكن العمل بالناسخ والمنسوخ، لم يجز أن يقال: إن أحدهما نأسخ للآخر، وإعمال دليلين خير من العمل بأحدهما وإهدار الآخر.
- ٣ ـ لم نلتفت إلى الآثار الموقوفة، ولا إلى آثار التابعين، وأقوال أتباع التابعين وأقوال المفسرين، وآراء الأئمة المجتهدين لعدم كفايتها أدلة على دعوى النسخ الذي قدمنا أنه من قبل الله لا من قبل العباد.
- ك ـ ابتعدنا عن الحماسة التي دفعت كثيراً من الباحثين المدافعين عن دينٍ مَنَّ الله به علينا إلى أن ينبز بعضهم البعض الآخر بما لا يرضاه له هذا الدين القيم من الصفات. كما تجنبنا الدخول في جدل نظري حول النسخ يجبأن تستقراً مفرداته استقراءاً دقيقاً، متأنياً، جاداً للوصول إلى فهم سليم لمدلول النسخ، يكون بداية الطريق إلى جعل هوانا تابعاً لما جاء به الذي لا ينطق عن الهوى. يكون بداية الطريق إلى جعل هوانا تابعاً لما جاء به الذي لا ينطق عن الهوى. وأما الخطوات التي اتبعتها في التحقيق فهي:

- ١ ـ نسخت النص ورقمته وفصلته، ثم قابلت المنسوخ على الأصل لتلافي خطأ
   أو سهو وقع أثناء النسخ.
  - ٢ ـ خرجت الآيات وشكلتها شكلًا تاماً.
- ٣ خرجت الأحاديث في كتب السنة التي طالتها أيدينا، وشكلتها شكلًا تاماً،
   ثم درست أسانيدها وفق القواعد التي اتفق عليها جمهور المحدثين.
- ٤ تجنبت إثقال الحواشي بالتعريف بكل علم، وبخاصة إذا كان من رجال الستة، وقد بينت الأسباب في مقدمتي «معجم» شيوخ أبي يعلى فانظره إن أردت.
- ٥ ترجمت الأعلام الذين اعتقدت أن البحث عنهم يتعب الدارس، وأشرت إلى مصادر الترجمة وذلك عند المكان الذي يرد العلم فيه أول مرة إلا ما وقع سهواً وهو نادر وربما أطلت في بعض الترجمات لغرض يدركه الواقع على الترجمة.
- ٦ لقد حذف ابن الجوزي كثيراً من الأسانيد، واختصر بعضها خوف الإطالة والملل، فكان لا بد من البحث عن هذه الأسانيد للحكم عليها ومعرفة مدى صلاحيتها شاهداً لحكم وردت من أجله على الرغم عما في ذلك من المشاق.
- ٧ ـ لقد أهمل ابن الجوزي: الواو، أو الفاء في أول الكلام في بعض الآيات
   فأوردت الآية كما جاءت في المصحف دون الإشارة إلى إهمال ذلك في الأصل.
- ٨ صححت كل خطأ في مكانه، وقد بينت ذلك في تعليقاتي وذكرت المصادر
   التى عليها اعتمدت.
- ٩ ـ وضعت مكان قوله: «الآية الأولى» و«الآية الثانية» الأعداد: (١) و(٢) و وهكذا.

وإنني \_ قبل كل هذا وبعده \_ لأبرأ من حولي وطولي وقوتي لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، فما أصبت فيه فبتوفيق من الله وفضل ، وأما ما أخطأت فيه فبتقصير مني أو سهو: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ، وَ ﴿ آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيّى الله عِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴾ . ربنا: ﴿ وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً لِنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴾ . ربنا: ﴿ وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ .

#### وصف النسخة

لقد اعتمدت في تحقيقي هذا الكتاب على مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، قدمها إليَّ زميل كان بودي أن نحققها معاً، ولكنه مدانا الله مسلك سبيلاً هو الآن نادم على سلوكه إياه، لأنه مسلك لا يليق بأمثاله من أهل الفضل والعلم، ومع ذلك فليس له في قلبي إلا الحب والتقدير.

لقد قدمها إليّ ـ شكر الله له ـ منذ عام (١٩٨٧) مكبرة على (١٣٦) ورقة، في كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة خمسة عشر سطراً، يتألف كل سطر من (٩ ـ ١٢) كلمة.

والظاهر أن الصفحة الأولى من هذه النسخة قد تلفت، كما أشرفت الصفحة الثانية والثالثة على التلف، فاستدرك كتابتهما ناسخ خطه مختلف عن خط الناسخ الذي تولى كتابتها حتى النهاية بخط نسخ جميل جداً.

وقد كتب على هامش الورقة الثانية الأيمن - في النصف الأعلى منه، وبخط غير خط الناسخ أيضاً - ما نصه: «المجلد الكامل من نواسخ القرآن». وتحته مباشرة ختم وقف المكتبة المحمودية في المدينة المنورة.

وأما الصفحة الثانية على الورقة الرابعة، والصفحة الأولى على الورقة الخامسة، والصفحة الأولى على الورقة الخامسة، والصفحة الأولى على الورقة السابعة، فقد ظهرت جميعها بيضاء لا أثر للكتابة عليها.

وعلى هامش الورقة (١٨) الأيسر، وعلى هامش الورقة (٣٦) الأيمن، وعلى هامش الورقة (٨١) الأيسر، وعلى هامش الورقة (٨١) الأيسر، وعلى هامش الورقة (١٢٧) الأيمن ما نصه: «بلغت المقابلة». كما يوجد على بعض هوامشها بعض الاستدراكات والتصويبات مما يدل على أن النسخة مقابلة مقروءة، متداولة ومعتنى بها.

وقد فوجئت عندما وجدت أن الورقة (٤٥) غير موجودة، وأرسلت إلى

المدينة المنورة أطلب تصوير نسختها فجاءت الورقة المطلوبة ولله الحمد بفضل جهود إخوة أسأل الله أن يجزل ثوابهم فظهر لي أن النسخة أصبحت كاملة ما عدا ما أصابها من خرم في البداية.

غير أنني لحظت انقطاعاً، واضطراباً في تتابع الصفحات وتسلسل الكلام: إذ انقطع الكلام المكتوب على الصفحة الأولى في الورقة (٦٢)، ولكن تتمته جاءت على الصفحة الثانية في الورقة (٦٦).

وانقطع الكلام المكتوب على الصفحة الأولىٰ من الورقة (٦٦)، ولكن جاء تمامه على الصفحة الثانية في الورقة (٦٩).

وانقطع أيضاً الكلام المكتوب على الصفحة الأولى من الورقة (٦٦) ولكن تتمته قد سبقت على الصفحة الثانية في الورقة (٦٢). وبذلك يتمم الكلام بعضه ويتتابع دون انقطاع حتى تصافح أعيننا صفحة الغلاف الأخيرة وعليها ما نصه: «وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته.

وكان الفراغ من نسخه أواخر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة ستة وثلاثين وألف للهَجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

يلي ذلك خاتم الوقفية ونصه: «وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي \_ غفر الله له ولوالديه \_ بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة ١١١٣».

وبهذا علمنا تاريخ نسخ هذه المصورة، ولكننا لم نعرف من هو ناسخها، ولا مكان النسخ أيضاً.

كتبه حسين سليم أسد دمشق ـ داريا ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ١٨ كانون الثاني ١٩٨٥ هـ

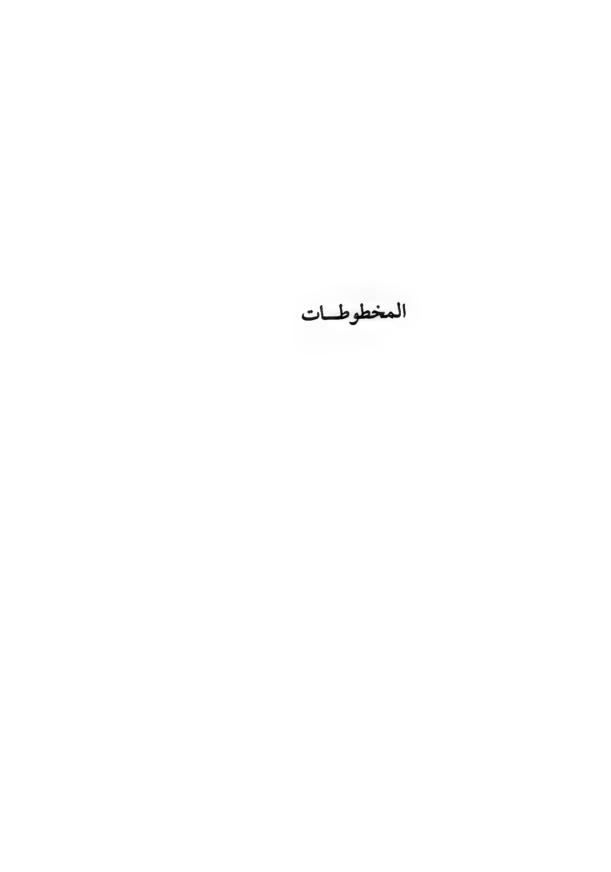

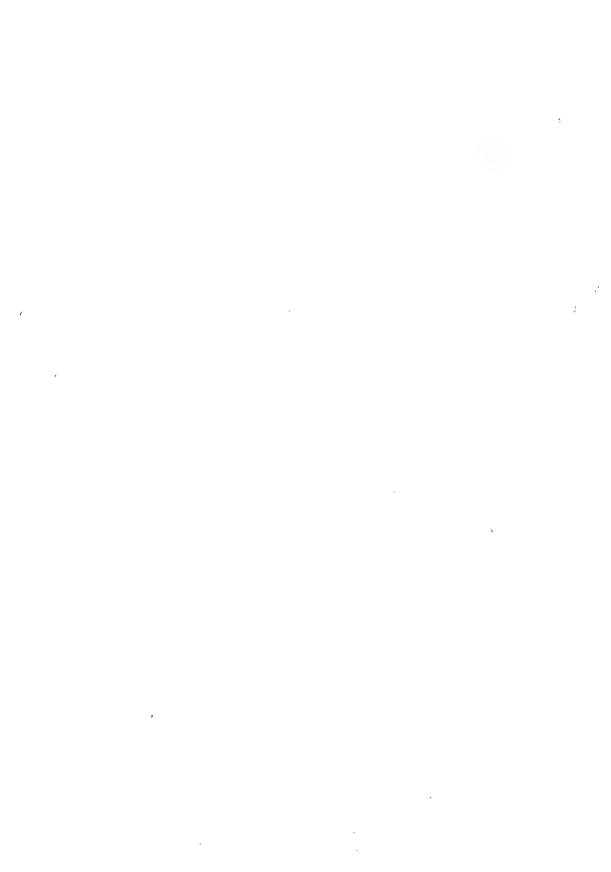

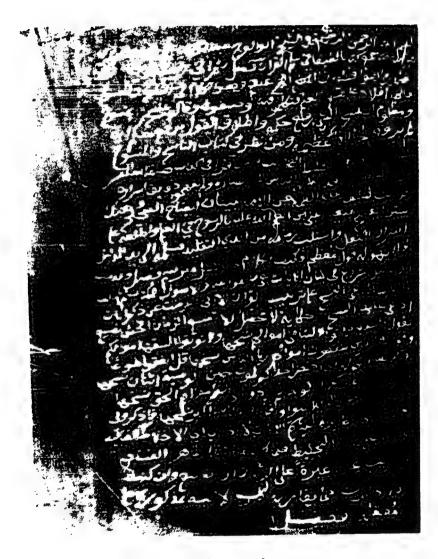

الورقة الأولى من الأصل الخطي

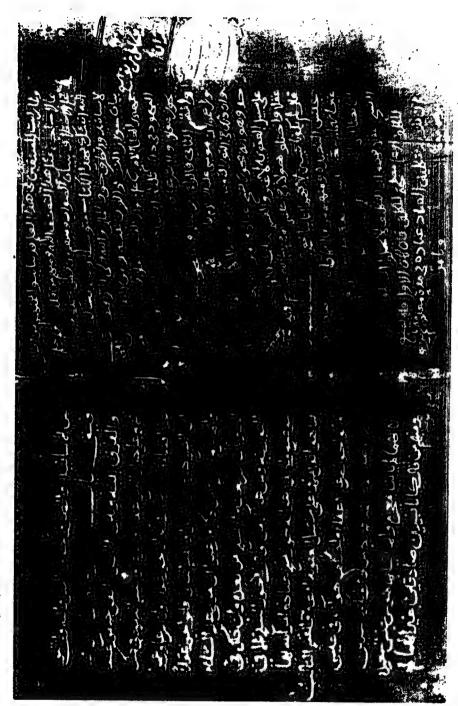

. .

الورقة ما قبل الأخيرة

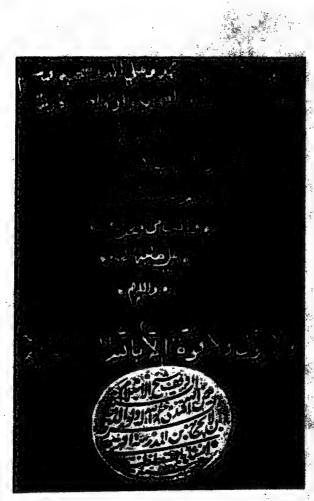

الورقة الأخيرة من الأصل الخطي

# ب الدارحم الرحيم

[حدثنا الشيخ الإمام العالم الأوحد، شيخ الإسلام، وحبر الأمة، قدوة الأثمة، سيد العلماء: جمال الدين أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، قدَّس الله روحَه، ونوَّر ضَريحه، قال: الحمد لله على التحقيق، وأشهد أن لا إله إلا هو، شهادة سالك من السبيل أوضح طريق؛ ومنزه له عما لا يجوز ولا يليق، وصلَّى الله على أشرف فصيح وأطرف منطيق: محمد أرفق نبي بأمته وألطف شفيق، وعلى أصحابه، وأزواجه، وأتباعه إلى يوم الجمع والتفريق، وسلم تسليماً كثيراً.

أمًّا بعدُ، فإن نفعَ العلم بدرايته لا بوراثته، وبمعرفة أغواره لا بروايته. وأصلُ الفسادِ الداخل عَلى عموم العلماء تَقْليدُ سَابقيهم، وتَسليمُ الأمر إلى مُعَظَّميهم من غير بَحْث عما صَنْفُوهُ، ولا طلبِ للدليل عما أَلَّفُوهُ.

وإني رأيت كثيراً من المُقْدِمين على كتاب الله عزَّ وجلَّ بآرائهم الفاسدة، وقد دَسُوا في تصانيفهم للتفسير أحاديثَ باطلةً، وتبعهم على ذلك مُقَلِّدُوهم، فشاع ذلك وانتشر، فرأيت العناية بتهذيب علم التفسير عن الأغاليط من اللازم.

وقد الفت كتاباً كبيراً سميته بـ «المغني في التفسير» يكفي عن جِنْسِهِ، والفت كتاباً متوسط الحجم، مقنعاً في ذلك العلم سميته: «زاد المسير»، وجمعت كتاباً دونه سميته بـ «تيسير التبيان في علم القرآن»، واخترت فيه

الأصوب من الأقوال ليصلح للحفظ، واختصرته بـ «تذكرة الأريب في تفسير الغريب». وأرجو أن تغني هذه المجموعات عن كتب التفسير مع كونها مهذبة عن خللها، سليمة من زللها](١).

#### فصـــل

«ثم إني رأيت الذين [ألَّفُوا](٢) قد صدر ما هو أفظع في المعنى عنهم: وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ. فإنهم أقلاد(٢) على هذا العلم، فتكلموا فيه وصنفوا، وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ.

ومعلوم أن نسخ الشيء رَفْعُ حكمه، وَإِطْلاقُ القول بِرَفْعِ حُكْم آيَةٍ لَمْ يُوفَعْ جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ، ومن نظر في كتاب «الناسخ والمنسوخ» للسَّدي (٤)، رَأَىٰ من التخليط العجائب، ومن قرأ في كتاب هبة الله (٥) المفسر رأى العظائم، وقد تأوَّله الناس لاختصاره ولم يفهموا دقائق أسراره، فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة بيان إيضاح الصحيح، وهتك ستر القبيح، معتمداً (٢) علىٰ من أنعم الله عليه بيان إيضاح الصحيح، وهتك ستر القبيح، معتمداً (٢) علىٰ من أنعم الله عليه

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ليس في نسختنا، وإنما استدركناه من مطبوع الأستاذ الملباري، وانظر المقدمة واسم الكتاب».

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لم نتبينها، واستظهرنا من المقدمة أنها هكذا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأعرابي: «يقال للشيخ إذا أفند قد قلِدَ حبله، أي: فتل، فلا يلتفت إلى رأيه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «السدي». وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدي، مولى بني هاشم، كان يجلس في سُدَّة باب الجامع فسمي السُّدي ـ وانظر الجرح والتعديل ٢/١٨٥، وتهذيب الكمال وفروعه ـ روى له الجماعة سوى البخاري. توفي سنة (١٢٩) في ولاية بني مروان.

<sup>(</sup>٥) هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم المقرىء، الضرير، النحوي، البغدادي، كان من الحفاظ للتفسير، والنحو والعربية، وكانت له حلقة في جامع المنصور ببغداد، صنف كتاب «الناسخ والمنسوخ»، و «المسائل المنثورة في النحو والتفسير». توفي في رجب سنة (٤١٠) هـ. وانظر تاريخ بغداد ١٩٢/٠٤، والمنتظم لابن الجوزي ٢٩٦/٧ - ٢٩٦، والبداية لابن كثير ٨/١٢، وشذرات الذهب ١٩٢/٣، ومعجم الأدباء للحموى ٢٩/٧٩، ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «متعيناً» وما أثبتناه أوجه والله أعلم.

بالرسوخ في العلم، وأطلعه على أسرار النقل، واستلب زمامه من أيدي التقليد فسلمه إلى يد الدليل، فلا يهوله قول مُعَظّم، فكيف بكلام جاهل مبرشم(١٠)؟!

#### فصــل

وقدمت أبواباً قبل الشروع في بيان الآيات هي كالقواعد والأصول للكتاب، ثم أتيت بالآيات المدعى [عليهن](٢) النسخ على ترتيب القرآن. إلا أني أعرضت عن ذكر آيات ادَّعيَ عليها النسخ حكاية لا تحصل إلا تضييع الزمان أفحش تضييع. كقول السُّدي: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢] نسخها: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء: ٥].

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ٣٨]، نسخها ﴿ قُلْ: أَنْفَقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾ [التوبة: ٥٣].

وقولُه: ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ... ﴾ [المائدة: ١٠٦]، نسخها ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وقوله: ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَىٰ اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]، نسخها ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [محمد: ١١].

وَكُقُولُه: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، نسخها ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، في نظائر كثيرة [لهذه] (٣) الآيات، لا أدري أي الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط؟!

فلما كان مثل هذا ظاهر الفساد، وريت عنه غَيْرَةً عَلَىٰ الزمان أن يضيع، وإن كنت ذكرت مما يقاربه طرفاً لأنبه بمذكوره على مُغْفَلِهِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل «مبرسم» بإهمال السين، والصواب إعجامها، والمبرشم: المقنع، والواجم، والبرشام: القناع. ويقال: برشم له: أي: حدق بالنظر إليه.

<sup>(</sup>٢) زيادة تتطلبها السياقة، وجعلناها على أسلوبه كما يأتي في بحثه التطبيقي.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «معقله» وهو تصحيف.

#### فصــل

ولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه. ومنهم من قَلَّد ولم يَحْكُمْ على الاختلاف ببيان الصواب، ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه، أتيتك بهذا الكتاب متوسطاً، وحذفت كثيراً من الأسانيد والطرق خوف الملل، والله ولى التوفيق.

#### باب:

بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البَدَاء(١)

اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلًا وشرعاً، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام:

فالقسم الأول قالوا: لا يجوز عقلًا ولا شرعًا، وزعموا أن النسخ هو عين الْمَدَاء.

والقسم الثاني قالوا: يجوز عقلاً وإنما منع الشرع من ذلك، وزعموا أن موسى - عليه السلام - قال: إن شريعته لا تنسخ من بعده، وإن ذلك في التوراة. ومن هؤلاء من قال: لا نسخ إلا في موضع واحد وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير.

والقسم الثالث قالوا: يجوز شرعاً لا عقلاً. واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد صلّى الله عليهما وسلّم: فمنهم من قال: لم يكونا نبيين لأنهما لم يأتيا بمعجزة، وإنما أتيا بما هو من جنس الشعبذة (٢). ومنهم من قال: كانا نبيين

<sup>(</sup>۱) البداء \_ بفتح الموحدة \_ : قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص : (۱۱) : «وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه» وقال مكي بن ابي طالب : «ظهور رأي محدث لم يظهر قبل» انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص : (۹۸)، وأما ابن حزم فعرف البداء بأنه الأمر لا يدري آمره ما يؤول إليه الحال «الإحكام في أصول الأحكام» ٤/٤٧٥، والمصفى بألف يدري آمره ما يؤول إليه الحال «الإحكام في أصول الأحكام» ٤/٤٧٥، والمصفى بألف أهل الرسوخ . . . للمؤلف ص : (۱۱)، وانظر لسان العرب ٤٦٠/١٤ . وغيره من كتب اللغة مادة «ب دي» وسيفصل المصنف الفرق بينهما ص : (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) الشعبذة، والشعوذة بمعنى. والمشعبذ: الهازىء. وقال الخليل: «الشعوذة ليست من =

صادقين غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى، ولا بُعثا إلى بني إسرائيل، إنما بُعثا إلى العرب والأميين.

#### فصـــل

وأما الدليل على جواز النسخ عقلًا فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون موقوفاً على مشيئة المكلِّف، أو على مصلحة المكلِّف، فإن كان الأول فلا يمتنع أن يُريد تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها. وإن كان الثاني فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادةٍ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ.

ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم، وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمان، ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى، ومن الصحة إلى السقم، وقد رتب الحر والبرد، والليل والنهار، وهو أعلم بالمصالح، والحكم.

#### فصل

والدليل على جواز النسخ شرعاً أنه قد ثبت أن من دين آدم ـ عليه السلام ـ وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات (١)، وذوات المحارم، والعمل في يوم السبت، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى. وكذلك الشحوم كانت مباحة ثم حرمت في دين موسى (٢)، فإن ادعوا أن هذا ليس بنسخ، فقد خالفوا في اللفظ دون المعنى.

#### فصـــل

وأما قول مَنْ قال: لا يجوز النسخ إلا علىٰ وجه العقوبة فليس بشيء، لأنه

كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين، وأُخْذَةٌ كالسحر».

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري ١٨٨/٦ ـ ١٨٩، وابن كثير ٢/٢١، ١٥٤٠، والدر المنشور ٢/٢٧.

 <sup>(</sup>٢) يعني بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
 شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا إِلّا مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ
 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: 187].

إذا جاز النسخ في الجملة، جاز أن يكون للرفق بالمكلف كما جاز التشديد عليه.

#### فصــل

وأما دعوىٰ من ادعىٰ أن موسىٰ أخبر أن شريعته لا تنسخ فمحال. ويقال: إن ابن الراوندي (١) علمهم أن يقولوا: إنَّ مُوسَىٰ قَالَ: لاَ نَبيَّ بَعْدِي.

ويدل على ما قلنا أنه لو صح قولهم، لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، لأن الله تعالى لا يصدق بالمعجزة من كذب موسى، فإن أنكروا معجزة عيسى، لزمهم ذلك في معجزة موسى، فإن اعترفوا ببعض معجزاته، لزمهم تكذيب من نقل عن موسى لأنه قال: لا نَبِيَّ بَعْدِي،

ومما يدل على كذبهم فيما ادعوا: أن اليهود كانوا يحتجون على نبينا

اعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر. .». عرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر. .».

وقال: «وأما ابن الراوندي فإنه هرب ـ عندما طلبه السلطان ـ إلى ابن لاوى اليهودي ووضع له كتاب «الدامغ» في الطعن على محمد ﷺ وعلى القرآن، ثم لم يلبث أياماً يسيرة ختى مرض ومات».

وقال ابن الجوزي أيضاً ٢/٥٠١: «ورأيت بخط ابن عقيل أنه صلبه بعض السلاطين والله أعلم. وقال ابن عقيل: ووجدت في تعليق محقق من أهل العلم أن ابن الراوندي مات وهو ابن ست وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي...». وانظر ابن خلكان ١/٤٩ ـ ٩٥، وشذور الذهب ٢/٣٢٧ ـ ٢٣٦، والفهرست: (١٠٨)، والبداية لابن كثير ١١٢/١١ ـ ١١٣، والنجوم الزاهرة ٣/١٧٥، ولسان الميزان الميزان الميزان الميزان معاهد التنصيص. وانظر الأعلام ٢٦٧/١ ـ ٢٦٨ فعنده مصادر أخرى لترجمته.

<sup>(</sup>۱) ابن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين قال ابن الجوزي في المنتظم ١٩٩/٦ «الملحد، الزنديق، وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره، فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة، ويذكر أن أباه كان يهوديّاً. وأسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا يفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة.

فعلم أبو الحسين اليهود وقال: قولوا عن موسى أنه قال: «لا نبي بعدي...». وقال: «كان ابن الراوندي يلازم الرافضة وأهل الإلحاد، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن

محمد على بكل شيء، وكان نبينا مصدقاً لموسى، وحكم عليهم بالرجم عملاً بما في شريعة موسى الله المتجوا عليه بذلك؟ ولو احتجوا، لشاع نقل ذلك، فدل على أنه قول ابتدع بعد نبينا محمد على أنه قول ابتدع بعد نبينا محمد الله

#### نصل

وأما قول من قال: إن عيسى ومحمداً كانا نبيبن، لكنهما لم يبعثا إلى بني إسرائيل، فَتَغْفيلٌ من قائله لأنه إذا أقرَّ بنبوة نبي، فقد أقر بصدقه، لأن النبي لا يكذب. وقد كان عيسى يخاطب بني إسرائيل، ونبينا يقول: «بُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَاقَةً»(٢)، ويكاتب ملوك الأعاجم.

#### فصـــل

فأما الفرق بين النسخ والبداء، فذلك من وجهين:

أحدهما: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر أن

<sup>(</sup>۱) وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه مالك في الحدود (۱) باب: ما جاء في الرجم، وأحمد ۲/٥، والبخاري في الجنائز (١٣٢٩) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وفي الأنبياء (٣٦٣٥)، وفي التفسير (٢٥٥١)، وفي المحاربين (٦٨٤١، ٦٨١٩)، وفي التوحيد (٧٥٤٣،٧٣٣)، ومسلم في الحدود (١٦٩٩) باب: رجم اليهود - أهل الذمة - بالزنى، وأبو داود في الحدود (٤٤٤٦، ٤٤٤٩) باب في رجم اليهوديين، والترمذي في الحدود (١٤٤٣) باب: ما جاء في رجم أهل الكتاب، وابن ماجه في الحدود (٢٥٥٦) باب: رجم اليهودي، واليهودية، والدارمي في الحدود (٢٥٥٦) باب: رجم اليهودي، واليهودية، والدارمي في الحدود حكام المسلمين. وفي حديث جابر أيضاً وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٤٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث جابر الذي أخرجه أحمد ٣٠٤/٣، والبخاري في التيمم (٣٣٥)، وفي الصلاة (٤٣٨) باب: قول النبي على: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». وفي فرض الخمس (٣١٢) باب: قول النبي على: «أحلت لكم الغنائم»، ومسلم في المساجد (٢١١)، والنسائي في الغسل (٤٣٦) باب: التيمم بالصعيد، والدرامي في المساجد (٢١) باب: الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو نعيم في حلية الأولياء» ٣١٦/٨، وانظر «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» بتحقيق الأستاذ محمود الأرناؤ وط.

لتكليف(١) المكلف بها غاية ينتهى الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها.

والبداء: أن ينتقل الأمر على ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم سابق.

والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول. والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً، فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل، فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه. وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم، والحق عزاً وجلً - منزه عن ذلك (٢).

## بــاب إن في القرآن منسوخاً

انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحاس(٣) أن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ(٤)،

<sup>(</sup>١) في الأصل «التكليف».

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق ص: (١٠٤)

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر النحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل من أهل مصر، رحل إلى بغداد فأخذ عن المبرد، والأخفش، والمزجاج، ونفطويه، وغيرهم، وهو صاحب الفضل الشائع، والعلم المتعارف الذائع، يستغني بشهرته عن الإطناب في صفته، له عدد من المصنفات منها «الناسخ والمنسوخ»، و «إعراب القرآن». توفي سنة (٣٣٨) وقيل سنة (٣٣٧). انظر معجم الأدباء ٤/٤٢٤. ٣٠٠، ابن خلكان في وفيات الأعيان ١/٩٩ - ١٠، أنباه الرواة ١/١١، وبغية المدعاة: ((١٥٧)، والعبر للذهبي ٢/٤٢٦، والشذرات ٢/٣٤٦، وروضات الجنان: (٥٠)، والزبيدي: (٢٣٩)، ونزهة الألباء: (١٠٠)، والنجوم الزاهرة ٣/٠٠، والبداية لابن كثير ١١/٢٠، وآداب اللغة ٢/٢٨، والمنتظم لابن الجوزي ٢/٣٤، وذكر الأستاذ كحالة من الكتب المخطوطة التي ترجمت له: سير أعلام النبلاء ٢/٣٩٤، وعيون التوارييخ لابن شاكر الكتبي ٢١/١٨، والوافي للصفدي ٢/١٩٤، وعيون التوارييخ لابن شاكر الكتبي ١٨/١٨، والوافي للصفدي

<sup>(</sup>٤) ونص النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٣ ـ ٤): هفمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين».

# وهؤلاء قوم لا يعدون لأنهم خالفوا نص الكتاب، وإجماع الأمة: قال الله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ [آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا ﴾ (١).

(۱) لتمام الفائدة نرى أن ننقل تفسيره لأية البقرة: (۱۰٦) والقراءات الواردة من زاد المسير (۱) لتمام الفائدة نرى أن ننقل تعالى: (ما ننسخ من آية):

سبب نزولها أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: إن محمداً يحل لأصحابه إذا شاء، ويحرم عليهم إذا شاء. فنزلت هذه الآية.

قال الزجاج: النسخ في اللغة إبطال شيء وإقامةُ آخر مقامه. تقول العرب: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله. وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال:

أحدها: رفع اللفظ والحكم.

والثاني: تبديل الآية بغيرها، رويا عن ابن عباس. والأول قول السدي، والثاني قول التال.

والثالث: رفع الحكم مع بقاء اللفظ، رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود، وبه قال أبو العالية.

وقرأ ابن عامر: (ما نُنْسِخ) بضم النون وكسر السين. قال أبو على: أي: ما نجده منسوخاً كقولك: أحمدت فلاناً أي: وجدته محموداً، وإنما يجده منسوخاً بنسخه إياه.

قوله تعالى: (أو ننسها) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (ننسأها) بفتح النون مع الهمزة، والمعنى: نؤخرها. قال أبو زيد: نسأت الإبل عن الحوض، فأنا أنسأها إذا أخرتها، ومنه النسيئة في البيع.

وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال:

أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها. قاله الفراء.

والثاني: نؤخرُ إنزالها فلا ننزلها البتة.

والثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. حكاهما أبو علي الفارسي.

وقرأ سعد بن أبي وقاص «تُنْسَهَا» بتاء مفتوحة ونون.

وقرأ سعيد بن جبير والضحاك «تُنْسَهَا» بضم التاء.

وقرأ نافع «أو نُسْسِهَا» بنونين: الأولى مضمومة، والثانية ساكنة، أراد: أو نُسْسِكَهَا، من النسان.

وانظر الحجة لأبي علي الفارسي ٢٠٢١ - ٢٠٢ نشر دار المأمون للتراث، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (١٠٩ - ١١٠) بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٢٥٧/١ - ٢٦٠، والخازن ٧٣/١ - ٧٤، والمصاحف لابن أبي داودص (٩٦ - ٩٧)، وتفسير الطبري ٢٥٦/١ - ٤٧٨، والدر المنثور ١٠٤/١ - ١٠٥.

وأخبرنا المبارك بن علي، أخبرنا أحمد بن قريش قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق، قال: أنبأنا عبدالله بن أبي داود(١)، قال: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه، عن نهشل بن سعيد(١)، عن الضحاك،

عن ابن عباس \_ في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، قال: في الناسخ والمنسوخ (٣).

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمة هؤلاء الأعلام ص: ١٣٢ ـ ١٣٣، وقد أبقينا أماكن الترجمات كما هو في نسختنا ـ قبل استدراك النقص ـ حتى لا تتغير بقية الإحالات في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>Y) تحرفت في المطبوع إلى «نشهل».

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، نهشل بن سعيد متروك الحديث، وكذبه إسحاق بن راهويه وغيره،
 والضحاك هو ابن مزاحم، وانظر الحديث التالي.

وقوله: (ويُثْبِتُ) قراءة ابن كثير، وأبي عِمرو، وعاصم بالتخفيف من: وأثبت، يثبت، إثباتاً، فهو مثبت، إذا كتب.

وقرأ الباقون: (يُثَبِّتُ) بالتشديد، أي: يقر الله ما قد كتبه فيتركه على حاله، وانظر الطبري ١٧٢/١٣، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (٣٧٤).

وقوله: (يمحو الله ما يشاء. . . ) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤ ٣٣٧ ـ ٣٣٨: «واختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال:

أحدها: أنه عام في الرزق والأجل، والسعادة والشقاوة، وهذا مذهب عمر، وابن مسعود، وأبي واثل، والضحاك، وابن جريج.

والثاني: أنه الناسخ والمنسوخ، فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، والقرظي، وابن زيد.

وقال ابن قتيبة: (يمحو الله ما يشاء) أي: ينسخ من القرآن ما يشاء. (ويثبتُ)، أي: يدعه ثابتاً لا ينسخه وهو المحكم.

والثالث: أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة، والحياة والموت. رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس...

والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت، إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران. قاله مجاهد. ــــــ

قال ابن أبي داود: وحدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة،

عن ابن عباس: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ قال: يبدل الله ما يشاء من القرآن، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وكل ذلك في كتاب(١).

قال ابن أبي داود: وحدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود. وقال: حدثنا همام، عن قتادة،

عن عكرمة في قوله: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ قال: ينسخ الآية بالآية فترفع، ﴿ وَعِنْدَهُ أَمُّ الكُّتَابِ ﴾: أصل الكتاب (٢).

قال: وحدثنا علي بن حرب، ومصعب بن محمد، ويعقوب بن سفيان قالوا: حدثناعبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة،

عن محمد بن كعب في قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾

والخامس: يمحو من جاء أجله، ويثبت من لم يجيء أجله، قاله الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، روي عن سعيد بن جبير.

والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة، ويثبت مكانها حسنات، قاله عكرمة.

والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. قاله الضحاك، وأبو صالح...».

وقد رجح الطبري القول الخامس، وهو قول الحسن، وانظر الطبري . 177- 170/14

<sup>(</sup>١) إسناد ضعيف، أبو صالح هو عبد الله بن صالح، نعم صدوق، غير أنه كثير الغلط وكانت فيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

وأخرجه الطبري ١٦٩/١٣ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/٦٧ إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في المدخل.

 <sup>(</sup>٢) أبو داود هو الطيالسي، والأثر موقوف على عكرمة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/٧ إلى ابن أبي شبيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وانظر ما قبله وما بعده.

قال: نزلت في الناسخ والمنسوخ(١).

قال: وحدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا كثير بن يحيى قال: حدثنا بونس بن عبيد، وهشام بن حسان،

جميعاً عن محمد بن سيرين: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾: يرفعه، ويثبت ما يشاء فيدعه مقراً له(٢).

قال: وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا شيبان،

عن قتادة: ﴿ مِنْهُ آیَاتُ مُحْكَمَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، قال: المحكمات: الناسخ الذي يعمل به (٣).

قال: وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، عن عامر بن الفرات، عن أسباط،

عن السدي: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من المنسوخ، ﴿ وَيُثْبِتُ ﴾ من الناسخ<sup>(٤)</sup>.

قال: وحدثنا... ﴿ مِنْهُ آیَاتُ مُحْكَمَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، قال: لم تنسخ (٥).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي، وانظر تعليقنا على حديث ابن عباس السابق.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، يحيى بن كثير أبو النضر قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: «ضعيف الحديث، ذاهب الحديث جداً». الجرح والتعديل ١٨٢/٩.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه. موسى بن هارون هو الطوسي، وحسين هو ابن محمد المؤدب، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوى،

وأخرجه الطبري ـ بنحوه في التفسير ٢/ ٤٧٦ و ١٦٩/١٣ من طريقين فانظره إن أردت.

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس بمستقيم وليس لدي النسخة الثانية حتى أستطيع تحقيقه.

<sup>(</sup>٥) هذا إسناد فيه سقط كثير كما ترى. وانظر ما بعده، وانظر تفسير الطبرى ١/٧٧١.

ورواه سفيان، عن سلمة، عن الضحاك قال: المحكمات: الناسخ(١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا (أبو الفضل البقال، قال: أخبرنا ابن بشران) قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن سلمة ابن نبيط.

عن الضحاك](٢) قال: المتشابه ما قد نسخ. والمحكمات ما لم ينسخ (٣).

وقال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_: «أُبَيُّ أَعْلَمُنَا بِالْمَنْسُوخِ » (1).

(١) إسناده صحيح إلى الضحاك وهو موقوف عليه، وسلمة هو ابن نبيط.

وأخرجه الطبري في التفسير ١٧٣/٣ من طريق ابن وكيع قال: حدثني أبي، عن سلمة بن نبيط، بهذا الإسناد. ولفظه: «المحكم ما لم ينسخ، وما تشابه منه ما نسخ». وابن وكيع ساقط الحديث.

ولكنه أخرجه أيضاً ١٧٣/٣ من طريق أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سلمة، به. وانظر الأثر التالي.

(۲) ما بين حاصرتين ـ أوله على ص ١٠٩ ـ ـ تالف في نسختنا، واستدركناه من مطبوع الأستاذ ملباري .
 (٣) إسناده صحيح إلى الضحاك، وانظر سابقه، وزاد المسير ١/ ٣٥٠ ـ ٣٥١.

(٤) ما وجدته بهذا النص، وإنما أخرج أحمد ١١٣/٥، والبخاري في التفسير (٤٤٨١) باب: قوله تعالى: ﴿ مَا نَسْعُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْأُهَا ﴾، وفي فضائل القرآن (٥٠٠٥) باب: القراء من أصحاب النبي ﷺ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/٨١/١، والحاكم ٣/٥٠٠ من طريق سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر: «أقرؤنا أبي، وأقضانا عليّ، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ وقد قال تعالى: ﴿ مَا نَسْمَعْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْماها ﴾.

وقال الحافظ في الفتح ١٦٧/٨: «واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافاً لمن شذ فمنعه، وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع».

وانظر وسير أعلام النبلاء، ١/١٩١ بتحقيقي مع الشيخ شعيب الأرناؤوط.

### باب بيان حقيقة النسخ

النسخ في اللغة على معنيين:

أحدهما: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل الغداة بطلوعها وخلفه ضوؤها. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ [الحج: ٥٢].

والثاني: تصوير مثل المكتوب في محل آخر، يقولون: نسخت الكتاب. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتُنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) [الجاثية: ٢٩].

وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول، لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل.

قال شيخنا علي بن عبيد الله (٢): الخطاب في التكليف على ضربين: أمر، ونهى.

فالأمر: استدعاء الفعل، والنهي: استدعاء الترك.

واستدعاء الفعل يقع علىٰ ثلاثة أضرب:

أحدها: ما يكون على سبيل الإلزام والانحتام إما بكونه فرضاً، أو واجباً، ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) وازن ما كتبه هنا مع ما قاله في زاد المسير ١٢٧/١.

<sup>(</sup>Y) على بن عبيد الله هو ابن نصر أبو الحسن بن الزاغوني، شيخ الحنابلة وواعظهم، وأحد أعيانهم، قرأ القرآن بالروايات، وطلب الحديث، وكان متفننا في علوم شتى من الأصول والفروع والوعظ والحديث، وصنف في ذلك كله، وقال الحافظ ابن رجب: كان ثقة، صحيح السماع، صدوقاً، توفى سنة (٧٢٥).

وانظر المنتظم ٢٠/١، والعبر ٢٧/٤، والكامل لابن الأثير ٢/١١، مشيخة ابن الجوزي ص: (٧٩- ٨٠)، ومناقب الإمام أحمد ص (٢٩٥)، والبداية والنهاية ٢٠٤/١، وشذرات الذهب ٤/٠٨- ٨١، وسير أعلام النبلاء ٢٠٥/١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/٦٦، واللباب ٢٣٣، والأعلام ٢١٠/٤، ومعجم المؤلفين لكحالة ١٤٤/٧ وفيهما عدد من المصادر التي ترجمته.

أحدها: أن يخرج من الوجوب إلى المنع، مثلما كان التوجه إلى بيت المقدس واجباً ثم نسخ بالمنع منه (١).

والثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب، مثل نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة، إلى أن جعل مستحباً (٢).

والثالث: أن ينسخ من الوجوب إلى الإباحة، مثل نسخ وجوب الوضوء، مما غيرت النار إلى الجواز، فصار الوضوء منه جائزاً (٣).

والضرب الثاني: استدعاء على سبيل الاستحباب، فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضاً:

أحدها: أن ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب، وذلك مثل الصوم في رمضان، كان مستحباً فإن تركه وافتدى جاز، ثم نسخ ذلك بانحتامه في حق الصحيح المقيم.

والثاني: أن ينسخ من الاستحباب إلى التحريم، مثل نسخ اللطف بالمشركين وقول الحسنى لهم، فإنه نسخ إلى الأمر بقتالهم.

<sup>(</sup>١) انظر الآية ﴿ وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمُا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ﴾ [البقرة: ١١٥]، القادمة.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ٥/٥٥٠، ٣٥١، ٣٥٨، ومسلم في الطهارة (٢٧٧) باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود في الطهارة (١٧٢) باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي في الطهارة (٢٦) باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي في الطهارة ١٨٦/١ باب: الوضوء لكل صلاة.

ولفظه عند مسلم: «أن النبي على صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: «عمداً صنعته يا عمر».

<sup>(</sup>٣) وقد روى هذا أكثر من صحابي: منهم جابر وقد حرجنا حديثه برقم (١٩٦٣، ٢٠١٧) في -مسند أبي يعلى الموصلي ١٤/٤.

ومنهم ابن عباس وقد خرجنا حديثه أيضاً برقم (٢٣٥٢)، وابن مسعود وقد خرجنا حديثه أيضاً برقم (٢٧٤) كلاهما في مسند أبي يعلى المذكور.

والثالث: أن ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة، مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين (١) بالإباحة.

والضرب الثالث: المباح. وقد اختلف العلماء: هل هو مأمور [به، والصحيح أنه مأذون فيه، غير مأمور به. ويجوز أن يدخله النسخ عن وجه واحد، وهو النسخ إلى التحريم. مثاله: أن الخمر مباحة ثم حرمت (٢).

وأما نسخ الإباحة إلى الكراهة فلا يوجد، لأنه لا تناقض. فأما انتقال المباح إلى كونه واجباً فليس بنسخ، لأن إيجاب المباح إبقاء تكليف لا نسخ.

وأما القسم الثاني من الخطاب وهو النهي، فهو يقع علىٰ ضربين:

أحدهما: على سبيل التحريم، فهذا قد ينسخ بالإباحة مثل تحريم الأكل على الصائم في الليل بعد النوم والجماع (٣).

والثاني: على سبيل الكراهة، لم يذكر له مثال.

### فصل

فأما الأخبار فهي على ضربين:

أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر، كقوله تعالى: ﴿ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه.

والثاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنه يؤدي إلى الكذب، وذلك محال، وقد حكي جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والسدي، وليس بشيء يعول عليه.

وقال أبو جعفر النحاس: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأن -

<sup>(</sup>١) انظر حديث «لا وصية لوارث» الأتي ص: (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر آية البقرة (٢١٩) الآتية تحت عنوان: ذكر الآية الخامسة والعشرين، وآية النساء (٣٣) الآتية بعنوان: ذكر الآية الخامسة عشرة، وآية النحل (٣٧) الآتية بعنوان: ذكر الآية الأولى ـ يعنى من سورة النحل ـ .

<sup>(</sup>٣) انظر آية البقرة (١٨٣) القادمة بعنوان الآية الرابعة عشرةً. ص (١٩٧).

قائلًا لو قال: قام فلان، ثم قال: لم يقم. فقال: نسخته، لكان كاذباً».

وقال ابن عقيل: «الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن نسخ الأخبار كذب، أُ وَحُوشَى القرآنُ من ذلك».

#### فصــل

وقد زعم قوم أن المستثنى ناسخ لما استثنى منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ، وليس ذلك بنسخ، وكذلك التخصيص، وقد يجوزه بعض السلف فيقول: هذه الآية نسخت هذه الآية، أي: نزلت بنسختها.

### باب

### شروط النسخ

الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة:

أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:

أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولاً لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولاً لما تناوله الأول بدليل الخصوص. فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل يبين أنه إن ما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.

والوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتاً في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر، مثل تحريم المطلقة ثلاثاً، فإنها محرمة على مطلقها في حال وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة، فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم، فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثاً، فلا يكون هذا ناسخاً لاختلاف حالة التحريم والتحليل.

والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخ، فذلك يقع بطريقين:

أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: ﴿ اِلْأَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾ (١)، [الأنفال: ٦٦]، وقوله: ﴿ فَتَابُ عَلَيْكُمْ، وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْأَنَ بَاشِرُ وهُنَّ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٧].

ومثل قول النبي ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا»(٣٪.

والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل بالرواية، بأن يكون ثبوت الحكم الأول متقدماً على الآخر، فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.

والشرط الثالث: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً بخطاب الشرع، فأما إن كان ثابتاً بالعادة والتعارف، لم يكن رافعه ناسخاً، بل يكون ابتداء شرع، وهذا شيء ذكره المفسرون، فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية، فنسخه قوله: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (٤) [البقرة: ٢٢٩]، وهذا لا يصدر ممن يفقه، لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ.

والشرط الرابع: أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول، لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.

والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه. فأما إن كان] (٥) دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى (١).

<sup>(</sup>١) انظر آية الأنفال (٦٥) الآتية بعنوان: ذكر الآية الخامسة ص (٤١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر آية البقرة (١٨٣) الأتية بعنوان ذكر الأية الرابعة عشرة. ص (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث أنس برقم (٣٧٠٦)، وعائشة برقم (٤٨٧١)، وابن مسعود برقم (٣٨٩) وقد خرجتها جميعاً في مسند أبي يعلى الموصلي.

<sup>(</sup>٤) انظر آية البقرة (٢٢٩) الأتية بعنوان: ذكر الآية الثلاثين.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين تالف في نسختنا، واستدركناه من مطبوع الأستاذ الملباري.

<sup>(</sup>٦) وازن بما كتبه في «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ص (١٢ ـ ١٣).

# بــاب ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا؟

اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة (١). فأما نسخ القرآن بالسنة، فالسنة تنقسم قسمين:

أحدهما: ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن. فهل يجوز أن يُنسخ القرآنُ بمثل هذا؟ حكى فيه شيخنا على بن عُبَيْدالله روايتين عن أحمد، قال: المشهور أنه لا يجوز، وهو مذهب الثوري، والشافعي. والرواية الثانية: يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

قال: ووجه الأولىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] والسنة ليست مثلًا للقرآن.

وروى الدارقطني من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «كَلاَمِي لاَ يَنْسَخُ الْقُرْآنَ، وَالْقُرْآنَ يَنْسَخُ بَعْضَهُ بَعْضاً»(٢).

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٠٢/٢ من طريق محمد بن أحمد بن الحسن=

<sup>(</sup>۱) انظر الرسالة للشافعي فقرة: (۳۱۳)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٦-٧)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: (٦٠ - ٧٠). وقد أخرج مسلم في صحيحه في الحيض (٣٤٤) باب: إنما الماء من الماء، عن ابن الشخير قوله: «كان رسول الله عليه ينسخ حديثه بعضه بعضاً، كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً». وانظر الاعتبار للحازمي ص: (٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ١٤٥/٤ برقم (٩) في النوادر ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار ص: (٥٨) من طريق محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن داود القنطري، حدثنا جبرون بن واقد ببيت المقدس، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر... وهذا إسناد ضعيف، جبرون بن واقد. قال الذهبي في الميزان ٢/٣٨٧ - ٣٨٨: «متهم، فإنه روى بقلة حياء عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً وذكر الحديث هذا، ثم ذكر حديث «أبو بكر وعمر خير الأولين» وقال: تفرد به القنطري، وبالذي قبله وهما موضوعان».

ومن جهة المعنى فإن السنة تنقص عن درجة القرآن، فلا تُقدَّم عليه. ووجه الرواية الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، والنسخُ في الحقيقة بيان مُدَّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان.

وأخرجه أيضاً أحمد ١٨٦/٤، ١٨٧، ٢٣٩، والترمذي في الوصايا (٢١٢٢) باب: ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي في الوصايا ٢٤٧/٦ باب: إبطال الوصية للوارث، وابن ماجه في الوصايا (٢٧١٦) باب: لا وصية لوارث، والدارمي في الوصايا ١٩٩٤ باب: الوصية للوارث، والبيهقي في الوصايا ٢٦٤/٦ باب: نسخ الوصية للوالدين، من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي على ... وهذا إسناد حسن، شهر بن حوشب نعم فيه كلام ولكن لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وقد حسن الحافظ حديثه في «فتح الباري» ٣/٥٦، وقد فصلت القول فيه عند الحديث (٦٣٧٠) في مسند أبي يعلى الموصلي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقد جمعت طرق هذا الحديث في مسند أبي يعلى مسند أبي يعلى ٢٥/٧).

<sup>=</sup> المؤدب، حدثنا محمد بن داود القنطري، بالإسناد السابق. وقال: «وجبرون بن واقد هذا لا أعرف له غير هذين الحديثين وجميعاً منكران...».

كما أورده صاحب كنز العمال ١٦/٢ برقم (٢٩٦١) وعزاه إلى ابن عدي، والدارقطني بلفظ: وكلامي لا ينسخ كلام الله ينسخ بعضاً».

<sup>(</sup>۱) لفظ حديث مرفوع، أخرجه أحمد ٧٦٧٧، وأبو داود في الوصايا (٢٨٧٠) باب: ما جاء في الوصية للوارث، والترمذي في الوصايا (٢١٢١) باب: ما جاء لا وصية لوارث، وابن ماجه في الوصايا (٢٧١٣) باب: لا وصية لوارث، والبيهقي في الوصايا (٢٧١٣) باب: لا وصية لوارث، والبيهقي في الوصايا ٢٦٤/٦ باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين، من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي. . . وإسماعيل بن عياش قُوَّىٰ حديثه عن الشاميين جماعة منهم أحمد، والبخاري، وهذا الحديث من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

﴿ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ (١) عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، بأمْرهِ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ أَنْ يُقْتَلَ ابْنُ خَطَلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَار الْكِعْبَةِ (٢).

ومن جهة المعنى إن السنة مفسرة للقرآن، وكاشفة لما يَغْمُضُ مِن معناه، فجاز أن يُنسخ بها.

والقول الأول هو الصحيح، لأن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن

لا النسخ. وقد روى أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: «السُّنَّة تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرآنُ» (٣٠). وكذلك قال الشافعي: «إِنَّمَا يَنْسَخُ الْكِتَابَ الكتابُ، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ نَاسِخَةً لَهُ» (٤٠).

والقسم الثاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد، فهذه لا يجوز بها نسخُ القرآن؛ لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن. والقرآن يوجب العلم فلا يجوز تركُ المقطوع به لأجل مَظْنون.

<sup>=</sup> كما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك في الوصايا (٢٧١٤) باب: لا وصية . لوارث.

وقد ترجم به البخاري الباب السادس من كتاب الوصايا، وقال الحافظ ٥/٣٧٢: «هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته، واستغنىٰ بما يعطي حكمه. . . » وانظر بقية كلامه ففيه أكثر من فائدة.

<sup>(</sup>١) هذه قراءة جمزة، والكسائي، وقرأ الباقون: ﴿ ولا تقاتلوهم ﴾، انظر زاد المسير ١٩٩/١، والحجة للفارسي ٢٨٤/٢ ـ ٢٨٥، نشر دار المأمون للتراث، وحجة القراءات لابن زنجلة ص: (١٢٧ ـ ١٢٨). والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) خرجنا هذا الحديث في مسند أبي يعلى برقم (٧٥٧) من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث أنس أيضاً برقم (٣٥٣٩، ٣٥٤٠، ٣٥٤١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص: (٥٧)، من طريق أبي بكر الخطيب، أخبرنا أبو زكريا العبدي، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا عبدالله بن محمد الحافظ، حدثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود السجستاني، به.

<sup>(</sup>٤) انظر في الرسالة الفقرات: (٣١٤، ٣١٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦)، وانظر «الاعتبار» للحازمي ص: (٥٧). وأدب القاضي للماوردي ٢/ ٣٤٠- ٣٤٥.

وقد احتج من رأى جواز نسخ التواتر بخبر الآحاد بقصة أهل قباء لما استداروا بقول واحد (۱). فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن، فَجَازَ أن تُنسخ بخبر الواحد.

### فصل

واتفق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب. واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب، وتنبيهه، وفحواه (٢) فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك. واستدلوا بشيئين:

(١) انظر الآية: ﴿ ولله المشرق. . . ﴾ [البقرة: ١١٥]، ص (١٦٣)، فقد خرّجنا هذا الحديث في التعليق عليها.

(٢) دليل الخطاب ويسمى أيضاً مفهوم المخالفة .: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم. وسمي دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. وسمي مفهوم المخالفة لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور.

وتنبيه الخطاب ويسمى أيضاً مفهوم الموافقة . : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفياً وإثباتاً لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. وسمي مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه موافق في الحكم للمذكور.

وأما فحوى الخطاب، ولحن الخطاب فإن ابن الحاجب يراهما اسمان لمسمى واحد وهو مفهوم الموافقة ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق سمى المفهوم «فحوى الخطاب»، وإن كان مساوياً له فهو «لحن الخطاب». وعلى هذا ففحوى الخطاب ولحنه قسمان لمفهوم الموافقة لا قسيمان له. وهذا ما ارتضاه الشوكاني في «إرشاد الفحول». وانظر أصول البزدوي ٢٣/١ مع شرحه لعبد العزيز البخاري، السرخسي ٢٤١١، وكشف الأسرار ٢٣/١ لعبد العزيز البخاري، وأصول السرخسي ٢٤١١، وكشف الأسرار ٢٣/١ لعبد العزيز البخاري، و «مختصر المنتهى» لابن الحاجب وشرحه للقصد مع «حاشية التفتنازي» ٢٧٢١، والإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/١١١، وإرشاد الفحول والإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/١١١، وإرشاد الفحول ص (١٨٧٠ - ١٧٩)، والبرهان للزركشي ١٩/١ - ٢١، وأصول التشريع الإسلامي ص (٢٣٣) لعلي حسب الله، وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ٢/٤١١ وأصول الفقه للخضري ص: (١٩٤ - ١٢٠)، وأصول الأحكام للبخضري ص: (١٨١ - ١٢٠)، وأصول الأحكام للخضري ص: (١٨٠ - ١٢٠)،

أحدهما: أن دليل الخطاب دليل شرعي يجري مجرى النطق في وجوب العمل به، فجرى مجراه في النسخ.

والثاني: أنه قد وجد ذلك، فروى جماعة عن النبي على أنه قال: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»(١)، وعملوا بدليل خطابه فكانوا لا يغتسلون من التقاء الختانيين، ثم نُسخ ذلك بقوله عليه السلام: «إِذَا الْتَقَىٰ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمُ يُنْزِلُ»(٢).

أَ تَ وقد حكى عن جماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه (٣). قالوا: لأن ذلك معلوم بطريق القياس. والقياس لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً.

وليس الأمر على ما ذكر، بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه.

#### فصــل

واتفق العلماء على أن الحكم المأمور به إذا عمل به ثم نسخ بعد ذلك أن النسخ يقع صحيحاً جائزاً، واختلفوا: هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به؟ فظاهر كلام أحمد جواز ذلك وهو اختيار عامة أصحابنا. وكان أبو الحسين

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه عدد من الصحابة الكرام منهم: عبد الرحمن بن عوف وقد خرجنا حديثه في مسند أبي يعلى برقم (۸۵۷)، وأبو سعيد الخدري وقد خرجنا حديثه أيضاً وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلى أيضاً برقم (۱۲۳۹، ۱۲۹۵)، وعثمان بن عفان وقد خرجنا حديثه في صحيح ابن حبان برقم (۱۱۵۸).

وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري: النسائي في الطهارة (٢٠٧) باب: الماء من الماء، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/١، باب: الذي يجامع ولا ينزل.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجناه وجمعنا طرقه من حديث عائشة في مسند أبي يعلى برقم (٣) حديث صحيح أخرجناه وجمعنا أبي هريرة أيضاً في مسند عائشة ـ برقم (٤٩٢٦) ولكننا خرجنا حديث أبي هريرة أيضاً في صحيح ابن حبان برقم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» ١١٩٧/٧: «إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما اقتضى لفظه فقط، وإن لكل قضية حكم اسمها فقط وما عداها فغير محكوم له لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع، ولا بد من أحدهما وبالله تعالى التوفيق».

التميمي(١) يقول: لا يجوز ذلك. وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

واحتج الأولون بأنَّ الله تَعالَىٰ أَمَرَ إِبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ ذلك بالفداء قبل فعله. وأن النبي ﷺ فُرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ خَمْسُونَ صَلَاةً، ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بخَمْسُ صَلَوَاتٍ (٢).

ومن جهة المعنى فإن الأمر بالشيء يقع فيه تكليف الإيمان به، والاعتقاد له، ثم تكليف العزم على فعله في الزمان الذي عُيِّنَ لَهُ. ثم إذا فعله على الوجه المأمور به، فجاز أن يُنسخ قبل الأداء، لأنه لم يفقد من لوازمه غير الفعل، والنية نائبة عنه.

واحتج مَنْ منع من ذلك بأن الله تعالى إنما يأمر عباده بالعبادة لكونها حسنة، فإذا أسقطها قبل فعلها خرجت عن كونها حسنة. وخروجها قبل الفعل يؤدى إلى البَدَاء.

وهذا الكلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثال، والعزم يكفي في تحصيل المقصود من التكليف بالعبادة.

<sup>(</sup>۱) أبو الحسين هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، عالم شارك في كثير من العلوم صنف كتباً كثيرة، وجمع علوماً غزيرة، حجة، بلغت تصانيفه أربع مئة كتاب ونيفاً وأربعين كتاباً، وكان الغالب عليه علوم القرآن. له «ناسخ القرآن ومنسوخه» وكان ثقة على حدَّة في طبعه. انظر الشذرات ٢/٣٤٣، وتاريخ بغداد ١٩/٤ - ٧٠، والبداية لابن كثير ٢١٩/١، وتذكرة الحفاظ ٣/٨٤٨ - ٨٥٠، وسير أعلام النبلاء والبداية لابن كثير ٢١٩/١، وتذكرة الحفاظ ٣/٨٤٨ - ٨٥٠، ومرآة الجنان ٢/٣٥٠، وغاية النهاية ١/٤٤، والنجوم الزاهرة ٣/٩٥، وطبقات الفقهاء ص (١٧٣)، وبغية الوعاة ص: (١٣٠)، والمحتفظم لابن الجوزي ٢/٣٥٠ وصمة، وطبقات الحنابلة ٢/٣ -

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجناه وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك برقم (٣٤٩٩)، كما أخرجناه من حديث أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة في وصحيح ابن حبان» برقم (٤٨) بتحقيقنا، نشر مؤسسة الرسالة ومراجعة الشيخ شعيب أرناؤوط، ولكن المراجع أحب أن يكون شريكاً في التحقيق وساعدته مؤسسة الرسالة على ذلك انظر مقدمتي لموارد الظمآن.

# باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه

أخبرنا عبد الوهَّاب بن المبارك الأنماطي (١) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الصريفيني (٢) قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني (٣) قال: حدثنا عبدالله بن

انظر مشيخة ابن الجوزي ص (٨٥-٨٦)، والمنتظم ١٠٨/١٠، والذيل على طبقات الحنابلة ٢٠١/١ - ٢٠٣، والبداية لابن كثير ٢١٩/١٢، والشذرات ١١٦/٤ - ١١٦/ ، والعبر ١٠٤/٤، وتذكرة الحفاظ ١٢٨٢ - ١٢٨٤، والأعلام ٢٣٣٦، ومعجم المؤلفين ٢٧٧/١.

- (٢) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد أبو محمد ويعرف بابن المعلم، أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين، تفرد فيه عن جماعة من المشايخ لطول عمره، وهو آخر من حدث بالجعديات عن ابن حبابة، عن أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، رحل إليه الناس، وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم الخطيب، وكان ثقة محمود الطريقة، صافي الطوية، توفي بصريفين سنة (٤٦٩) عن خمس وثمانين سنة. وانظر المنتظم ٨/٨٩٣ ٣١٠، وتاريخ بغداد ١٤٦/١٠ ـ ١٤٧، والبداية ١١٦/١٢ ـ ١١٠، والشذرات ٣/٤٣، والعبر ٢٧١/، واللباب ٢/٤٥، ومعجم البلدان ٥/٥٤، والأنساب ٨/٨٠.
- (٣) في الأصل «الكمالي» وهو خطأ. وعمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير بن هارون بن مهران أبر حفص المقرىء المعروف بالكتاني، قرأ القرآن على مجاهد، وكان ثقة ينزل ناحية نهر الدجاج، توفي سنة (٣٩٠). وانظر تاريخ بغداد ٢٦٩/١١، والمنتظم ٢١١/٧، وتاريخ الإسلام ورقة/٢٠٧/ والعبر ٤٦/٣، وغاية النهاية ٥٨٧/١ م همرفة القراء الكبار للذهبي ٥١/٣٦ ـ ٣٥٣، والبداية لابن كثير ٢١٢٧/١، والأنساب ٢١٣٧/١،

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي أبو البركات الحافظ ولد سنة (۲) عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي أبو البركات الحافظ ولد سنة (٤٦٢) وكان ثقة، ثبتاً، ديناً، ورعاً، طليق الوجه، سهل الأخلاق، صحيح السماع سمع الكثير من خلق كثير. قال ابن الجوزي في المنتظم ١٠٨/١٠: «وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره...». توفي سنة (٥٣٨) هـ

محمد البغوي (١) قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،

«أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ مَرَّ بِقَاصِّ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»(٢).

أخبرنا محمد بن ناصر<sup>(٣)</sup> قال: أخبرنا علي بن الحسين بن .......

(۱) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع، بغوي الأصل، كان يقول: أحصيت المشايخ الذين لا يروي عنهم اليوم غيري فكانوا سبعة وثمانين شيخاً. وأخرج ابن الجوزي بإسناده عن عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال: «سألت موسى بن هارون عن أبي القاسم بن منيع فقال: ثقة صدوق، لو جاز لإنسان أن يقال له فوق الثقة لقيل له. قلت له: يا أبا عمران، فإن هؤلاء يتكلمون فيه؟ قال: يحسدونه، ابن منيع لا يقول إلا الحق، توفى سنة (٣١٧) هـ.

انظر تاريخ بغداد ١١١/١٠ ـ ١١١، المنتظم ٢٧٢١ ـ ٢٣٠، البداية لابن كثير ١٦٣/١، تذكرة الحقاظ ٢٧٣٧، وشذرات الذهب ٢٧٥١ ـ ٢٧٦، والأنساب ٢٥٥/١، وميزان الاعتدال ٧٢/٢، ولسان الميزان ٣٣٨/٣، والرسالة المستطرفة (٥٨)، والأعلام للزركلي ١١٩/٤، ومعجم المؤلفين ٢٢٦١.

(٢) إسناده صحيح إلى علي رضي الله عنه، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب، وأبو الحصين هو عثمان بن عاصم الكوفي الأسدي.

وأخرجه الزهري في «الناسخ والمنسوخ» ص (٣١٧) بتحقيق الدكتور حاتم الضامن، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٦)، والحازمي في «الاعتبار» ص: (٢٠) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٦/١ إلى أبي داود، والنحاس كلاهما في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في سننه. وانظر الحديث التالي، والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص (٤).

(٣) محمد بن ناصربن محمد بن علي بن عمر السلامي، البغدادي، الإمام المحدث، الحافظ، مفيد العراق، الثقة، الدين، الخير، المتقن، المثبت. كان كثير الصلاة، دائم التلاوة للقرآن، وكان له خط كامل من اللغة، ومعرفة تامة في المتون والأسانيد، روى عن أناس كثر، وروى عنه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم. توفي سنة (٥٥٠) هـ

وانظر المنتظم ١٦٢/١٠ ـ ١٦٣، ومناقب الإمام أحمد ص: (٥٣٠ ـ ٣٥١)، والانساب ٢٠٩/٧ والكامل في التاريخ ٢٠٢/١١، البداية والنهاية لابن كثير ٢٣٣/١٢، واللباب ٢٩٣/٤، ومرآة الزمان ١٣٨/٨، ووفيات الأعيان ٢٩٣/٤ ـ ٢٩٤، ودول ــ أيوب(١) قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان(٢) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد(١) قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمى ؛ قال:

الإسلام ٢٧/٧، والعبر ٤/٠٤، وتذكرة الحفاظ ١٢٨٩، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد (٣٨-٤٠)، الوافي بالوفيات ١٠٤٥، ديل طبقات الحفاظ ذيل تاريخ بغداد (٣٨، ٤٠٠)، الوافي بالوفيات ١٠٤٥، ديل طبقات الحفاظ ٢٧٥/١ - ٢٧٥، النجوم الزاهرة ٥/٠٣، شذرات الذهب ١٥٥١، دية العارفين ٢/٢٠، إيضاح المكنون ٢/٠٥، الرسالة المستطرقة: (١٦٠)، وسير أعلام النبلاء ٢٧٠/٠٠، إيضاح المكنون ٢/٠٥، الرسالة المستطرقة: (١٦٠)، وسير أعلام النبلاء ٢٠٥/٢٠ ـ ٢٧١.

(١) علي بن الحسين بن علي بن أيوب أبو الحسن البزار، ولد سنة (٤١٠) هـ، وسمع أبا علي بن شاذان، وأبا محمد الخلال، وأبا العلاء الواسطي، حدثنا عنه أشياخنا. توفي يوم عرفة، ودفن في مقبرة جامع المنصور. قاله ابن الجوزي في وفيات سنة (٤٩٢).

وانظر المنتظم ١١١/٩، وشذرات الذهب ٣٩٨/٣، والعبر ٣٣٤/٣.

(٢) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان أبو علي البزار، قال ابن الجوزي في المنتظم ٨٦٨٨: «ولد في ربيع الأول سنة (٣٣٩) وسمع عثمان بن أحمد الدقاق، والنجاد، والخلدي، وخلقاً كثيراً، وكان صدوقاً، توفي (٤٢٥ أو ٤٢٦).

وانظر تاريخ بغداد ٧٧٩/٧ ـ ٢٨٠، البداية والنهاية ٢١/٣٩، تبيين كذب المفتري ص (٧٤٥ ـ ٢٤٢)، المنتظم ٨٦٨٨ ـ ٨٧، العبر ١٥٧/٣، الشذرات ٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩، مرآة الجنّان ٣/٤٤، النجوم الزاهرة ٤/٠٨٠، الأعلام ١٨٠/٤، وتذكرة الحفاظ ١٠٧٠٨.

(٣) أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر النجاد، شيخ العلماء ببغداد في عصره، سمع خلقاً كثيراً وكان يمشي في طلب الحديث حافياً، جمع المسند وصنف في السنن كتاباً كبيراً، توفي سنة (٣٤٨) هـ، ودفن قريباً من بشر الحافي. قال الخطيب: وكان صدوقاً عارفاً...».

وانظر المنتظم ٦/ ٣٩٠، ومناقب الإمام أحمد (٥١٧)، وتاريخ بغداد ١٨٩/٤ وانظر المنتظم ٦/ ٣٩٠، ومناقب الإمام أحمد (٥١٧)، وتاريخ بغداد ١٨٩٠، وميزان ١٩٢، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٧٧)، وميزان الاعتدال ٢/١٤، ولسان الميزان ١/ ١٨٠ - ١٨١، واللباب ٢٩٧/٣ والبداية لابن كثير ١٢٤/١١، وشذرات الذهب ٢/٣٦ - ٣٧٧، وتذكرة الحفاظ ٨٦٨/٣ - ٨٦٨، والأعلام ١٣٠١، ومعجم المؤلفين ١/٣٥١ - ٢٣٦، وسير أعلام النبلاء و١٨٤٠ - ٥٠٠.

«مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَلَىٰ قَاصٌ يَقُصُّ فَقَالَ: تَعَلَّمْتَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» (١).

أخبرنا عبدالله بن علي المقرى و (٢) قال: أخبرنا أحمد بن بندار البقال (٣) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن بكير النجار (٤) قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن

(۱) إسناده إلى علي جيد، وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۸۰/۱ من طريقين عن أحمد بن سلمان النجاد، بهذا الإسناد. وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٦) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن دسيم قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الزهري في والناسخ والمنسوخ» ص (٣١٣) تحقيق الدكتور حاتم الضامن، والخطيب في والفقيه والمتفقه، ١/ ٨٠ من طريقين عن شعبة، بالإسناد السابق. وانظر الحديث السابق.

(٢) في الأصل والمقبري، وهو خطأ. وعبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله البغدادي المقرىء، النحوي، الأديب، الزاهد، كان إماماً محققاً، واسع العلم، متين الديانة، قليل المثل، وكان أطيب أهل زمانه صوتاً بالقرآن على كبر السن، ظريفاً، كريماً، متعدد المواهب. توفي سنة (١٤٩).

وانظر المنتظم ١٩٧/١، ومناقب الإمام أحمد ص: (٥٣٠)، والكامل ١١٨/١١، وعيون التواريخ ١١٨/١١، والبداية لابن كثير ٢٢٢/١٢، وشذرات الذهب ١٧٨/١ ـ وعيون التواريخ ١١٨/١١، والبداية لابن كثير ٤٣٤/١٤، وشذرات الذهب ٢٧٥/١، وعيد الجمان ١٦٥/١، وغاية النهاية ٤/٣٤١ ـ ٤٣٥، ومرآة الجنان ٣/٧٥٠، والعبر ١١٣/٤، وموآة الزمان ١٩٣/٨، ونزهة الألباء (٢٩٨ ـ ٢٩٩)، وإنباء الرواة العبر ١٢٧/١ ـ ٢١٣، والأعلام ١٠٥/٤، وذيل طبقات الحنابلة ٢٠٩/١ ـ ٢١٢، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٤٩٤١، ٤٩٧.

(٣) أحمد بن بندار بن إبراهيم أبو ياسر البقال، قال ابن الجوزي: «حدث ببغداد وكان ثقة»، وروى عنه أشياخنا، توفي يوم الأربعاء خامس عشر رجب» ـ سنة ٤٩٧ هـ ـ وقد تحرف في المطبوع إلى «ندار».

انظر المنتظم ١٣٩/٩، وشذرات الذهب ٤٠٤/٣ ـ ٤٠٥.

(٤) في الأصل «النجاب» وهو خطأ. ومحمد بن عمر بن بكير ـ تصحفت في وشذرات الذهب» إلى «نكير» ـ النجار أبو بكر البغدادي، روىٰ عن جماعة، وتوفي سنة (٤٣٢) هـ، ولم أجد من جرحه أو وثقه.

انظر الشذرات ٣/ ٢٥٠، وتذكرة الحفاظ ١١٠٣/٣.

حمدان (۱) قال: أنبأنا إبراهيم بن عبدالله البصري (۲) قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الضرير قال: أنبأنا حماد بن سلمة: أن عطاء بن السائب أخبرهم عن أبي البَخْتَري الطائي قال:

«أَتَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَىٰ رَجُل في مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَهُو يَقُصُّ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: رَجُلٌ يُحَدِّثُ. ثُمَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ يَوْماً آخَرَ، فَإِذَا هُو يَقُصُّ. فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: رَجُلٌ يُحَدِّثُ، ثُمَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ يَوْماً آخَرَ، قَالَ: إِسْأَلُوهُ: يَعْرفُ النَّاسِخَ هٰذَا؟ قَالُوا: رَجُلٌ يُحَدِّثُ، ثُمَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ يَوْماً آخَر، قَالَ: إِسْأَلُوهُ: يَعْرفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا يَقُولُ: اعْرِفُونِي، اعْرِفُونِي أَنَا فُلانً. ثُمَّ قَالَ: لاَ تُحَدِّثُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب أبو بكر القطيعي، سمع كثيراً وروى عنه من المتقدمين الدارقطني، وابن شاهين، روى عن عبد الله بن أحمد: المسند، والزهد، والتاريخ، والمسائل وغير ذلك، قال الخطيب: «وكان بعض كتبه غرق فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه فغمزه الناس إلا أنا لم نر أحداً امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به». وقال: «وحدثني البرقاني قال: كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك، حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يشك في سماعه». . . توفي سنة (٣٦٨). ووثقه الخاكم، وقال ابن كثير: «وكان ثقة كثير الحديث».

وانظر تاريخ بغداد ٧٣/٤-٧٤، والمنتظم ٩٣/٧-٩٣، والبداية لابن كثير المرابع بغداد ٢٠٣/١، والمنتظم ١٤٥/١، والأنساب للسمعاني ٢٠٣/١، واللباب ١٤٥/١، وميزان الاعتدال ١٨٥٨. ولسان الميزان ١٤٥١-١٤٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الله هو ابن مسلم بن ماعز أبو مسلم البصري المعروف بالكجي والكشي، الحافظ، صاحب السنن، ومسند الوقت، روى الحديث وأكثر، وكان عالماً ثقة جليل القدر ووثقه الدارقطني وغيره ـ عمر حتى حدث بالكثير. توفي سنة (٢٩٢) هـ.

انظر المنتظم ٦٠/٥ ـ ٥٦، والأنساب للسمعاني ٢٥٩/١٠ ـ ٣٦٠، والشذرات ٢٠٠/٢، وتاريخ بغداد ٦/١٦ ـ ١٢٠، والبداية لابن كثير ٩٩/١١ ـ ١٠٠، وتذكرة الحفاظ ٢٠٠/٢ ـ ٢٢١، والأعلام للزركلي ٤٩/١، ومعجم البلدان ٤٣٨/٤ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات غير محمد بن عمر بن بكير فما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأبو البختري \_ تصحف عند النحاس إلى البحتري \_ هو سعيد بن فيروز، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ٢٥٧/١ من طريق... محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا =

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي(١) قال: أخبرنا عمر بن عبيدالله البقال(٢) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران(٣)، قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي(٤) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل(٥) قال: حدثنى أبى قال:

- (٢) عمر بن عبيد الله بن عمر أبو الفضل البقال الشافعي، قال/بن الجوزي: «سمع أبا الحسين ـ تحرفت هنا إلى «الحسن» ـ بن بشران وغيره، وكان ثقة، روى عنه أشياخنا...» توفي سنة (٤٧١)، ودُفن بباب حرب.
  - انظر المنتظم ٢٢٢/٨.
- (٣) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين المعدل. قال ابن الجوزي: وكان صدوقاً، ثقة، ثبتاً، حسن الأخلاق، تام المروءة، توفي في شعبان هذه السنة \_ يعني سنة (٤١٥) \_ وقيل في رجب عن سبع وثمانين سنة، ودفن بباب حرب».

انظر المنتظم ۱۸/۸ ـ ۱۹، وتاریخ بغداد ۱۸/۱۷ ـ ۹۹، وشذرات الـذهب ۱۲/۳ والعبر ۱۲/۳ .

(3) إسحاق بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسين الكاذي، كان يأتي من قريته كاذة إلى بغداد ويحدث بها، روى عن جماعة منهم عبد الله بن أحمد، وأبي العباس ثعلب، روى عنه ابن رزقويه، وابن بشران، وكان ثقة . وقد وصفه ابن بشران بالزهد. توفي سنة (٣٤٦) هـ.

انظر تاريخ بغداد ٣٩٩/٧ وتتمة الترجمة في ٢/٠٠٦ وذلك لأن خطأ حدث في ترتيب «تاريخ بغداد»، وطبقات الحنابلة ١١٨/٢، والأنساب ٣١٣/١٠ ومعجم البلدان ٤٧٨/٤.

(٥) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال، الإمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد =

<sup>-</sup> معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وانظر الطريقين السابقتين لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي، الحافظ، المسند، قدم بغداد وسمع من كثير، وكان ثقة ثبتاً ذا يقظة ومعرفة بالحديث، وحسن إصغاء إلى من يقرأ عليه. توفي سنة (٣٦ه) هـ. وانظر المنتظم ٩٨/١٠ ـ ٩٩، ومشيخة ابن الجوزي (٨٨ ـ ٥٨)، والكامل ٢١/٥٣، وطبقات الشافعية الكبرى ٤٦/٧، وتذكرة الحفاظ ١٢٦٣/٤، والعبر ٤٩/٤، والبداية لابن كثير ٢١٨/١٢، والنجوم الزاهرة ١٦٩٧٠ ومرآة الجنان ٣٢٧/٢، وغاية النهاية ١٦١/١، ومرآة الجنان ٣٢٧/٢، وغاية النهاية ١٦١/١، ومعجم البلدان ٢٤٩/٣.

حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم، [عن إبراهيم، [عن إبراهيم](١)، بن العلاء الغنوي \_أن سعيد بن أبي الحسن لقي أبا يحيى، فقال:

يَا أَبَا يَحْيَىٰ: مَنِ الَّذِي قَالَ لَهُ عَلِيًّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اعْرِفُونِي، اعْرفُونِي؟ فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُكَ عَرَفْتَ أَنِّي أَنَا هُوَ. قَالَ: مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ. قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ. مَلَّ بِي وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَىٰ. قَالَ: لَسْتَ بِأَبِي يَحْيَىٰ، وَلٰكِنَّكَ وَاعْرِفُونِي، هَلْ عَرَفْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قُلْتُ: لاَ. بَأْنِي يَحْيَىٰ، وَلٰكِنَّكَ وَاعْرِفُونِي، قَالَ: وَفَلَمْ أَعُدْ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَقَعَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِ (٢٠). فَالَ: هَلَمْ أَعُدْ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَقَعَىٰ عَلَىٰ أَحَدِه (٢٠).

• قال أحمد: حدثنا عبد الصمد قَالَ: أخبرنا القاسم بن الفضل، قال:

ابو عبد الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبد الله ، الذهلي ، الشيباني ، المروذي ، البغدادي ، قال ابن المنادي : لم يكن في الدنيا أحد أروي عن أبيه من عبد الله بن أحمد ، لأنه سمع منه والمسند ، وهو ثلاثون ألفاً ، و والتفسير ، وهو مئة ألف وعشرون ألفاً سمع منها ثمانين ألفاً والباقي وجادة ، وسمع والناسخ والمنسوخ ، والتاريخ ، وحديث شعبة . . . توفي سنة (٢٩٠) ودفن في مقابر باب التبن ، وقد أمرهم أن يدفنوه هناك وقال : بلغني أن هناك قبر نبي ، ولأن أكون في جوار نبي ، أحب إلى من أن أكون في جوار أبي .

وانظر المنتظم ٢٩٣٦ - ٤٠، ومناقب الإمام أحمد ص: (٣٠٦)، وطبقات الحنابلة ١٨٠/١ - ١٨٨ وتهذيب الكمال ٢٩٤٦ فشير دار المأمون للتراث، وفروعه بكاملها، وطبقات الفقهاء ص ١٦٩١ - ١٧٠ وتذكرة الحفاظ ٢٩٥/٢ - ٢٦٦، والعبر ٢٩٨٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/١٣ - ٢٧٥، وتاريخ بغداد ٢٥٥/١ - ٢٧٦، والبداية لابن كثير 17/١١ - ٢٠٧، وشذرات الذهب ٢٠٣/٢ - ٢٠٤، والأعلام للزركلي ٢٥٥٤.

(۱) ما بين حاصرتين زيادة لازمة وقد سقطت سهواً، يزيد هو ابن إبراهيم التستري روى له الستة، وإبراهيم بن العلاء الغنوي وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وسيأتي الإسناد على الصواب بعد الحديث التالي.

(٢) أبو يحيى هو مصدع الأعرج المعرقب، قال الذهبي في الميزان: وصدوق، قد تكلم فيه. وقال في المغني: وتكلم فيه، بينما قال في الكاشف: وصدوق، وفي الخلاصة ومؤثق، وقال ابن حجر في التقريب: ومقبول».

وذكره الجوزجاني في الضعفاء وقال: دزائغ جائز عن الطريق، كما ذكره ابن حبان في المجروحين ٣٩/٣ وقال ٢ وكان ممن يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد عن

حدثنا على بن زَيْد، عَنْ أَبِي يَحْمَىٰ قَالَ: «أَتَانِي عَلِيًّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَأَنَا أَقُصُّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أُوسِعَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لاَّجْلِسَ إِلَيْكَ، هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قُلْتُ: لَا: قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ. مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: أَبُو يَحْيَىٰ. قَالَ: أَبُو يَحْيَىٰ. قَالَ: أَبُو يَحْيَىٰ. قَالَ: أَبُو اعْرَفُونِي (۱) .

أخبرنا المبارك بن على الصيرفي (٢) قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي (٣) ، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق (٤) ، قال: أخبرنا أبو بكر عبدالله بن الثقات بالفاظ الزيادات منا يوجب عرك ما انفرد به منها، والاعتبار بما وافقهم فيها، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أبن بشكول في دغوامض الأسماء المبهمة» ص (٢٥٨) من طريق... الخصيب بن ناصح قال: حدثنا يُزيد بن إبراهيم بهذا الإسناد. وفيه ويزيد بن إبراهيم بن العلاء العمري من عن معيد الله بن سلامة في والناسخ بن العلاء العمري عن عن المناد. وانظر الحديثين السابقين والحديثين اللاحقين.

(١) إسناده ضَعيف، علي بن زَيدُ ضَعيف ولعله منقطع أيضاً لأننا لا تعلم رواية لعلي بن زيد عن أبي يحيي، والله أعلم. وانظر سابقه ولاحقه.

(٢) المبارك بن علي الصيرة أبو طالب، الإمام، المحدث، الصادق، المفيد، سمع الكثير، كما روى الكثير أيضاً، وكان ثقة صحيح السماع، وقد اختلف في وفاته فمنهم من قال: هي سنة (١٤٥) هـ.

وانظر مشيخة ابن الجوزي ص (١٨٠ - ١٨١)، والعبر ١٧٩/٤، وتذكرة الحفاظ ١٧٩/٤، وسير أعلام النبلاء ٤٨٧/٢٠ - ٤٨٩، والنجوم الزاهرة ٥/٣٧٦، وشذرات الذهب ٤/٩٠٤، وتبصير المنتبه ٤/٥/١).

(٣) إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي أبو إسحاق الناسك، الزاهد، المفتي، الفقيه، القيم بالفرائض. قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان صدوقاً، ديناً، فقيهاً» توفي سنة (٤٤٥).

وانظر تاريخ بغداد ١٣٩/، والمنتظم ١٥٨/، ومناقب أحمد ص: (٥٢٠)، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٨١ و وشنوات الذهب ٢٧٣/، والأنساب ١٨١/ ١٨١ - ١٨١، واللباب ١/٥١، والكامل في التاريخ ١٨٩/٩، والعبر ٢٠٨/٣ - ٢٠٩، ودول الإسلام ٢/٢٠١، والوافي بالوفيات ٢/٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/٥٠١ - ٢٠٧، والنجوم الزاهرة ٥/٥٥.

(٤) محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق، قال الذهبي في الميزان ٤٨٤/٣: =

أبي داود السجستاني (١)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (٢) بن زيد، قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الغنوي أبو هارون، عن سيد بن أبي الحسن،

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا يَحْيَىٰ الْمُعَرْقَبَ فَقَالَ لَهُ: مَنِ الَّذِي قَالَ لَهُ: اعْرِفُونِي، اعْرِفُونِي، اعْرِفُونِي؟ فَقَالَ: يَا سَعِيدٍ، إِنِّي أَنَا هُوَ. قَالَ: مَا عَرَفْتُ أَنَّكَ هُوَ. قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ. مَلَّ بَي عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: هُوَ. مَرَّ بِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَنَا أَقُصُّ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَىٰ وَلَكِنَّكَ اعْرِفُونِي، اعْرِفُونِي. ثُمَّ قَالَ: هَلْ

ومحدث فاضل مكثر، لكنه يحلَّف من غير أصول، ذهبت أصوله، وهذا التساهل قد طُمُّ وَعَمُّ».

وقال الخطيب: «سألت البرقاني عنه فقال: ثقة ثقة».

وقال ابن أبي الفوارس: «كان متيقظاً حسن المعرفة، وكان فيه بعض التساهل، كانت كتبه ضاعت فاستحدث أصولًا».

وقال الأزهري: «كان حافظاً إلا أنه أسرف في الرواية... كانت كتبه ضاعت، وكان يفهم الحديث قديماً، وكان أمره مستقيماً».

وانظر المنتظم ۱۶۳/۷، وتاریخ بغداد ۷/۳۰ ـ ۵۰، وشذرات الذهب ۹۲/۳. والمیزان ۴۸۶/۳، ولسان المیزان ۵۰/۰۸.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سليمان بن الأشعث، الإمام العلامة، الحافظ الثقة، شيخ بغداد وصاحب التصانيف أبو بكر بن أبي داود السجستاني. توفي سنة (٣١٦) هـ. وقال الذهبي في الميزان ٢/٣١٤: «وما ذكرته إلا لأنزهه».

وانظر المنتظم ٢١٨/٦ ـ ٢١٩، ومناقب الإمام أحمد ص: (٥١٣)، وتاريخ بغداد \$/٤٦٤ ـ ٤٦٨، وطبقات الحنابلة ٢/١٥ ـ ٥٢، ووفيات الأعيان ـ ضمن ترجمة أبيه ـ ٤٠٤٠ ـ ٤٠٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٣٠٧/٣ ـ ٣٠٩، وتذكرة الحفاظ ٢/٧٦٧ ـ ٧٧٧، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٢١ ـ ٢٣٧، وميزان الاعتدال ٢/٣٣٤ ـ ٤٣٦، ولسان الميزان ٣٩٣/٣ ـ ٢٩٣، والنجوم الزاهرة ٣٢٢/٣، وشذرات الذهب ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن إبراهيم هو ابن محمد بن عبد الله بن عمر بن زيد النهشلي المعروف بـ «شاذان»، الفارسي ابن ابنة سعد بن الصلت، قاضي فارس، وهو صدوق. انظر الجرح والتعديل ٢١١/٢.

عَلِمْتَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ. قَالَ: فَمَا عُدْتُ بَعْدَهَا أَقُصُ عَلَى أَحَدِ<sup>(١)</sup>.

قال ابن أبي داود: وحدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، قال:

قَالَ حُذَيْفَةُ: ﴿ إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ قَدْ عَلِمَ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، وَأُمِيرٌ لَا يَجِدُ - يَعْنِي بُداً - أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ (٢٠).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عمر بن عبيدالله، قال: أخبرنا على بن محمد بن بشران، قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد (٣) الكاذي، قال:

<sup>(</sup>١) تقدم قبل الحديث السابق، فانظره. وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص: (٢٠) من طريق أبي العباس أحمد بن المبارك بن محمد، أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن على، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيـد، أبو عبيدة بن حذيفة روى عنه أكثر أمن إثنين، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات:

وأخرجه الدارمي في المقدمة ٦٢/١ من طريق عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو أسامة، بهذا الإسناد.

وأخَرجِه الدارمي أيضاً ٢١/١ - ٦٣ من طريق سعيد بن عامر، عن هشام، به.

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٦) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن دسيم، عن موسى، عن أبي هلال الراسبي قال: سمعت محمداً وحدثت عنه قال: قال حذيفة. . . وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ابن سيرين لم يسمع حذيفة.

وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص: (٢٠) من طريق. . . عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سئل حذيفة . . وهذا إسناد منقطع أيضاً . وانظر إعلام الموقعين ٢٥/١.

ونسبه السيوطي في والدر المتثور، ١٠٦/١ إلى الدارمي في مسنده، والنحاس. وانظر وسير أعلام النبلاء، ٦١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وحمزة، وهو خطأً. وقد تقديمت ترجمته ص: (١٣٠) تعليق (٤).

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن سلمة ابن نبيط، عن الضحاك قال:

«مَرَّ ابْنُ عَبَّاسِ عَلَى قَاصٌّ، قَالَ: تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ: لاً. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»(١).

قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: أخبرني سُلَيْم، عن ابن عون، عن محمد قال:

«جَهَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَلَمْ أَعْلَمْهُ» (٧).

وروىٰ عَلَيُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قَوْله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، قال: المَعْرفَة بِالْقُرْآنِ: نَاسِخِهِ وَمُنْسُوخِهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ، وَحَرَامِهِ وَحَلَالِهِ، وَأَمْثَالِهِ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه، الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس، قال ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٨٠: «لقى جماعة من التابعين، ولم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ \_ ومن زعم أنه لقى ابن عباس فقد وهم،.

وأخرجه الزهري في «الناسخ والمنسوخ»ص (٣١٣)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٦)، والحازمي في «الاعتبار» ص: (٢١) من طريقين عن أبي نعيم، عن سلمة بن نبيط، بهذا الإسناد.

<sup>«</sup>رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو راشد مولى بني عامر ولم أر من ذكره».

ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ١٠٦/١ إلى النحاس، والطبراني. (٢) إسناده صحيح إلى محمد. وسُلَيْم ـ بالتصغير ـ هو ابن أخضر، وابن عون هو عبد الله،

وجهد ـ من باب: نَفَعَ ـ في الأمر إذا طلبه حتى بلغ غايته في الطلب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ٩٩/٣، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٦) من طريقين عن عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن صالح أبو صالح المصري نعم صدوق ولكنه كثير الغلط، وكانت فيه غفلة، وعلى بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه فالإسناد منقطع.

ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ٣٤٨/١ إلى ابن جرير، والنحاس، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والظر ابن كثير ٧١/١.

#### باب

## أقسام المنسوخ

المنسوخ من القرآن على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول: ما نسخ رسمه وحكمه.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي أبي الله المحدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف: «أَنَّ رَهُطاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ قَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتَعَ سُورَةً كَانَ قَدْ دَعَاهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ، إلا بِسْمِ اللهِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتَعَ سُورَةً كَانَ قَدْ دَعَاهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ، إلا بِسْمِ اللهِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتَعَ سُورَةً كَانَ قَدْ دَعَاهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ، إلا بِسْمِ اللهِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْدَى بَابَ النَّبِي عَلَيْ حِينَ أَصْبَحَ يَسْأَلُ النَّبِي عَلَيْ عَنْ ذٰلِكَ. السُّورَةِ مَنْ أَنْ السُّورَةِ .

ُثُمَّ أَذِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهُمْ، وَسَأَلُوهُ عَنِ السُّورَةِ، فَسَكَتَ سَاعَةً لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: «نُسِخَتْ الْبَارِحَةَ»، فَنُسِخَتْ مِنْ صُدُورِهِمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وجهل الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ۱۵۷/۷ من طريق علي بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو اليمان، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱/٥٥/ إلى أبي داود في ناسخه، والبيهقي في الدلائل. وانظر الحديث التالي.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤١٧/٢ ـ ٤١٨ من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي أحدهما ـ عن أبي أمامة، عن رهط من الأنصار عن النبي.

نقول: إن صحة الإسناد لا تستدعي صحة المتن بالضرورة، يقول السيوطي في «تدريب الراوي» ١٤٨/١: «وكثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً، أو واهياً، والإسناد صحيح مركب عليه، فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس، حدثنا مكي بن بندار، حدثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك، عن =

أخبرنا المبارك بن على قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أخبرنا إبراهيم بن غمر البرمكي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن داود بن حماد، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبُو أُمَامَةَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ مَعَهُ سُورَةٌ فَقَامَ مِنَ

وأما مضمون هذا الحديث فإنه لا يليق بالقرآن العظيم الذي نقله الخلف عن السلف نقلًا متواتراً حماه من شكوك المشككين، وخيالات أصحاب الأوهام المريضة، لأنه الكتابُ الذي تولى الرحمن حفظه فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وَأَنْ تَنزِل سورة كاملة للدعوة والإرشاد، أو لتقرير ما هو ضروري وأساسي من القواعد لبناء مجتمع القرآن، ثم تنسخ بكاملها من الصدور، ومن كل شيء كانت فيه، فأمر غير مقبول، لأنه من غير الجائز أن يسلب النبي شي شيئاً من القرآن بعدما أنزل إليه، والله تعالى يمتن عليه ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله إذ يقول: ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لِنَدْهَ بِنَا إِلَيْكَ . . . ﴾ [الإسراء: ٨٦].

والذي نَدُهب إليه \_ سائلين الله الرشاد \_ أن قبول هذا الحديث وأمثاله فَتْحٌ لأبواب فتن يدخل منها الحاقدون بضروب من الأقاويل التي عرفوها عن التشويه، والتبديل، والتحريف \_ وقد أصابت كتبهم \_ يسقطون ذلك على كتابنا المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه ﴿ تُتْزِيلٌ مِنْ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠ \_ الحاقة: ٢٥ \_ الحاقة:

إنهم لا يستطيعون التأثير على كتاب حفظه الله وحماه، ولكنهم يستطيعون أن ينحرفوا بكثير من العقول، ويسمموا العديد من العواطف، ويؤذوا المشاعر وإننا لنعتقد أن إعراض حفاظ الحديث النبوي الكبار عن رواية هذا الحديث وأمثاله، ما كان إلا لمعنى كالمعنى الذي ذهبنا إليه، أو نحوه، والله أعلم. فالله نسأل أن يحفظنا لكتابه، كما حفظ كتابه لنا إنه سميع مجيب. وانظر لتمام الفائدة تعليقنا على الحديث الآتي ص (١٤١) تعليق رقم (١)، وص (١٤٥) تعليق (١) وص (١٤٦) تعليق رقم (١).

<sup>=</sup> الزهري، عن أنس مرفوعاً: «خلق الله الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق، قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح».

اللَّيْلِ يَقْرَوُهُمَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا. قَالَ: فَأَصْبَحُوا، فَأَتُواْ رَسُولَ اللهِ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، فَقَالَ بَعْصُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُمْتُ الْبَارِحَةَ لِأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا. وَقَالَ اللهِ بَالْمَارِحَةَ لِأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا. وَقَالَ اللهِ بَالْمَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا لِذَٰلِكَ. وَقَالَ الْآخِرُ: مَا جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا لِذَٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا نُسِخَتِ الْبَارِحَةَ ﴿().

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي داود، وحدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقي قال: حدثنا عفان (٢) قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن زيد، عن أبيه، أبي الأسود، عن أبيه،

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةٌ مِثْلُ بَرَاءَة، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَحُفِظَ مِنْهَا: ﴿إِنَّ اللّٰهِ يُؤْلِدُ الدِّينَ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّىٰ وَادِياً اللّٰهِ يُؤْلِدُ الدِّينَ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّىٰ وَادِياً وَلَا يَؤُلِدُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَنْ مَالٍ لَتَمَنَّىٰ وَادِياً قَالِهُ عَلَىٰ مَنْ مَالٍ لَتَمَنَّىٰ وَادِياً قَالَهُ وَلَا يَمُلُّا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ تَابَ ﴿ (٣).

<sup>(</sup>١) أحمد بن الحسين بن قريش لم أجد له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو بكر الأنباري قال: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن داود، حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل ويونس، بهذا الإسناد. وعبد الله بن صالح كثير الخطأ وكان فيه غفلة.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٥/١ إلى أبي داود في ناسخه، وإلى ابن المنذر، وابن الأنباري. وانظر تفسير القرطبي ٤٥٢/١، وابن كثير ١٦٢/١. وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عوان» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وانظر كتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان غير أنه متابع عليه فقد أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٥٠) باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، من طريق سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، عن داود، عن أبي حرب، بهذا الإسناد.

وسويد بن سعيد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه، وأغلظ فيه ابن معين القول، وقال الذهبي في كاشفه: ليس بثقة.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤١٩/٢ من طريق أبي أمية، وإبراهيم بن مرزوق، حدثنا عفان، بهذا الإسناد، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٥/١ إلى ابن الضريس. وانظر تعليقنا على الحديث السابق.

قال ابن أبي داود: وحدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف، عن مجاهد قال: إِنَّ ٱلْأَحْزَابَ كَانَتْ مِثْلَ الْبَقَرَةِ أَوْ أَطْوَلَ<sup>(١)</sup>.

قال ابن أبي داود: وحدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا شريك، عن عاصم، عن زر قال:

قَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ: «كَيْفَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ قُلْتُ: سَبْعِينَ، أَوْ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَىٰ مُّحَمَّدٍ ﷺ وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ الْبَقَرَةَ أَوْ تَزيدُ عَلَيْهَا» (٢).

وقد رُوي عن ابن مسعود أنه قال: أُنْزِلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ آيَةٌ فَكَتَبْتُهَا فِي مُصْحَفِي فَأَصْبَحْتُ لَيْلَةً فَإِذَا الْوَرَقَةُ بَيْضَاءُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ تِلْكَ رُفِعَتِ الْبَارِحَةَ؟»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى مجاهد، وسيف هو ابن سليمان المخزومي المكي، وانظر الحديث التالى.

<sup>(</sup>٢) آسه إسناده حسن شريك القاضي بينا أنه حسن الحديث عند (١٧٠١) في موارد الظمآن، وقد تابعه عليه حماد بن زيد، ومنصور بن المعتمر، وابن فضاله، والثوري، وعاصم وهو ابن أبي النجود حسن الحديث أيضاً.

وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٣٦٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٥/١٣٧، والنسائي في الكبرى فيما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ١٦/١، في الرجم، والطيالسي ٢٩٧/٢ برقم (١٩١٤)، وصححه ابن حبان برقم (١٧٥٦) موارد وقال: قلت: في إسناده عاصم بن أبي النجود وقد ضعف، كما صححه الحاكم ٢/٥١٤ ووافقه الذهبي. وانظر تفسير ابن كثير ٥/٤٢٠، و «الدر المنثور» ١٧٩/٥، وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص: (١٣٦) تعليق (١).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف هكذا بصيغة التمريض ومن غير إسناد. وكذلك أورده ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٥-٦). وابن خزيمة في «الناسخ والمنسوخ» الملحق بالناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٢٦٠) ولم أجده فيما لدي من مصادر مسنداً حتى أستطيع الحكم عليه.

القسم الثاني: ما نسخ رسمه وبقي حكمه.

أخبرنا ابن الحصين<sup>(۱)</sup> قال: أخبرنا ابنُ الْمُذْهِبِ<sup>(۲)</sup> قال: أخبرنا أحمد بن جعفر<sup>(۳)</sup> قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله،

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ قَالَ: جَلَسَ عُمَرُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:

وانظر المنتظم ۲۰/۱۰، والعبر ۲۰۲۶، والكامل ۲۰۲۰۱، والبداية لابن كثير ۲۰۳/۱۲، والنجوم الزاهرة ۷۷۷/۱، وشذرات الـذهب ۷۷۷/۱، و «مشيخة ابن الجوزى» ص: (۵۳ ـ ۵۶).

(Y) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن وهب التميمي، البغدادي، الواعظ، الإمام، العالم، مسند العراق، سمع من أبي بكر القطيعي والمسند، و والزهد، و وفضائل الصحابة، وغير ذلك، قال الحافظ الذهبي: والظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن، وكذلك شيخه ابن مالك، ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد والله أعلم، توفي سنة (٤٤٤) هـ ودفن في مقبرة باب حرب.

وانظر المنتظم ١٥٥/ ـ ١٥٦، وتاريخ بغداد ٢٠٠١ ـ ٣٩٢ لأن خطأ وقع في ترتيب الأجزاء فكان في المجلد السادس ما حقه أن يكون في السابع وبالعكس، والكامل في التاريخ ٩٩٢٩، واللباب ١٨٧/٣، والعبر ٢٠٥/٣، ودول الإسلام المراريخ ٢٠٢١، وميان الاعتدال ١٠١١ ـ ١٥١، وسير أعلم النبلاء ١٢١/ ٢٦٠ ـ ٢٦٢ والوافي بالوفيات ١٢١/١٢ ـ ١٢٢، والبداية لابن كثير ١٢١/٢٠ ـ ٢٤٣، ولسان الميزان ٢٣٦/٢ ـ ٢٣٧، والنجوم الزاهرة ٥٣٥، وشذرات الذهب ٢٠١/٣، والأعلام ٢٠١/٢ ـ ٢٠٠٢ وقد نسب الزركلي رحمه الله ما قاله الذهبي في ابن المذهب إلى ابن حجر.

(٣) تقدمت ترجمته ص: (١٢٩) تعليق (١).

<sup>(</sup>١) هو هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن العباس بن الحصين، أبو القاسم الشيباني الكاتب، قال ابن البجوزي: «وعمر حتى صار سيد أهل عصره فرحل إليه الطلبة، وازد حموا عليه، وكان ثقة صحيح السماع، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه، والغيلانيات...» توفى سنة (٥٢٥) ودفن بباب حرب عند بشر الحافي.

أُمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ: فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا، فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَعِهَا فَلَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ . فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ اللهِ، فَيَضلُوا بِتَرْكِ فَريضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ. فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إذا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوِ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. أَلا إِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأً: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ» (١). أخرجاه في الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) إسناده فيه لين، ابن المذهب متكلم فيه، غير أن الحديث صحيح فقد أخرجه مالك في الحدود (۸) باب: ما جاء في الرجم، والحميدي ١٥/١ برقم (٢٥٧١، والطيالسي ٢٩٧/١ برقم (١٥١٣)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٣٩، ١٣٣٦، والبخاري في المحدود (١٣٨٦) باب: الاعتراف بالزنا، و (١٨٣٠) باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم في الحدود (١٦٩١) باب: رجم الثيب في الزنا، وأبو داود في الحدود (٤٤١٨) باب: في الرجم، والترمذي في الحدود (٢٨٣١) باب: ما جاء في تحقيق الرجم، وابن ماجه في الحدود (٢٥٥٣) باب: الرجم، والدارمي ١٧٩/١ باب: في حد المحصنين بالزناء، والبغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٢٨٠ برقم (٢٥٨١)، والبيهقي في الحدود ١١/١ باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزاني ورجم الثيب وقد فصلت طرقه في مسند أبي يعلى به على أن السبيل هو جلد الزاني ورجم الثيب وقد فصلت طرقه في مسند أبي يعلى

وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٩) ثم قال: «وإسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس حكمة حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنه سنة ثابتة، وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا، لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال: ولولا أني أكره أن يقال: زاد عمر في القرآن، لزدته».

وفي «البرهان في علوم القرآن» ٣٦/٢ للإمام الزركشي: «أن ظاهر قوله: (لولا أن يقول الناس. . . ) إلخ، أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد =

وفي رواية ابن عيينة، عن الزهري: ﴿وَايْمُ اللهِ لُولا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا فِي الْقُرْآنِ، (١).

يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة، لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ـ رضي الله عنه ـ ولم يعرج على مقال الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً.

وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة، ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم، ومن هنا أنكر ابن ظفر في «الينبوع» عدَّ هذا مما نسخ تلاوته، قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ وهما مما يلتبسان».

وقال الشوكاني في وإرشاد الفحول» ص: (٣٠): ولقد اختلف في المنقول آحاداً هل هو قرآن أم لا؟ فقيل: ليس بقرآن، لأن القرآن ما تتوفر الدواعي على نقله لكونه كلام الرب سبحانه، ولكونه مشتملاً على الأحكام الشرعية، ولكونه معجزاً، وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر، فما لم يتواتر فليس بقرآن».

وقال الغزالي في والمستصفى، ٢٥/١: و... فنعلم أن العكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة ـ مع توافر الدواعي على حفظه ـ أن يهمل بعضه فلا ينقل، أو يخلط به ما ليس منه . . . . .

وقال السيوطي في «الاتقان» ٧٧/١: «لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه، فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم، مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله. فما نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. . . ».

وانظر «الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٢٢/٢ ـ ٢٦، والموافقات للشاطبي ١٠٥/٣ ـ ٢٦، والموافقات للشاطبي ١٠٥/٣ ـ ١٠٥، وتفسير المنار ١٠٣/١ ـ ٤١٠، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٩).

(١) علقه البخاري في الأحكام ١٥٨/١٣ باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال ابن حجر في فتح الباري ١٥٩/١٣: «هذا طرف من حديث أخرجه مالك...

قال المهلب: استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله \_ قبل قول عمر \_ بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده . . . فأشار إلى أن ذلك من قطع الدرائع لئلا يجد حكام السوء سبيلًا إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء».

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل الوراق قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

أن عمر بن الخطاب قال:

وأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السَّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وتُرِكْتُمْ عَلَيٰ الْوَاضِحَةِ أَنْ تَضِلُوا عِنْهَا، فَإِنَّ الْوَاضِحَةِ أَنْ تَضِلُوا عِنْهَا، فَإِنَّ وَآيَةُ الرَّجْمِ لَا تَضِلُوا عَنْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا، وَإِنَّهَا قَدْ أُنْزِلَتْ وَقَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ فَارْجُمُوهُمَا اللهِ لَكَتَبْتُهَا بِيدِي، (۱).

قال ابن أبي داود: وحدثنا موسى بن سفيان قال: حدثنا عبدالله يعتي ابن الجهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن زِر،

أَنَّ أَبَيُّ بْنَ كَعْبِ سَأَلَهُ: كَمْ تَقْرَأُ هٰذِهِ السُّورَةَ؟ يَعْنِي الْأَحْزَابَ. قَالَ: إِمَّا ثَلاثاً وَسَبْعِينَ، وَإِمَّا أَرْبَعاً وَسَبْعِينَ. قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَقْرَوُهَا كَمَا نَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنْ كُنَّا لَنَقْرَوُهَا كَمَا نَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنْ كُنَّا لَنَقْرَأُ فِيها: وَإِذَا زَنَىٰ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَأَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ، (٢).

قال ابن أبي داود: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن المِسْور بن مُخْرَمة قال:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: وأَلَمْ تَجِدْ فِيما أَنْزَلَهُ الله

<sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن الحسين بن قريش لم أجد له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وإنظر سابقه.

<sup>(</sup>۲) موسى بن سفيان بن زياد الجنديسابوري السكري لم أجد له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. وقد تقدم تخريجه ص (۱۳۹) تعليق (۲).

عَلَيْنَا: ﴿ أَنْ جِاهِدُوا كِمَا جَاهَدْتُمْ أُولَ مَرَّةٍ ﴾ فَإِنَّا لَا نَجِدُهَا. قَالَ: سَقَطَتْ فِيما سَقَطَ مِنَ الْقُرْآنِ»(١).

قال: وحدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي حميد قال: أخبرتني حميدة قالت:

أُوْصَتْ لَنَا عَائِشَةُ بِمَتَاعِهَا فَكَانَ فِي مُصْحَفِهَا: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْ النِّيِّ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ وَاللَّوْنَ وَاللَّاقِ اللهِ عَلَىٰ النِّيِّ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ وَالطَّفُونَ الْأَوْلَىٰ» (٢).

أخبرنا ابن الحصيق قال: أخبرنا ابن المذهب قال: وأخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا هَمَّام قَالَ: حدثنا إسحاق،

عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَشُولَ اللهِ بَعَثَ حَرَاماً خَالَهُ فِي سَبْعِينَ رَجُلاً فَقُتِلُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ (٣). قَالَ: ۗ فَأَنْزَلَ (٤) حَلَيْنَا، فَكَانَ مِمَّا نَقْرَأُ فَلْسِخَ: «أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عِنَّا وَأَرْضَانَا (٥). انفرد بإخراجه البخاري.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، غير أن متنه منكر نكارة لا تليق بكتاب الله تعالى. وأخرجه الطحاوي في دمشكل الأثار، ٢/٨١٤ من طريق يوسف بن يزيد، حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا نافع، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٠١ إلى أبي عبيد، وابن الضريس، وابن الأنباري. وانظر تعليقنا على الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>Y) إسناده ضعيف جداً لطبعف محمد بن أبي حميد، ولم نعلم أن حميدة روت عن عائشة شيئاً فالإسناد منقطع أيضاً، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص: (٨٥). وإنظر الدر المنثور ٢٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «معاوية» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) عند البخاري وفأنزل الله علينا،

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المغازي (٤٠٩٠) باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى ٢١٧/٥ ـ ٢١٨ برقم (٢٨٣٢) وانظر أيضاً (٢٨٣٤) ٢٩٢١، ٢٩٠٨، ٣٠٨٧، ٣٠٥٧، ٣٠٨٩، ٣٠٨٩، ٣٠٨٩. وانظر تعلقينا على الحديث (٣١٥٩). في المسندر المذكور، والحديث التالي.

#### فصل

ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه:

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عمرة، وعن عَمْرة بنت عبد الرحمن،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

«لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضْعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرٌ، وَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ فِي بَيْتِي، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ، فَدَخَلَتْ رَبِيبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا ـ تَعْنِي الشَّاةَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أبو العباس أحمد بن الحسين بن قريش لم أجد له ترجمة، والحديث أخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٤٤) من طريق يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة. . .

وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . وهذا إسناد صحيح، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور، ١٣٥/٢ إلى ابن ماجه.

ونضيف هنا إلى ما تقدم من تعليق على مثل هذا المتن قول الخطيب في والكفاية في علم الرواية، ص (٤٣٢): وولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به، وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام...».

وقال في ص (٤٣٤): «وكل خبر واحد دل العقل، أو نص الكتاب، أو الثابت من الأخبار، أو الإجماع، أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته، وجد خبر آخر يعارضه، فإنه يجب إطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم، لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال».

وقال ابن حزم في الأحكام ٤/٤٨٥: «وقد غلط قوم غلطاً شديداً، وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهبت البتة...

قال أبو محمد: وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده. وأما الذي لا يحل اعتقاد =

قال ابن أبي داود: وحدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيما أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: «عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتُ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» (١).

= سواه فهو قول الله تعالى: ﴿ إِنَا نَحَنْ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فمن شك في هذا، كفر. ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن حتى تأكله الشاة فيتلف، مع أن هذا كذب ظاهر، ومحال ممتنم».

(۱) الحديث صحيح، وهو عند مالك في الرضاع (۱۷) باب: جامع ما جاء في الرضاعة. ومن طريق مالك أخرجه: مسلم في الرضاع (۱۷) باب: التحريم بخمس رضعات، وأبو داود في النكاح (۲۰۹۲) باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات؟، والترمذي في الرضاع (۱۱۵) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء ألا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي في النكاح ۲/۱۰۰ باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي في الرضاع والنسائي في النكاح ۲/۱۰۰ باب: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، والدارمي في النكاح ۲/۲۸ باب: كم رضعة تحرم، والبغوي في وشرح السنة، ۱۹۸۸ برقم النكاح ۲/۲۸۲)، والنحاس في والناسخ والمنسوخ، ص (۱۱). وصحمه ابن حبان برقم (۲۲۸۳)، بتحقيقنا.

وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٤٢) باب: لا تحرم المصة ولا المصتان، من طريق أخرى.

وقال أبو جعفر النحاس ص: (١١) بعد أن أورد هذا الحديث: وفتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال: فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوي الحديث ولم يروه عن عبد الله سواه، وقال: رضعة واحدة تحرم وأخذ بظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضِاعَة ﴾.

وممن تركه أحمد بن حنبل، وأبو ثور قالا: يحرم ثلاث رضعات لقول النبي ﷺ: ولا تُحَرِّم الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ».

قال أبو جعفر: [وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال، وهو قولها: «فتوفي رسول الله هج وهن مما نقرأ من القرآن». فقال بعض جلة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر، فلم يذكرا هذا فيها، وهما القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد الأنصاري. \_

قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل فيه ثلاث روايات:

إحداهن: رضعة واحدة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك أخذاً بظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْخُواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، وتركا لذلك الحديث.

والثانية: ثَلَاثُ. لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (١). والثالثة: خَمْسٌ. لَما رَوَيْنَا في حديث عائشة. وتأولوا قولها: «وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» أَنَّ الإشارة إلى قوله: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾. وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ﷺ لنقل إلينا نَقْلَ المصحف. ولو كان بقي من

وممن قال بهذا الحديث وأنه لا يحرم إلا بخمس رضعات الشافعي.

وأما القول في تأويل: ووهن مما نقرأ في القرآن، فقد ذكرنا رد من رده، ومن صححه قال: الذي نقرأ من القرآن: ﴿ وَأُخَوَاتُكُمْ مِنَ الرُّضَاعَةِ ﴾.

وأما قول من قال: إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله على فعظيم، لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة رضي الله عنها قد نبهت عليه، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها المجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزُلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾، ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخاً لما نقل فيبطل العمل بما نقل. ونعوذ بالله من هذا فإنه كفرا.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، خرجناه في مسند أبي يعلى من حديث عائشة برقم (٤٨١٢) ٤٨١٤. وأخرجه من حديث أم الفضل: أحمد ٣٠٠/٦، ومسلم في الرضاع (١٤٥١) بأب: المصة والمصتان، والنسائي في النكاح ٣٠٠/١-١٠١ باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٠) باب: لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارمي في النكاح ٢٠٥/١ باب: كم رضعة تحرم، والبيهقي في الرضاع ٢/١٥٥ باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات.

وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمدَ ٤/٥٥٤، والنسائي في النكـاح ١٠١/٦، والبيهقي ٤/٤٨٤، والبغوي في «شرح السنة» ٨١/٩ برة ، ٤٧٨٤)، وانظر الترمذي بعد الحديث (١١٥٠).

القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخاً لما نقل. فذاك محال.

ومما نسخ خطه واختلف في حكمه، ما روى مسلم في أفراده من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أملت على كاتبها: ﴿ حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقالت: سمعتها من رسول الله ﷺ (١).

وقد اختلف الناس في الصلاة الوسطى على خمسة أقوال: بعدد الصلوات الخمس. وقد شرحنا ذلك في التفسير(٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه مالك في صلاة الجماعة (٢٦) باب: الصلاة الوسطى، وأحمد ٢٣/٦، ١٧٨، ومسلم في المساجد (٢٦٩) باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأبو داود في الصلاة (٤١٠) باب: وقت صلاة العصر، والترمذي في التفسير (٢٩٨٦) باب: ومن سورة البقرة، والنسائي في الصلاة (٤٧٣) باب: المحافظة على صلاة العصر، والبيهقي في الصلاة ٢٩٢١ باب: من قال: هي الصبح، والبغوي على صلاة العصر، والبيهقي في الصلاة ٢٩٢١ باب: من قال: هي الصبح، والبغوي في وشرح السنة، ٢٩٣٧ برقم (٣٨٦)، وأبو عوانة في المسند ٢٩٣١، والطحاوي في وشرح معاني الآثار، ٢٩٣٧ باب: الصلاة الوسطى أي الصلوات؟، وابن أبي داود في والمصاحف، ص: (٨٥).

وانظر أيضاً حديث البراء عند مسلم في المساجد (٦٣٠)، وأبي عوانة ١/٣٥٤، والطحاوي ١٧٣/١.

وقد خرجناه من حديث علي في مسند أبي يعلى برقم (٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠) وصححه ابن حبان برقم (١٧٣٦) بتحقيقنا.

كما خرجناه من حديث ابن مسعود برقم (٥٠٤٤، ٢٩٣٥).

وقال النووي في «شرح مسلم» ٢٧٥/٢ - ٢٧٦: «هكذا هو في الروايات ـ وصلاة العصر بالواو ـ واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله لله لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً». وانظر تعليقاتنا على الأحاديث السابقة.

القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه (۱). وله وضعنا هذا الكتاب. ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور: نذكر ما قيل ونبين صحة الصحيح، وفساد الفاسد إن شاء الله تعالى. وهو الموفق بفضله.

## باب ذكر السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ، أو أحدهما، أو خلت عنهما(٢)

زعم جماعة من المفسرين أن السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون سورة: البقرة - وآل عمران - والنساء - والمائدة - والأنفال - والتوبة - وإبراهيم - والنحل - ومريم - والأنبياء - والحج - والنور - والفرقان - والشعراء - والأحزاب - وسبأ - والمؤمن - والشورى - والذاريات - والطور - والواقعة - والمجادلة - والمزمل - والتكوير - والعصر.

قالوا: والسور التي دخلها المنسوخ دون الناسخ أربعون:

الأنعام \_ والأعراف \_ ويونس \_ وهود \_ والرعد \_ والحجر \_ وسبحان \_ والكهف \_ وطه \_ والمؤمنون \_ والنمل \_ والقصص \_ والعنكبوت \_ والروم \_ ولقمان \_ والسَّجدة \_ والملائكة \_ والصافات \_ وص \_ والزمر \_ والمصابيح \_ والزخرف \_ والدخان \_ والجاثية \_ والأحقاق \_ وسورة محمد \_ وق \_ والنجم \_

<sup>(</sup>١) قال السرخسي في «أصول الفقه» ٢/ ٨٠: «ومن الناس من يأبى ذلك، قالوا: لأن المقصود بيان الحكم، وأنزل المتلو لأجله، فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عما هو المقصود.

ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأن الحكم لا يثبت بدون السبب، ولا يبقىٰ بدون بقاء السبب أيضاً».

<sup>(</sup>۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (V - P)، و«الناسخ والمنسوخ» لابن حزم الأندلسي ص (-1 - 1) بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص (-1 - 1)، الملحق بكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس.

والقمر \_ والممتحنة \_ و ن \_ والمعارج \_ والمدّثر \_ والقيامة \_ والإنسان \_ وعبس \_ والطارق \_ والغاشية \_ والتين \_ والكافرون .

قالوا: والسور التي اشتملت على الناسخ دون المنسوخ ست: الفتح ـ والحشر ـ والمنافقون ـ والتغابن ـ والطلاق ـ والأعلى .

والسور الخاليات عن ناسخ ومنسوخ ثلاث وأربعون: سورة الفاتحة ـ ويوسف ـ وياسين ـ والحجرات ـ والرحمن ـ والحديد ـ والصف ـ والجمعة ـ والتحريم ـ والملك ـ والحاقة ـ ونوح ـ والجن ـ والمرسلات ـ والنبأ ـ والنازعات ـ والانفطار ـ والمطففين ـ والانشقاق ـ والبروج ـ والفجر ـ والبلد ـ والشمس ـ والليل ـ والضحى ـ وألم نشرح ـ والقلم ـ والقدر ـ والانفكاك ـ والزلزلة ـ والعاديات ـ والقارعة ـ والتكاثر ـ والهمزة ـ والفيل ـ وقريش ـ والدين ـ والكوثر ـ والنصر ـ وتبت ـ والاخلاص ـ والفلق ـ والناس .

قلت: وَضَحَ أَنَّ التحقيقَ في الناسخ والمنسوخ يُظْهِرُ أن هذا الحصر تجزيف من الذين حصروه. والله الموفق.

# باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾. [البقرة: ٢]، اختلف المفسرون في المراد بهذه النفقة على أربعة أقوال:

أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال. قاله ابن مسعود، وحذيفة.

والثاني: الزكاة المفروضة. قاله ابن عباس، وقتادة.

والثالث: الصدقات النوافل. قاله مجاهد، والضحاك.

والرابع: أن الإشارة بها إلى نفقة كانت واجبة قبل الزكاة. ذكره بعض ناقلي التفسير. وزعموا أنه كان فُرضَ عَلى الإنسان أن يُمسك مِمَّا في يده قَدْرَ كفايته يومَهُ وليلته، ويُفرق باقيه على الفقراء، ثم نسخ ذلك بآية الزكاة(١).

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (١١)، وقد زاد ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٦/١ بعد هذا قوله: «وغير هذا القول أثبت». وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠٢/١: «والآية تعم الجميع، وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف».

وقد روى الطبري في التفسير ١٠٤/١ ــ ١٠٥ خبر نسخها عن ابن عباس، وابن مسعود، والضحاك بأسانيد ضعيفة لا تقوم بأمثالها حجة،

قال الطبري ١٩٠/٢: «دعوى المدعي نسخ آية \_ تحتمل أن تكون غير منسوخة \_ بغير دليل على صحة دعواه تحكم ، والتخكم لا يعجز عنه أحدى.

وقال أيضاً في ١٧٦/٩: «وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ إلا بحجة ينبغي التسليم لها. فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه، ينفيه من كل معانيه، أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ للآخره.

وهذا قول ليس بصحيح، لأن لفظ الآية لا يتضمن ما ذكروا، وإنما يتضمن مدح المنفق(1). والظاهر أنها تشير إلى الزكاة لأنها قرنت مع الإيمان بالصلاة. وعلى هذا لا وجه للنسخ(٢).

= وقال أيضاً في ٢٠٣/٩: «لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ، وله في غير النسخ وجه، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر».

وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٦): «وما كان محتملًا لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها».

ونقل السيوطي في «الاتقان» ٢٤/٧ عن ابن الحصار قوله: «إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله هم، أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا. وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر، ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح، ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده هم والمعتمد فيه النقل والتاريخ، دون الرأى والاجتهاد».

(١) قال الطبري في التفسير ١/٥٠١: «وأولى التأويلات بالآية، وأحقها بصفة القوم أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، زكاة كان ذلك، أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم... فكان معلوماً... أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم...».

وانظر «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن ٢٣/١، وتفسير ابن كثير ١/٥٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١٠/١.

(٢) ولذا فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، والزمخشري ٢/١٣٢، والبيضاوي ٥٨/١ ـ ٥٩، وصاحب تفسير المنار ٢/١٣٠، لم يوردوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات، وقد رجح الطبري إحكامها، وتبعه على ذلك الطبرسي في «مجمع البيان» ٢/٣٩، والرازي في «التفسير الكبير» ٢/١١، والقرطبي ٢/١٥، وابن كثير في التفسير ٢/٧١، والمصنف في المصنف. ص (١٤).

وقال السيوطي في «الاتقان» ٢٢/٢: «إن الذي أورده المكثرون ـ يعني من الناسخ والمنسوخ ـ أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء، ولا من التخصيص، ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه, وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾، و ﴿ أَنَّفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾، و ﴿ أَنَّفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾، ونحو ذلك، قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك، بل هو باقي. أمّا الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالانفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة، =

وإن كانت تشير إلى الصدقات النوافل، فالحثّ عليها باق. والذي أرى ما بها مدح لهم غلى جميع نفقاتهم في الواجب والنفل. وقد قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع (١): نسخت آية الزكاة كلَّ صدقة كانت قبلَها، ونسخ صومُ رمضان كلَّ صوم كان قبلَهُ (٢).

والمراد بهذا كل صدقة وجبت بوجود المال مرسلًا كهذه الآية.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا. . . ﴾ الآية. [البقرة:

17].

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المعنى: إن الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا وهم أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، والصابئون الخارجون من الكفر إلى الإسلام، من آمن: أي من دام منهم على الإيمان.

والثاني: أن الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون، والذين هادوا: وهم

وبالإنفاق على الأهل، وبالانفاق في الأمور المندوبة: كالإعانة، والإضافة، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة».

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر يزيد بن القعقاع الزاهد العابد، قارىء المدينة المشهور، كان من أشهر وأفضل أهل زمانه أخذ عن أبي هريرة، وابن عباس، وصلى بابن عمر، وهو قليل الحديث، وقد قرأ عليه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن مسلم، وعيسى بن وردان، اختلف في سنة وفاته فذكر أنها سنة (۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸) هـ

وانظر: تهذيب الكمال للمزي تصوير دار المأمون للتراث ١٥٤١/٣ وفروعه وتاريخ خليفة: (٤٠٥)، وطبقات خليفة ص: (٢٦٢)، والتاريخ الكبير ٢٥٣/٨، والمجرح والتعديل ٢٥٨٥، ومشاهير علماء الأمصار ص: (٧٦)، ووفيات الأعيان ٢/٤٧٦، ومعرفة القراء الكبار ٢٧٢/١ - ٧٦، والكامل لابن الأثير ٥/٤٣، وميزان الاعتدال ١١٥/٤، ومرآة الجنان ٢٧٣/١ - ٢٨٠، وغاية النهاية ٢/٢٨٣ - ٣٨٤، وشذرات الذهب ٢/٢٨١، وتاريخ الإسلام ٥/٨١، والأعلام للزركلي ١٨٦/٨، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٢/٥٤١، و٣٢/٣، والمعارف: (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر والناسخ والمنسوخ، لابن سلامة ص: (١١). وابن خزيمة (٢٦٨) ملحق بالنحاس.

اليهود، والنصارى أتباع عيسى. والصابئون: وهم كفار أيضاً. مَن آمن: أي مَن دخل في الإيمان بنيَّةٍ صادقةٍ.

والثالث: أن المعنى: إن الذين آمنوا، وَمَن آمن من الذين هادوا. فيكون قوله بعد هذا «مَن آمن» راجعاً إلى المذكورين مع الذين آمنوا. ومعناه: من يؤمن منهم (١).

وعلى هذه الأقوال الثلاثة لا وجه لادعاء نسخ هذه الآية.

وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾(٢) [آل عمران: ٨٥].

فأخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قريش قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ إِنَّ الَّمَذِينَ آمَنُوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا وَالنَّصَـارَىٰ وَالصَّابِثِينَ . . . ﴾ الآية . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْصَّابِثِينَ . . . ﴾ الآية . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اللهُ عَالِمُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٣).

قُلْتُ: فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِذَا إِلَىٰ ٱلنَّسْخَ . وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ لِوَجْهَيْن:

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ٣٢٣/١ ع٣٢، وزاد المسير ٩١/١ ع. ٩٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر (الناسخ والمنسوخ) ص: (۱۱) لابن سلامة، والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص:
 (۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، هو صدوق نعم لكنه سيىء الحفظ كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما قال ابن حجر في «التقريب». وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه شيئاً فالإسناد منقطع.

وأخرجه الطبري في التفسير ٣٢٣/١ من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو صالح، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٧٤/١ إلى أبي داود في «الناسخ والمنسوخ»، وابن جرير، وابن أبي حاتم.

وأورده الطبرسي في «مجمع البيان» ١٢٧/١ وقال: «وهذا بعيد لأن النسخ لا يجوز ــ

أحدهما: أنه إِنْ أُشير بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ ﴾ إِلَىٰ مَنْ كَانَ تَابِعاً لِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ الْآخِرُ، فَأُولَئِكَ عَلَىٰ الصَّواب. وَإِنْ أُشِيرَ إِلَىٰ مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ نَبِينًا ﷺ فَإِنَّ مِنْ ضَرُورَةٍ مَنْ لَمْ يُبَدِّلُ دينَهُ وَلَمْ يُحَرِّفُ أَنْ يُؤْمِنَ بَمُحَمَّدٍ ﷺ وَيَتَبْعَهُ.

والثاني: أن هذه الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (١).

٣ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. . . ﴾ الآية . [البقرة: ٨١].

جمهور المفسرين على أن المراد بالسيئة: الشرك (٢). فلا يتوجه على هذا القول نسخ أصلاً.

وقد روى السدي (٣) عن أشياخه أن المراد بالسيئة: الذنب من الذنوب

= أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعد. . . فالأولىٰ أن يُحمل علىٰ أنه لم يصح هذا القول عن ابن عباس».

(۱) وقال مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص: (۱۰٦-۱۰۷): «والصواب أن تكون محكمة، لأنها خبر من الله بما يفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل مبعث النبي على وهذا لا ينسخ، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً من الأولين والآخرين». وأما قتادة، وابن حزم، وصاحب المنار ٢/٣٣٤، والزمخشري ٢/٥٨١ - ٢٨٦، والبيضاوي ١/٨٥١ فلم يوردوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات، وأما الطبري فقد رجح إحكامها وتبعه على ذلك الرازي في التفسير الكبير ٣/١٠٥ - ١٠٠، وابن كثير ١/١٧٩ - ١٠١، وابن عطية ١/٤٤١، وقد روى القرطبي ١/١٧١ النسخ والإحكام غير الهم يرجح، وانظر المصفى للمصنف ص: (١٤). والمحرر الوجيز ١/٧٥٠ - ٢٧٢، والدر المنثور ١/٥٨، والنسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد ١/٣١١ - ١٠٤. وعلاء، والدر المنبور بن عباس، وعكرمة، وأبو وائل، وأبو العالية، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وعطاء، والربيع بن خثيم. انظر الطبري ١٨٤١ - ٣٨٤،

١٠٨/١، والمصفى ص (١٥). (٣) أخرجه الطبري في التفسير ١/٣٨٥ من طريق موسىٰ قال: حدثني عمرو، عن أسباط، عن السدي . . . وهذا إسناد حسن، أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٢٤) في

«موارد الظمآن». وعليه فلا يتوجه نسخ كما زعم ابن الجوزي، لأن قولـه تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ﴾ تكذيب من الله للقائلين من اليهود: ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾، وإخبار = التي وعد الله عَلَيْهَا النارَ. فعلى هذا يتوجه النسخ (١) بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، على أنه يجوز أن يحمل ذلك على من أتى السيئة مستحلًا، فلا يكون نسخاً.

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (١) [البقرة: ٨٣].

منه لهم أنه يعذب من أشرك وكفر به وبرسله وأحاطت به ذنوبه فيخلده في النار، فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله وأهل الطاعة له، والقائمون بحدوده، فهي إذا خبر ووعيد لا يجوز نسخها، ولذا فإن النحاس، ومكياً، وهبة الله بن سلامة لم يدرجوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات.

وأما الطبري ١ / ٣٨٤ وقد أورد قول السدي السابق ولكنه رجع إحكامها، وتبعه على ذلك الطبرسي في «مجمع البيان» ١٤٨/١، وابن كثير ٢٠٧/١، وانظر التفسير الكبير للرازي ١٤٤/٣ - ١٦١، والقرطبي ٢٠٦/١ - ٤٠٦، ولم يوردها قتادة، ولا النحاس، ولا الزمخشري ٢٩٢/١، ولا صاحب المنار ٣٦٢/١ ولا ابن حزم، ولا ابن خزيمة، ولا ابن البارزي، فيما ادعى عليه النسخ.

(١) نقول: إن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي، دفعاً للتناقض في تشريع الحكيم العليم، وحيث لا تعارض هناك على الحقيقة فلا حاجة إلى النسخ. ولا ريب أن إعمال الدليلين ـ ولو بنوع تأويل ـ خير من إعمال دليل وإبطال دليل.

وقال ابن حزم في «المحلّى» ٣٦٩/١١ و ٣٧٠: «إن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأو اوامر رسوله على كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والأخذ بها، وأن لا يقال في شيء منها، هذا منسوخ إلا بيقين، برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾، فصح أن كل ما أمر الله تعالى به ورسوله على ففرض علينا الأخذ به والطاعة له، ومن ادعى في شيء من ذلك نسخا فقوله مطرح، لأنه يقول لنا: لا تطبعوا هذا الأمر من الله تعالى، ولا من رسوله على فواجب على ذلك، أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر.

وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه، وأكمله، ونهانا عن اتباع الظن، فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر، وضمه إليه، إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين، وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلًا، ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بياناً جلياً، ولما تركه ملتبساً مشكلًا، حاش لله من هذا».

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحَسَناً، يفتح الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضاً، وقرأ الباقون \_

اختلف المفسرون في المخاطبين بهذا على قولين:

أحدهما: أنهم اليهود. والتقدير: من سألكم عن شأن محمد فاصدقوه، وبينوا له صفته، ولا تكتموه أمره. قاله ابن عباس، وابن جريج، وابن جبير، ومقاتل (١).

والثاني: أمة محمد ﷺ، ثم اختلف أرباب هذا القول. فقال الحسن: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر.

وقال أبو العالية: قولوا للناس معروفاً. وقال محمد بن علي بن الحسين: كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم. فعلىٰ هذا الآية محكمة (٢).

وذهب قوم إلى أن المراد بذلك: مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام، فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف(٣).

<sup>= (</sup>حُسْناً) بضم الحاء، وسكون السين المهملتين. ولمزيد الفائدة انظر الحجة للقراء السبعة ٢/١٧١ ـ ١٣٠، والطبري ٣٩١/١، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (١٠٢ ـ ١٠٣)، والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب ٢/٠٥٠، وزاد المسير ١٠٩/١ ـ ١١٠، والخصائص لابن جني ٣٠١/٣، والمحرر الوجيز ٢٧٨/١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢٨٤/١ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١/١١٠، والمحرر الوجيز ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المسير ١١٠/١، وقد رجح إحكامها أيضاً الطبري ٣٠٩/١، وتبعه على ذلك ابن كثير ٢٠٨/١ والطبرسي في «مجمع البيان» ١٥٠/١. ولم يوردها قتادة في المنسوخ.

وأما النحاس فقد قال ص: (٢٥): «فقد صح أن الآية غير منسوخة...»، وقال ابن حزم ص (١٢) في الناسخ والمنسوخ: «نسخ عمومها (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) ». وأما مكي فقد أوردها في الايضاح ص: (١٠٧) وذكر القولين ولم يرجح، وكذلك فعل ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١١-١١). وانظر أيضاً القرطبي ١١٠١١ - ٤١١ فإنه عرض إلى أقوال الناسخين ثم نقل عن ابن عطية أنها تخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به، وعلى هذا فلا نسخ، والحق أن ابن عطية نقله عن أبي محمد عبد الحق القاضي - المحرر الوجيز ١٨/١١، وانظر التفسير الكبير للرازي ١٦٨/٣، واللر المنثور ١٨٥١. والبحر المحيط ١٨٤١، والدر المنثور ١٨٥١.

<sup>(</sup>٣) هذه دعوى لا دليل عليها يوجب التسليم، قال عطاء: «هي محكمة، إذ لا يصلح نسخ =

وهذا قول بعيد. لأن لفظ «الناس» عام، فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى دليل، ولا دليل ها هنا. ثم إن إنذار الكفار من الحسنيٰ.

٥ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا. . ﴾ [البقرة: 108].

قال المفسرون: كانت هذه الكلمة لغة في الأنصار، وهي من: راعيت الرجل: إذا تأملته وتعرفت أحواله. ومنه قولهم: أرعني سمعك. وكانت الأنصار تقولها لرسول الله على وهي بلغة اليهود سبّ بالرعونة، فكانوا يقولونها له وينوون بها السب. فنهى الله سبحانه المؤمنين عن قولها لئلا يقولها اليهود. وأمرهم أن يجعلوا مكانها: انْظُرْنَا.

وقرأ الحسن، والأعمش، وابن محيصن «راعناً»(١) بالتنوين فجعلوه مصدراً. أي لا يقولوا: رعونة. وقرأ ابن مسعود: لا تقولوا: «راعونا»(٢) على الأمر للجماعة، كأنه نهاهم أن يقولوا ذلك فيما بينهم. والنهي في مخاطبة النبي بذلك أولى.

<sup>=</sup> الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

قال السيوطي في «الاتقان» ٢٢/٢: «عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر، فلا نسخ فيه». وانظر المصفى ص: (١٥)، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص: (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١٢٦/١. وقال الطبري في التفسير ٢٧٢/١: «وهذه قراءة لِقُرَّاءِ المسلمين مخالفة، فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين، وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين. . ». وانظر أيضاً البحر المحيط ١٨٥٨ ـ ٣٣٨ والمحرر الوجيز ١٨٣١ و «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص ٩.

<sup>(</sup>٢) وقال الطبري ١ / ٤٧٣: «وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود (لا تقولوا راعونا) بمعنى حكاية أمر صالحة لجماعة بمراعاتهم، فإن كان ذلك من قراءته صحيحاً وجه أن يكون القوم كأنهم نهوا عن استعمال ذلك بينهم في خطاب بعضهم بعضاً، كان خطابهم للنبي على أو لغيره، ولا نعلم ذلك صحيحاً من الوجه الذي تصح منه الأخبار، وانظر ابن خالويه ص ٩.

وهذه الآية قد ذكروها في المنسوخ. ولا وجه لذلك بحال. ولولا إيثاري ذكر ما ادعى عليه النسخ لم أذكرها.

قال أبو جعفر النحاس(١): هي ناسخة لما كان مباحاً قوله.

قلت: وهذا تحريف في القول لأنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَكُنِ الشَّريعةُ أَتَتْ بِهِ لَمْ يُسَمَّ النهي نَسْخًا(٢).

َ ٦ \_ قُولُه تَعَالَى : ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهَ بِأَمْرِهِ ﴾ [البقرة:

قال المفسرون: أمر الله بالعفو أو الصفح عن أهل الكتاب قبل أن يأمر بقتالهم، ثم نسخ العفو والصفح بقوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ... ﴾ الآية. وهذا مروي عن ابن مسعود، وابن عباس (٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٦). وقال أبو حيان في البحر المحيط ٢٣٩٩: «وكذلك قول من قال ـ أي ليس قوله بشيء ... : إن هذه الآية ناسخة لفعل قد كان مباحاً، لأن الأول لم يكن شرعاً متقرراً قبل».

 <sup>(</sup>۲) وقال مكي في «الايضاح» ص (۱۰۷ ـ ۱۰۸): «وكان حق هذا ألا يذكر في الناسخ لأنه
 لم ينسخ قرآناً، وإنما نسخ ما كانوا عليه، وأكثر القرآن على ذلك».

وقال ابن عطية ٣١٣/١: (وليس في هذه الآية شروط النسخ......

وأما ابن حزم، وابن العربي، والطبري، وهبة الله بن سلامة، والطبرسي في «مجمع البيان» ١٧٨/١، والزمخشري في الكشاف ٢/١، والرازي في التفسير الكبير ٣٠٢/١، وأبن الجوزي في «زاد المسير» ١٢٦/١، وفي المصفى، والبيضاوي ١٧٧/١، والقرطبي ٢/٤٤١، وابن كثير ٢/٩٥١، وصاحب المنار ٢/٩٠١ وما بعدها فلم يدرجها أحد منهم فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر «روح المعاني» للألوسر ٣٤٨- ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف في وزاد المسير، ١٣٢/١: ووقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي العالمية، وقتادة رضي الله عنهم أن العفو والصفح منسوخ. . . ». وانظر الطبري ١/ ٤٩٠، والدر المنثور ١/ ١٠٧٠.

نقول: لم نجد أثر ابن مسعود بإسناده لنحكم عليه، وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطبري في التفسير ١١/٩، والبيهقي في السنن ١١/٩ من طريق أبي صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ فَاعْفُوا =

وأخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري<sup>(۱)</sup> قال: أخبرنا علي بن الفضل<sup>(۲)</sup> قال: أخبرنا ابن حمويه<sup>(٤)</sup> قال: أخبرنا

ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ١٠٧/١ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، وانظر ابن كثير ٢٦٥/١. وانظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (٢١)، وابن البارزي ص: (٢٤)، وقتادة ص: (٣٣)، والمحرر الوجيز ٢٨/١.

(۱) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب أبو بكر العامري المعروف بابن الجنازة، سمع الكثير وشرح كتاب «الشهاب»، وكانت له معرفة بالحديث والفقه. قال ابن الجوزي: وقرأت عليه كثيراً من الحديث والتفسير، وكان نعم المؤدب، يأمر بالإخلاص وحسن القصد»، توفي سنة (٥٣٠)، وقد بسط يده عند موته وقال:

هَا قَدْ مُّلَدُّتُ يَدِي إِلَيْكَ فَرُدُّهَا بِالْفَضْلِ، لَا بِشَمَاتَةِ ٱلْأَعْـدَاءِ! انظر المنتظم ١٤/١٠ ـ ٣٥، ومشيخة ابن الجوزي ص: (١٤٤ ـ ١٤٥)، والبداية لابن كثير ٢١١/١٢، والكامل لابن الأثير ١٨/١١.

(٢) علي بن الفضل هو أبو المحاسن الفارمذي، كان من الزهاد. وانظر اللباب ٢/٥٠٥، والأنساب ٢١٨/٩ ومعجم البلدان ٢٢٨/٤ ـ ٢٢٩، والتحبير ٢/٢١.

(٣) هو محمد بن عبد الصمد المروزي الترابي، الشيخ المعمر الجليل، مسند خراسان حدث عن كثيرين، وتفرد عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، روى عنه أبو المظفر السمعاني، وعلى بن الفضل الفارمذي، توفي سنة (٤٦٣) هـ.

والترابي: قال السمعاني: «هم جماعة بمرو ينتسبون هذه النسبة يقال لهم: [خاك قروشان]، أي: باعة التراب، ولهم سوق ينسب إليهم يبيعون فيه البذور والحبوب. انظر الأنساب ٣٩/٣- ٣٦، واللباب ٢١٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢٥١/١٨ على

(٤) هو عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين أبو محمد السرخسي، المحدث، الثقة. روىٰ عن الفربري صحيح البخاري، وروىٰ عن عيسىٰ بن عمر السمرقندي كتاب=

<sup>=</sup> وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ونسخ ذلك قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾. وهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. أبو صالح كاتب الليث كثير الغلط، وكانت فيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه فالإسناد منقطع. وانظر (المصفى) للمؤلف ص: (١٥ ـ ١٦).

إبراهيم بن خُرِيْم (١) قال: حدثنا عبد الحميد (٢) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم،

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو الفضل البقال قال: أخبرنا ابن بشرًان قال: أخبرنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبى قال: حدثنا عبد الصمد، كلاهما عن هَمَّام بن يحيى،

عَنْ قَتَادَة قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ حَتَىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ. فَأَنْزَلَ فِي بَرَاءَةَ: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ... ﴾ الآية. فَنَسَخَهَا بِهٰذِهِ الْآيَةِ، وَأَمَرَهُ فِيها بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا أَوْ يُقِرُّوا بِالْجِزْيَةِ (٣). بالْجِزْية (٣).

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر

عن قتادة: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ نَسَخَتْهَا ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾(٤).

الدارمي، وروىٰ عن إبراهيم بن خريم مسند عبد بن حميد. وتفسيره، توفي سنة
 (٣٨١) هـ.

انظر مشيخة ابن الجوزي ص: (٦٧)، وتذكرة الحفاظ ٩٧٥/٣، والعبر ١٧/٣، وشذرات الذهب ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي اللخمي. روى عن عبد بن حميد المسند، والتفسير، ولم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) هو عبد بن حميد، وجزم بتسميته «عبد الحميد» ابن حبان، وهو ثقة حافظ، انظر تهذيب الكمال وفروعه.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات إلى قتادة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٧/١ إلى عبد بن حميد، وإلى ابن جرير. غير أني لم أجده عند ابن جرير بهذا النص. وانظر الأثر التالي. وانظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص ٢٠/١ و «المصفى بأكف أهل الرسوخ» للمصنف ص: (١٥ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى قتادة، وهو موقوف عليه، والأثر في مصنف عبد الرزاق ٢٢/٦ برقم (٩٨٨٠) وعنده الناسخ قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلآخِر وَلَا=

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا علي بن أيوب قال: أخبرنا ابن شاذان قال: أخبرنا أبو بكر النجاد قال: أخبرنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: أخبرنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس،

عن أبي العالية: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ قَالَ: نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ ٱلآخِر... ﴾ (١) الآية.

وأخرجه الطبري في التفسير ١/ ٤٩٠ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد، غير أن الناسخ عنده قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾. كما هي هنا.

(۱) أبو جعفر هو عيسى بن أبي عيسى بينا أنه حسن الحديث فيما لم يخالف فيه عند الحديث (۲٤٣١) في مسند أبي يعلى، ويقية رجاله ثقات، وابن ناصر هو محمد تقدمت ترجمته في ص في ص: (۱۲۸)، تعليق (۳)، وعلي بن الحسين بن علي بن أيوب تقدمت ترجمته في ص (۱۲۷) تعليق (۱)، وابن شاذان هو الحسن بن أحمد تقدمت ترجمته ص (۱۲۷) تعليق (۳)، وأبو بكر النجاد هو أحمد بن سلمان تقدمت ترجمته في ص (۱۲۷) تعليق (۳).

وأخرجه الطبري 1/ ٤٩٠ من طريق المثنى، حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبن أبي جعفر، عن أبيه، بهذا الإسناد. وليس فيه وأبو العالية، فهو قول الربيع بن أنس وهو إسناد ضعيف عبد الله بن أبي جعفر ضعيف الرواية عن أبيه.

وروى ابن كثير ٢٦٩/١ قول ابن عباس السابق بنسخها ثم قال: «وكذا قال أبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدى إنها منسوخة بآية السيف».

وقد رجع الطبري ٤٩٠١ - ٤٩٠ أنها منسوخة، ورأى النحاس في والناسخ والمنسوخ، ص (٢٦ - ٢٧) أنها منسوخة أيضاً، وإلى هذا ذهب الطبرسي في ومجمع البيان، ١٨٥/١، والقرطبي ٤٩٠/١، وابن كثير ٢٦٨/١.

نقول: إن الآثار التي اعتمد عليها من ذهب إلى القول بنسخ هذه الآية لا تقوم بها حجة على مثل هذه الدعوى فحديث ابن عباس ضعيف إسناده، وما تبقى أقوال رجال ليس لهم صلة بعصر النبوة، وهنا ندع الطبري يرد على الطبري وعلى من تبعه على دعواه. يقول في التفسير ٢/١٩٠: «دعوى المدعي نسخ آية تحتمل أن تكون غير =

يُحَرِّمُونَ مَا حَرِّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدينُونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُغَطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاهِرُونَ ﴾.

#### نص\_ل

واعلم أن تحقيق الكلام ـ دون التحريف فيه ـ أن يقال: إن هذه الآية ليست بمنسوخة، لأنه لم يأمر بالعفو مطلقاً، وإنما أمر به إلى غاية، وبيَّن الغاية بقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهِ بِأَمْرِهِ ﴾. وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفاً لما قبلها. وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخاً للآخر، بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته، والآخر محتاجاً إلى حكم آخر(۱).

وقد ذهب إلى ما قلته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح. وهذا إذا قلنا: إن المراد العفو عن قتالهم. وقد قال الحسن: هذا فيما بَيْنكم وبينهم دون ترك حق الله تعالىٰ حتى يأتى الله بالقيامة. . .

وقال غيره بالعفو. فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكماً لا منسوخاً.

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية علىٰ ثمانية أقوال:

أحدها: أنها نزلت في اشتباه القبلة.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا على بن الفضل قال: أخبرنا

منسوخة بغير دليل على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحده. وانظر أيضاً
 تعليقنا على الآية الأولى... ص: (١٥١) وما بعدها.

وقال أبو حبان في البحر المحيط ١/٣٤٩: «وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ، لأن هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته. . . غيًّا العفو والصفح بهذه الغاية وهذه موادعة إلى أن يأتي الله بأمره . . . . . . . . . .

وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٠٨) قول السدي إنها منسوخة، وقول من ذهب إلى إحكامها: «وكلا القولين حسن». وانظر التفسير الكبير للرازي ٢٤٤/٣ ـ ٢٤٥. وقال الشنقيطي في وأضواء البيان، ٢٢٢/١: «والآية غير منسوخة على التحقيق».

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١٣٢/١، والإيضاح لمكي ص: (١٠٨). وفتح الباري ٢٣٢/٨ -٢٣٣، ومجموع الفتاويٰ ١٧٠/١٥.

محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد،

قال؛ أخبرنا إبراهيم بن خُرَيْم قال: حدثنا عبد الحميد (١) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث بن سعيد،

قال: حدثنا عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ الله تَعالى: ﴿ وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

وَرَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّة كُنْتُ فِيهَا. فَأَصَابَتْنَا

(٧) إسناده ضعيف أشعت بن سعيد أبو الربيع السمان متروك الحديث، وعاصم بن عبيد الله ضعيف قال البخاري: ومنكر الحديث، وقال ابن معين: وضعيف لا يحتج به». وقال ابن حبان في «المجروحين» ١١٣٧: «كان سَيّىء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك. . . »، وأخرجه الطيالسي ١/٥٨ برقم (٣٦٨)، والترمذي في التفسير (٢٩٦٠) باب: ومن سورة النور، وابن ماجه في الإقامة (١٠٢٠) باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم، والبيهقي في الصلاة ١/١٢ باب: استبيان الخطأ بعد الاجتهاد، والدارقطني ١/٧١ باب: الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك، والطبري في التفسير ١/٣٠٥، والعقيلي في الضعفاء ١/١١، والواحدي في «أسباب النزول» ص: (٢٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/٧١ من طريق أشعث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقال العقيلي: «وله غير جديث من هذا النحو لا يتابع على شيء منها، وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يروى من وجه يثبت متنه».

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٩/١ نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والعقيلي وضعفه.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث».

وأما ما نقله ابن كثير عن الترمذي في التفسير ١/٢٧٧ فهو قوله: «هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك. ولا نعرفه. . . ». وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٢٢/١، وأحكام القرآن لابن العربي ٢٤/١ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>١) هو عبد بن حميد كما قدمنا.

ظُلْمَةً، فَلَمْ انَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةً: الْقِبْلَةُ هَا هُنَا، فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطَاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَا هُنَا، فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطًّا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَصْبَحْنَا أَصْبَحْنَ بِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ. فَأَنْزَلَ اللهَ عَلَيْ عَنْ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ. فَأَنْزَلَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ (١) .

(١) أخرجه الدارقطني ٢٧١/١ باب: الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك، والبيهقي في السلاة ٢٧١/١ باب: استبيان الخطأ في الاجتهاد، والواحدي في «أسباب النزول» ص: (٢٥)، من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر...

وأحمد بن عبيد الله بن الحسن جهله ابن القطان \_ تبعاً لابن حزم \_ وقال: «وعلته \_ يعني هذا الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله وأبيه، والجهل بحال أحمد المذكور..». وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «لم تثبت عدالته». وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ١٩/١: «وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور». وأخرجه البيهقي ١١/٢ من طريق... ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر... والحارث بن نبهان متروك المدردة الله المدردة المد

وأخرجه الدارقطني ٢٧١/١ برقم (٤)، والبيهقي ٢٠/١ باب: الاختلاف في القبلة عند التجري، من طريقين عن محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر... وقال البيهقي: «تفرد به محمد بن سالم، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، وهما ضعيفان».

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٠٦/١ وقال: «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: هو أبو سهل: واه».

نقول: هو أبو عبد الرحمن، ولم نجد من كناه بأبي سهل، وهو متروك الحديث تركه أحمد وغيره.

وقال البيهقي ١٢/٢ بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: «ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء، والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير =

قلت: وهذا الحكم باق عندنا<sup>(۱)</sup>. وإن من اشتبهت عليه القبلة فصلًى بالاجتهاد فصلاته صحيحة مجزئة. وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، وأبى حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما كمذهبنا، والشاني تَجِبُ الإِعَادَةُ. وقال الحسن، والزهري، وربيعة: يُعيد في الوقت، فإذا فات الوقت لم يعد. وهو قول مالك(٢).

القول الثاني: أن المراد بالآية صلاة التطوع.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: حدثنا علي بن الفضل قال: أخبرنا ابن عبد الصمد قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: حدثنا عبد الحميد (٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوَّعاً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَهُوَ جَاءٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرُ: ﴿ وَلَٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِي هٰذَا أُنْزِلَت الآيَةُ (٤).

<sup>=</sup> واضح...». وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢٢/١ و «الدر المنثور» ١٠٩/١، وابن كثير ٢٧٧/١ ـ ٢٧٨، والمحلى لابن حزم ٣/٢١١.

<sup>(</sup>١) يعني الحنابلة، وهو منهم.

<sup>(</sup>٢) انظر «المغني» لابن قدامة ٢/٦٦١ ـ ٤٧١ و ١/ ٤٨٠ ـ ٤٨٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٣٤ ـ ٢٥٠، وتفسير القرطبي ٢/٤٦٨، ونيل الأوطار ٢/١٧٥ ـ ١٧٦، وبداية المجتهد ٢/٣٣١ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد بن حميد كما قدمنا.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي ما وجدت له عندي ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وأبو بكر هو محمد بن عبد الله بن حبيب العامري، تقدمت تزجمته ص: (١٦٠) تعليق رقم (١)، وعلي بن الفضل الفارمذي تقدمت ترجمته أيضاً ص: (١٧٠) تعليق (٢)، ومحمد بن عبد الصمد تقدمت ترجمته ص (١٦٠) تعليق (٣)، وعبد الله بن أحمد بن حمويه ترجمناه ص (١٦٠) تعليق (٤).

القول الثالث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ ﷺ - لَمَّا صَلَّىٰ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - : كَيْفَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَجُلٍ مَاتَ وَهُوَ يُصَلِّي إلىٰ غَيْرِ قِبْلَتِنَا؟ وَكَانَ يُصَلِّي إلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّىٰ مَاتَ، وَقَدْ صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ يُصَلِّي إلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّىٰ مَاتَ، وَقَدْ صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ. رواه عطاء، عن ابن عباس(١).

القول الرابع: أن المراد بالآية: أينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوا الكعبة. قاله مجاهد(٢).

القول الخامس: أن اليهود لما تكلموا حين صرفت القبلة إلى الكعبة نزلت هذه الآية. ومعناها: لا تَلْتَفِتُنَّ إلى اعتراض اليهود بالجهل، وإن المشرق والمغرب لله، يتعبدكم بالصلاة إلى مكان ثم يصرفكم عنه كما يشاء. ذكره أبو بكر بن الأنباري (٣). وقد رُوي معناه عن ابن عباس.

والحديث صحيح، فقد أخرجه مالك في السفر (٢٧) باب: صلاة النافلة في السفر في النهار، وأحمد ٢/٧، ومسلم في المسافرين (٢٠٠) (٣٥) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود في الصلاة (٢٢٢٦) باب: التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي في المساجد (٢٤١) باب: الصلاة على الحمار، والبيهةي في الصلاة ٢/٤ باب: الدليل على إباحة ذلك، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٢٦)، والواحدي في «أسباب النزول» ص (٢٥)، وصححه ابن حبان برقم (٢٥٠) بتحقيقنا، وصححه الحاكم ٢٦٦/٢ ووافقه الذهبي. وقد جمعت طرقه كلها ونسقتها في مسند أبي يعلى ٥/٣٤ برقم (٢٦٣٢). وانظر الدر المنثور ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>۱) عطاء هو الخراساني كما قال الواحدي في «أسباب النزول» ص: (۲۹)، وقد أورد هذا الأثر كما هنا بدون إسناد، ولكن عطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، فالإسناد منقطع لا تقوم به حجة. وانظر تفسير الطبري ۲/٤،٥، والدر المنثور ۲/۸۱، وابن كثير ۲/۸/۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥، والبيهقي في الصلاة ١٣/٢ باب: استبيان الخطأ بعد الاجتهاد والترمذي في التفسير بعد الحديث (٢٩٦١) باب: ومن سورة البقرة، من طريق الضحاك، والنضر بن عربي، به. وإسناده صحيح إلى مجاهد. نعم جويبر ضعيف لكنه متابع عليه امن قبل النضر وانظر المحرر الوجيز ٢٣٥٥١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرىء، النحوي، الذي كان علامة وقته في =

القول السادس: إنه ليس المراد بالصلاة وحدها وإنما معنى الآية: من أي وجه قصدتم الله، وعلى أي حال عبدتموه، علم ذلك وأثابكم عليه. . والعرب تجعل الوجه بمعنى القصد. قال الشاعر:

أَسْتَغْفِرُ الله ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَـلُ(١) معناه: إليه القصد والتقدم. ذكره محمد بن القاسم أيضاً(٢).

القول السابع: إن معنى الآية: أينما كنتم من الأرض، فَعِلْمُ الله بكم محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

ذكره ابن القاسم أيضاً (٣).

وعلى هذه الأقوال الآية محكمة.

الحفظ والأدب، والذي صنف الكثير في علوم القرآن، وغريب الحديث، والمشكل، والوقف، والابتداء... وكان صدوقاً، ديناً، من أهل السنة، قاله الخطيب في «تاريخ بغداد ١٨٢/٣، توفي سنة (٣٢٨) ونقله عنه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٨٤٢/٣ وأورد هذا القول أيضاً غير واحد.

وانظر مناقب الإمام أحمد ص: (١٥٥)، ودائرة المعارف الإسلامية ٥/٣، وتاريخ بغداد ١٨١/٣ - ١٨٦، وطبقات الحنابلة ٢/٩٦ - ٧٧، والأنساب ١٥٥٥، واللباب ٨٦/١٨، ونزهة الألباء: (١٨١ - ١٨٨)، والمنتظم ٢١١٦ - ٣١٥، ومعجم الأدباء ١٨٦/٣ - ٣٤٣، وإنباه الرواة ٢٠١٧ - ٢٠٨، ووفيات الأعيان ١٤٤٤ - ٣٤٣، وتذكّرة الحفاظ ٢١٤٨ - ٨٤٤، ومعرفة القراء ٢٧٥١ - ٢٧٧، والعبر ٢١٤٧ - ٢١٤، ومرآة وتذكّرة الوفيات ٤٤٤٤ - ٣٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢١٥٧١ - ٢٧٤، والنجوم الجنان ٢/٤٤٢، والمبدّ ٢١٤١، والنجوم الزاهرة ٢/٤٤٢، ويغية الوعاة: (١١ - ١٩٤)، وشذرات الذهب ٢/٥١٣ - ٢٦٢، والأعلام للزركلين ٢/٤٤١.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من شواهد سيبويه ٢٦/١، والمقتضب للمبرد ٣٢١/٢، والخصائص لابن جني ٢٤٧/٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٧/٣٠، وخزانة الأدب للبغدادي ٤٨٦/١، وشذور الذهب لابن هشام ص: (٣٧١)، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ٢/٢٨، وشرح الأشموني لألفية ابن مالك ١٩٤/، وتفسير القرطبي ٢١١/١.

<sup>(</sup>٢) هو ابن الأنباري، وانظر التعليق الأسبق.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن الأنباري. انظر التعليق السابق.

القول الثامن: ذكر أربابه أنها منسوخة.

فروى عكرمة، عن ابن عباس قال: أُوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ شَأْنُ الْقِبْلَةِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾. وَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِصَلاَتِهِ صَحْرَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّىٰ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ قِبْلَةَ الْيَهُودِ لِيُوْمِنُوا بِهِ وَلِيَتَبِعُوهُ، وَلَيَدَعُوا بِذَٰلِكَ الْأُمِّيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ. فَنسَخَ ذَلِكَ: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولً وَجُهَكَ مَلْمَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١٥ [البقرة: ١٥٠].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمر قندي (٢) قال: أنبأ أبو الفضل عمر بن عُبيد الله البقال (٣) قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران (٤) قال: أنبأنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي (٥) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني حجاج بن محمد قال: أنبأنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني، قال: حدثني حجاج بن محمد قال: أنبأنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ الْبَنِ عَبَّاسَ قَالَ: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيما ذُكِرَ لَنَا ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ شَأَنُ الْقِبْلَةِ. قَالَ: ﴿ وَلِلّهِ المَّمْسِرَقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ \_ عَيْقَةً \_ فَصَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ثُمَّ صَرَفَهُ اللهُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَقَالَ: ﴿ سَيَقُولُ السَّفَهَا عُمِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ ﴾ الْعَتِيقِ فَقَالَ: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ يَعْنُونَ : إِنْ مَنْ مَنْ فَرَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢٠). فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام ، وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث التالي: والناسخ والمنسوخ لقتادة ص: (۳۲)، والناسخ والمنسوخ للزهري ص (۲۱٤ ـ ۲۱۵) ـ فرزه من مجلة المجمع العلمي العراقي. وابن حزم ص: (۲۲)، وابن البارزي ص: (۲۵)، والمحرر الوجيز ۲/۳۳۱.

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص (۱۳۰) تعلیق (۱).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص (١٣٠) تعليق (٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص (١٣٠) تعليق (٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ص (١٣٠) تعليق (٤).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في التفسير ٢٧٦١، والبيهقي في الصلاة ٢٧٢/ باب: استبيان الخطأ =

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا عبد الوهّاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِس وَنَبِيُّ اللهِ بِمَكَّةَ. وَبَعْدَمَا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_ صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِس سَتَّةَ عَشَرَ شَهْراً. ثُمَّ وَجَّهَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ: الْبَيْتِ الْحَرَام (١).

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا هَمَّام قال: حَدَّثنا هَمَّام قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾. قال: وَكَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ وَجُهُ اللهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. فَنَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ وَبْلَةٍ (٢).

بعد الاجتهاد من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٦٧/٢ ـ
 ٢٦٨ ووافقه الذهبي. والصحيح أنه ليس بصحيح كما تقدم.

وقد تابع ابن جريج على هذا الحديث عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ـ كما عند أبي عبيد ـ ولكنه متابعة غير مجدية لأن عثمان ضعيف لا يصلح للمتابعة.

وأخرجه الطبري ٧/١،٥ من طريق المثنيٰ.

وأخرجه البيهقي ١٢/٢ من طريق. . . عثمان بن سعيد الدارمي .

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٣ - ١٤) من طريق بكر بن سهل، جميعهم قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف كما بينا أكثر من مرة: عبد الله بن صالح، كثير الغلط، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وانظر الدر المنثور ١٠٨/١، وأسباب النزول للواحدي ص: (٢٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الترمذي في التفسير بعد الحديث (٢٩٦١) باب: ومن سورة البقرة من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.

وأخرجه الطبري ٢/١ ٥٠٢م من طريق بشر بن معاذ كلاهما قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد. وانظر الأثر التالي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٥٠٢/١ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا همام، بهذا الإسناد. وانظر سابقه.

أخبرنا محمد بن عبدالله العامري<sup>(۱)</sup> قال: أنبأنا علي بن القضل<sup>(۲)</sup> قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد<sup>(۳)</sup> قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: أنبأنا عبد الحميد<sup>(٤)</sup> قال: حدثنا يونس، عن شيبان،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ قَالَ: نُسِخَ هٰذَا بَعْدَ ذٰلِكَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٥). قلت: وهذا قول أبى العالية، والسُّذِي.

### فصــل

واعلم أن قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ لَيْسَ فِيهِ أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ولا إلى غيره بل هو دال على أن الجهات كلَّها سواءٌ في جواز التوجُّه إليها.

فأما التوجه إلى بيت المقدس، فاختلف العلماء: هل كان برأي النبي على واجتهاده، أو كان عن وحي؟ فروي عن ابن عباس، وابن جريج أنه كان عن أمر الله تعالى لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ ﴾ (٢) [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص (١٦٠) تعليق (١).

<sup>(</sup>٢) على بن الفضل تقدمت ترجمته ص (١٦٠) تعليق (٢).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص (١٦٠) تعليق (٣).

<sup>(</sup>٤) هو عبد بن حميد كما قدمنا.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٩/١ إلى عبد بن حميد، والترمذي. وانظر الأثرين السابقين عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) انظر زاد المسير ١٥٣/١، ونقل ابن الجوزي أيضاً في «زاد المسير» ١٣٥/١ عن شيخه ابن الزاغوني أنه قال: «وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس، وقوله: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها». وقال الحافظ في الفتح =

وأخبرنا المبارك بن علي (١) قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي (٢) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس (٣) قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا كثير بن يحيئ قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي ، عن عكرمة ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ مُحَمَّداً مُخَالِفٌ لَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلَوْ تَابَعَنَا عَلَىٰ قِبْلَتِنَا، أَوْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَنَا تَبِعْنَاهُ. فَظَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ هٰذَا مِنْهُمُ جِدُّ. وَعَلِمَ الله مِنْهُمُ الْكَذَبَ وَأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ. فَأَرَادَ الله أَنْ يُبَيِّنَ ذٰلِكَ لِنَبِيهِ، فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَصَلِّ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله . فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَمَا قَدْ تَابَعَنَا عَلَىٰ قِبْلَتِنَا، وَيُوشِكُ أَنْ يُتَابِعَنَا عَلَىٰ دِينِنَا. فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللهِ عَلَىٰ وَيُوشِكُ أَنْ يُتَابِعَنَا عَلَىٰ وَيُوشِكُ أَنْ يُتَابِعَنَا عَلَىٰ وَيُوشِكُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللهُ عَلَمُ لَكَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّه

قال الحسن وعكرمة، وأبو العالية، والربيع: بل كان برأيه واجتهاده. وقال قتادة: كان الناس يتوجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله تعالى: ﴿ وَشِهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ ثم أمرهم النبي على باستقبال بيت المقدس.

<sup>=</sup> ١٩٤/٨: «فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله: ﴿ وَحَيْشُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَبُحُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾...» وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١٤ ـ ١٥)، والإيضاح ص: (١٠٩ ـ ١٠١). وأحكام القرآن للجصاص ٢٧/١، ومناهل العرفان للزرقاني ٢٧/٢، إوالناسخ والمنسوخ للزهري ص (٣١٤).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص (١٣٢) تعليق (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص (۱۳۲) تعلیق (۳).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ض (١٣٢ ـ ١٣٣) تعليق (٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، أبو بكر الهذلي متروك الحديث، قال النسائي وعلي بن الجنيد: «متروك الحديث». وضعفه ابن معين، وابن المديني، وأبو أحمد الحاكم، وقال الدارقطني: «منكر الحديث، متروك». وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وقال ابن حبان في «المجروحين» ١/٣٥٩: «يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات». ويحيى بن كثير أبو النضر بينا أنه ضعيف ص (١١٧).

وقال ابن زيد: كَانُوا يَنْحَوْنَ إِلَىٰ أَيِّ قِبْلَةٍ شَاؤُوا، لِأَنَّ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ لَهِ. وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ فَصَلَّىٰ يَهُودُ قَدِ اسْتَقْبَلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ اللهِ \_ يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ \_ فَصَلُّوا إِلَيْهِ. فَصَلَّىٰ يَهُودُ قَدِ اسْتَقْبَلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ اللهِ \_ يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ \_ فَصَلُّوا إِلَيْهِ. فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ وَوَلَهُمْ بَضَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا . فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا اهْتَدَىٰ لِقَبْلَتِهِ حَتَّىٰ هَدَيْنَاهُ. فَكَرِهَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَوْلَهُمْ . وَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ ١٠٤.

أخبرنا المبارك بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثناأبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال: حدثني،

أبو العالية: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُوَجَّهَ حَيْثُ شَاءَ فَاخْتَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِكَيْ يَتَأَلَّفَ أَهْلَ الْكِتَابِ. ثُمَّ وَجَّهَهُ الله إِلَىٰ الْبَيْتِ الْحَرَامِ (٢).

وأخرجه الطبري ٥٠٢/١ ـ ٥٠٣ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعته ـ يعني ابن زيد. . . وقد سقطت «ابن» من تفسير الطبري. وانظر «الايضاح» ص

<sup>(</sup>۱) ابن زيد هو عبد الرحمن ضعفه كثير من الأثمة، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٧/٧٥: «كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فاستحق الترك». وقد فصلنا فيه القول ص:(١٧٩) تعليق (١) فانظره.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه فقد أرسله أبو العالية الرياحي وهو رفيع بن مهران، وفيه أيضاً عبد الله بن أبي جعفر قال أبو حاتم وأبو زرعة: «صدوق»، وقال ابن عدي: «من حديثه ما لا يتابع عليه». وقال ابن حبان في ثقاته: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه»، وقال الساجي: «فيه ضعف». وأبوه أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى يعتبر حديثه إذا لم يخالف الثقات، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الدشتكي، ومحمد بن أبوب هو ابن يحيى بن الضريس، قال أبو حاتم: «كتبنا عنه وكان ثقة صدوقاً».

واختلف العلماء في سبب اختياره بيت المقدس على قولين:

أحدهما: أن العرب لما كانت تحج البيت ولم تألف بيت المقدس، أحب الله سبحانه وتعالى امتحانهم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾. وهذا قول الزجاج.

والثاني: أنه اختاره ليتألف أهل الكتاب. قاله أبو جعفر بن جرير الطبرى (١).

قلت: فإذا ثبت أن رسول الله على اختار بيت المقدس، فقد وجب استقباله بالسنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن.

والتحقيق في هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى بوجهه، فَثَمَّ وجه الله. فيحتاج مُدَّعي نَسْخِهَا أن يقول: فيها إضمار تقديره «فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلاةِ أَيْنَ شِئْتُمْ» ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ الْمُقَدَّرُ. وَفِي هٰذَا بُعْدٌ. والصَّحيحُ إِحْكَامُهَا(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري ٢/٤ من طريق المثنى بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري ٢/٤ عن أبي العالية في جملة ما ذكر من أخبار ولم ينص على اختياره له.

<sup>(</sup>٢) وقال الطبري ١٥٠٥/: ووقد دللنا في كتابنا ـ كتاب البيان عن أصول الأحكام ـ على أن لا ناسخ من آي القرآن، وأخبار رسول الله الله الله الله على حكماً ثابتاً، وألزم العباد فرضه غير محتمل لظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء، أو الخصوص والعموم، أو المجمل، أو المفسر، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، ولا منسوخ إلا المنفي الذي قد ثبت حكمه وفرضه، ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ الله ﴾ بحجة يجب التسليم لها فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ».

وانظر ما قاله النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٦)، وابن الجوزي في «المصفى» ص: (١٦)، والرازي في «التفسير الكبير» ٢١/٤، وانظر أيضاً القرطبي ١٤٠٠، ومجمع البيان للطبرسي ١٩١/١، وزاد المسير للمؤلف ١٣٥/١، ونيل الأوطار ١/٥٧١ ـ ١٧٩، وأضواء البيان ١/٢٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٧/٢٢ ـ ٢١٦.

٨ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٩].
قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار.
ثم نسخ بآية السيف(١).

ولا أرى هذا القول صَحيحاً لأربعة أوجه:

أحدها: أن معنى الآية: أتخاصموننا في دين الله؟ - وكانوا يقولون: نحن أولى بالله منكم، لأننا أبناء الله وأحباؤه ومنا كانت الأنبياء ﴿ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾، أي نحن كلنا في حكم العبودية سواء. فكيف يكونون أحقَّ به؟، ﴿ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ ﴾؛ أيْ: لا اخْتِصَاصَ لأحدٍ بِهِ إِلاَّ من جهةِ الطَّاعَةِ والعمَل. وإنما يُجَازَىٰ كلِّ مِنَا بِعَمَلِهِ، وَلاَ تَنْفَعُ الدَّعَاوَىٰ. وَعَلَىٰ هٰذَا الْبَيَانِ لاَ وَجُهَ لِلنَّسْخ.

والثاني: أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد.

والثالث: أنا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم.

والرابع: أنَّ المنسوخَ ما لا يَبْقَىٰ لَهُ حكمٌ. وَحُكْمُ هٰذا الكلام لا يَتَغَيَّرُ.

<sup>(</sup>١) وهكذا جاء في «زاد المسير» ١٥٢/١ ولم يزد عليه. وانظر «المصفى» ص: (١٩)، وقال ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٤): «نسخ هذا بآية السيف على قول حماعة».

نقول: دعوى النسخ هذه لا دليل عليها، والنسخ لا يصار إليه إلا بالتوقيف واليقين، ولذلك فإن الزهري، وأبا جعفر النحاس، وقتادة، وابن حزم، وابن البارزي، ومكياً لم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وأما الطبري (٧٢/١، والطبرسي ٢٠٠١، والرازي ٧٧٨- ٨٨، والقرطبي ١٩٩/١، وابن كثير ١/١٣٦، والألوسي في «روح المعاني» ١٩٩/١ فلم يتعرضوا لهذه الدعوى لهوانها، فالآية عندهم محكمة، والله أعلم. وانظر زاد المسير ١٦٣١- ١٦٤، والبحر المحيط لأبي حبان ٢٥٦١، ١٥٤١، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/١١- ٤٥٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١٩٤١- ١٩٤٨، وأحكام القرآن للبصاص ١٩٤١، والكشاف ٢/١٦١، والبيضاوي ١٩٤١، والمنار ٤٨٧١، والجازن ٤٨٠١.

فإن كلَّ عامل لَهُ جزاءُ عملِهِ(١). فلو وَرَدَ الأمرُ بقتالهم، لَمْ يبطل تعلق أعمالهم بهم.

٩ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ. . . ﴾ [البقرة: ١٥٨]. '

قد ذكر عن بعض المفسرين أنه قال: معنى الآية: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلاً يَطُوفَ بِهِمَا. قال: ثم نسخ (٢) ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَقْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وَالسَّعْىُ بَيْنَهُمَا مِنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ.

قلت: وهذا قول مرذول لا يصلح الالتفات إليه، لأنه يوجب إضماراً في الآية، ولا يحتاج إليه، وإن كان قد قرىء به. فإنه مروي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس، وابن جبير، وابن سيرين، وميمون بن مهران(٣) أنهم

<sup>(</sup>١) في الأصل (علمه) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر والناسخ والمنسوخ، لابن سلامة ص: (١٤).

نقول: هذه دعوى تفتقر إلى دليل ينبغي التسليم له، ولا دليل هنا، لذلك فإن الزهري، والنحاس وقتادة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في «المصفى»، لم يوردها أحدمنهم فيما ادعي عليه النسخ من الآيات، وكذلك مكي بن أبي طالب، وانظر أيضاً الطبري ٢٣٧٤ ـ ٢٥، والطبرسي ٢/ ٧٤٠، والرازي ٢/٧٥١ ـ ١٦١، والقرطبي ٢/٥٥٨، وابن كثير ٢/٢٠، وروح المعاني للألوسي ٢٥٧/ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) وقال الطبرسي في «مجمع البيان» ٢ / ٢٣٩: «وروي في الشواذ عن علي عليه السلام، وابن عباس، وأنس، وسعيد بن جبير، وأبي بن كعب، وابن مسعود «ألا يَطَوَفَ بِهِمَا». وقال القرطبي ٢ / ٥٦٣: «فإن قبل: فقد روى عطاء، عن ابن عباس أنه قرأ: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلّا يَطُوفَ بِهِمَا ﴾، وهي قراءة ابن مسعود، ويروى أنه في مصحف أبي كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا.

فالجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لا...». وانظر «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص: (١١). وقال الرازي في التفسير الكبير ٤/١٦: «القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن متواتراً». وانظر ما قاله الطبري ٢/٥٠ ـ ٥٠ فهو هام =

قرؤوا: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطُّونَ بِهِمَا ﴾، ولهذه القراءة وجهان:

أحدها: أن تكون دالة على أن السعى بينهما لا يجب.

والثاني: أن تكون «لا» صلة. كقوله تعالىٰ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ ﴾ (١) [الأعراف: ١٦]. فيكون معناه معنى القراءة المشهورة.

وقد ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أن السعي من أركان الحج. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب يجزىء عنه الدم (٢).

والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما أخبرنا به أبو بكر بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريْم قال: حدثنا عبد الحميد قال: أنبأنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن داود،

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الصَّفَا [وَثَنَّ]<sup>(٣)</sup> يُدْعَىٰ إِسَافَ<sup>(٤)</sup>، وَوَثَنَّ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ يُدْعَىٰ نَائِلَةَ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَ بَيْنَهُمَا وَيَمْسَحُونَ الْوَثَنَيْنِ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ، أَمْسَكَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ (٥).

ولم ننقله لطوله، وبداية المجتهد ٢٧٦/١، والمرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي ص:
 (١٨١)، والاتقان لِلسيوطي ١٠٩/١، وفنع الباري ٤٩٩/٣.

 <sup>(</sup>۱) انظر الطبري ۱/۱۷ و ۱۲۹/۸ ـ ۱۳۰، ومجمع البيان ۱/۲۳۱ و ۲۳۹/۳، والقرطبي
 ۱۳۳/۱ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبري ۲/۸۱ ـ ٥٠، ويداية المجتهد، والمغني لابن قدامة ٣/٣٥ ـ ٤٠٩، والإيضاح عن معاني الصحاح ١٧٨/١، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٢/١٤ ـ ٣٤ و ٢٤/٠٢، والتفسير الكبير ١/١٥٩، والقرطبي ١/٣٦٥ - ٥٦٤، وابن كثير ١/١٥١، وروح المعاني للألوسي ٢/٥٢ ـ ٢٦، والكشاف ١/٣٢٤، والبيضاوي ٢/٢١، والمنار ٢/٢١ ـ ٥٥. والخازن ١/٩١ - ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «مساف» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢/٢٤ من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، بهذا الإسناد،
 وهذا إسناد صحيح. إلى عامر وهو الشعبي.

قلت: فقد بان بهذا أن المسلمين إنما امتنعوا عن الطواف لأجل الصنمين، فرفع الله عن وجلً - الجناح عمن طاف بينهما، لأنه إنما يقصد تعظيم الله تعالى بطوافه دون الأصنام.

١٠ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
 وَالْهُدَىٰ... ﴾، إلى قوله: ﴿ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

قد زعم قوم من القراء الذين قل حظهم من علم العربية والفقه إلى أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء (١) بعدها. ولو كان لهم نصيب من ذلك، لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ. وإنما هو: إخراج بعض ما شمله اللفظ.

وينكشف هذا من وجهين:

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري ٢/٢٤ من طريق يزيد بن زريع، وإسماعيل بن علية كلاهما عن داود، به.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١٩٠/١ إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن منصور، وابن المنذر.

وانظر حديث عائشة عند البخاري في الحج (١٦٤٣) باب: وجوب الصفا والمروة، وجُعل من شعائر الله، وما قاله الحافظ في الفتح ٤٩٧/٣ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (١٤)، وابن حزم ص (٢٦ ـ ٣٣)، وابن البارزي ص: (٢٤). وقال مكي في «الايضاح» ص: (١١٤): «وهذا غلط ظاهر، ليس هو من الناسخ والمنسوخ، إنما هو استثناء، استثنى الله ـ جلَّ ذكره ـ في التاثبين من الموصوفين قبله، ولا يحسن أن يقال في الاستثناء إنه نسخ...».

وأما قتادة، والزهري، والنحاس فلم يوردها أحد منهما فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. ولم يتعرض الطبري إلى الرد على دعوى نسخها في التفسير ٧/٧٥ وإنما بين أن هذا استثناء، وتبعه على ذلك الطبرسي ٢٤١/١ - ٢٤٢، والرازي في التفسير ١٦٢٤ ـ ١٦٥ والقرطبي ١/٥٦٥، وابن كثير ٢/٧٥١، وأبو حيان ٤/٨٥١، ٥٥١، وانظر زاد المسير ١/٦٦١، والمصفى ص: (١٧). وأحكام القرآن لابن العربي ٤/١٤، وأحكام القرآن للبن العربي ٤/١١، والحكام القرآن للبن العربي ١/٤١، والبيضاوي ٢٠٣/، والمنار ٢/٠٣٠، والبيضاوي ٢٠٣/،

أحدهما: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر. وها هنا يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه.

والثاني: أن الجمل إذا دخلها الاستثناء، يثبت أن المستثنى لم يكن مراداً دخوله في الجملة الباقية. وما لا يكون مراداً باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.

١١ - قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ... ﴾
 الأية. [البقرة: ١٧٣]

ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن أُوَّلَ هذه الآية منسوخٌ بقوله تعالى فِيهَا: ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وزعم بعضهم أنه إنما نُسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي ﷺ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبدُ وَالطِّحَالُ»(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه أحمد ٢/٧٩، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢١٨) باب: صيد الحيتان والمجراد، و (٣٤١) باب: الكبد والطحال، والشافعي في المسند ص (٣٤٠) - ومن طريقه أخرجه البغوي في «شرح السنة» ٢٤٤/١١ برقم (٢٨٠٣)، وابن كثير في التفسير ٢/٨٧٤ -، والدارقطني ٢٧١/٤ برقم (٢٥)، والبيهقي في الطهارة ٢٥٤/١ باب: الحوت يموت في الماء والجراد، وابن حبان في «المجروحين» ٢/٨٥، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ. . . وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقال ابن خزيمة: «ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجلٌ صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» ٧/٧٠: «وكان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف فاستحق الترك». وقال البخاري في التاريخ ٩٤/٥: «ولا يصح حديث عبد الرحمن».

وقال العقيلي: «حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: روى حديثاً منكراً، حديث: أحلت لنا ميتتان».

ولكن تابعه عليه أخواه: عبد الله، وأسامة كما عند الدارقطني ٢٧١/٤ برقم (٢٥)، والبيهقي ٢٥٤/١.

نقول: أما عبد الله فقد ضعفه يحيى، وأبو زرعة، والجوزجاني، وقال النسائي: «ليس=

= بالقوي». وقال ابن حبان في «المجروحين» ١٠/٢: «كان شيخاً صالحاً كثير الخطأ، فاحش الوهم يأتي بالأشياء عن الثقات التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد عليها بالوضع».

وقد ترجمه البخاري في التاريخ ٥/٤/٩ ـ ٩٥ ولم يجرحه، ووثقه أحمد، وابن شاهين في ثقاته ص: (١٣٠) برقم (٦٦٥)، وقد نقل توثيق أحمد له. وقال أبو حاتم: «لا بأس به»، وقال معن بن عيسى القزاز: «ثقة». وقال البخاري: «ضعف عليًّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صلاحاً». وقال ابن عدي: «على ضعفه يكتب حديثه.

وقال البيهتي في السنن ٢٥٤/١: «وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق فيه لين».

وأما أسامة فهو ضعيف فقد ضعفه أحمد، ويحيى في رواية، والجوزجاني، والنسائي، وابن سعد، ويعقوب الفسوي، وأبو داود، وابن حبان، وابن حجر.

وقال يحيى في رواية: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، ويرى أبو زرعة أنه أمثل من أخيه عبد الله، وذكر علي ابن المديني فيه صلاحاً، وقال ابن عدي: «لم أجد له حديثاً منكراً لا إسناداً ولا متناً، وأرجو أنه صالح».

وأخرجه البيهقي ١/٢٥٤ من طريق ابن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أحلت. . .» الحديث. ثم قال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم». وذكر الحديث المرفوع من طريق ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن، وأسامة، وعبد الله بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على . . ثم قال: «وأولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلى بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول»، يعنى الموقوف.

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله: «إذا كان عبد الله ثقة على قولهما، دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره على ما عرف، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى ذلك لا نسلم أن الصحيح هو الأول». وفي «التنقيح»: «وهو موقوف في حكم المرفوع».

وقال ابن عدي: ﴿ وَإِبنِ وهِب يرويه عن سليمان ابن بلال موقوفاً ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ١٧/٢ برقم (١٥٢٤): «قال أبو زرعة: الموقوف أصح».

وكلا القولين باطل. لأن الله تعالىٰ استثنى من التحريم حَالَ الضرورة. والنبي عَلَيْ استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث. وَلاَ وَجْهَ لِلنَّسْخِ بِحَالِ (١٠).

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٥٤/١٣ من طريق مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على ... والمسور ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي: «متروك الحديث». وأما يحيى فقد حسن القول فيه، وكان أحمد يكذبه وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢٩/٣: «وكان غالياً في التشيع يشتم السلف، وكان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به».

وقال الدارقطني في «علله»: «وقد رواه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على . . . وخالفه زيد بن أسلم فرواه عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً، وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفاً وهو الصواب».

ولا بد هنا من التذكير بأن للرواية الموقوفة على ابن عمر حكم الرفع لأن قول الصحابي: أحل لنا. أو حرم علينا له حكم الرفع لأنه من المعلوم أنه لا يُحل لهم، ولا يُحرم عليهم إلا النبي الموحى إليه. والله أعلم. وانظر: نصب الراية ٢٠٢٤، وابن كثير ٢٧٨/٧، ونيل الأوطار ٢٥/١-٢١، وأضواء البيان ٢/١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١٢/٥، وأحكام القرآن للبحصاص ٢/١، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/١١، والرازي ٥/٢١، والقرطبي ٢٥٧/١، والطبرسي ٢/٧٧، والألوسي ٢/٢٤.

(١) ولذا فلم يوردها قتادة، ولا الزهري، ولا ابن الجوزي في المصفى، ولا النحاس، ولا مكى في الآيات التي ادعي عليها النسخ.

وقال الرازي في «التفسير الكبير» ١٢/٥: «لما حرم الله الأشياء استثنىٰ منها حال الضرورة، وهذه الضرورة لها سببان:

أحدهما: الجوع الشديد، وأن لا يجد مأكولًا حلالًا يسد به الرمق فعند ذلك يكون مضطراً.

والثاني: إذا أكرهه على تناوله مكره فيحل له تناوله». وقد سبق إلى هذا ابن العربي في أحكام القرآن ٥٥/١. وانظر الخازن ١٠٥/١-١٠٦.

وانظر الطبري ١٠٤/٦ ـ ٨٨، وابن العربي في أحكام القرآن ١/١٥ ـ ٥٩، وأحكام القرآن ١/١٥ ـ ٥٩، وأحكام القرآن للجصاص ١٠٧/١ ـ ١٠٩ و ١٢٥ ـ ١٢٩، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص: (٢٣)، وابن البارزي ص (٢٤)، وزاد المسير ١٧٥/١ ـ ١٧٦، وابن سلامة ص: =

١٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ، الْحُرُّ بالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بالْأَنْثَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ. لأنه لما قال: ﴿ الْأَنْفَى قَالَ: ﴿ الْأَنْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ

وَ إِلَى هَذَا أَشَارَ ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه.

عن ابن عباس قال: نَسَخْتُها الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدةِ ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ ﴾ (٢).

<sup>= (</sup>١٥)، والمحرر الوجيز لابن عطية ٧/٧٤ ـ ٥٦، والكشاف ٣٢٩/١، والبيضاوي ١/١٥، والمنار ٢/٩٦، والطبرسي ٤٢/٢، والقرطبي ٥٩٦/١، وابن كثير ١٦٦٨، وروح المعاني ٤٢/٢، والدر المنثور ١٦٨٨١.

<sup>(</sup>١) القصاص مصدر قاصّه، وهو القتل بالقتل، والجرح بالجرح، والمراد به هنا ـ والله أعلم ـ إسقاط ديات نساء الآخرين، وديات رجالهم بديات نساء الآخرين، وديات رجالهم بديات عبيدهم.

وأما قتل الحر بالعبد، والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا بإثبات، ولا لها مفهوم يدل عليه، لا مفهوم موافقة، ولا مفهوم مخالفة.

وأما أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر فمعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالحر وبالأنثى، قال يقتل بالعبد وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر، والحر يقتل بالحر وبالأنثى، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَاناً. . ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال على «المسلمون تتكافأ دماؤهم». خرجناه في مسند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها برقم «٤٧٥٧».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٧) من طريق عُليْل بن أحمد (بن يزيد المطيري) قال، حدثنا محمد بن هشام السدوسي قال: حدثنا عاصم بن سليمان قال: حدثنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف جداً، الضحاك بن مزاحم لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وجويبر بن سعيد ضعيف جداً. وعليل بن أحمد جاء في «الإكمال» ٦/ ٤٦٠ أنه ثقه صحيح الكتاب، وانظر التبصرة في وعليل بن أحمد جاء في «الإكمال» ٦/ ٤٦٠ أنه ثقه صحيح الكتاب، وانظر التبصرة في

وَإِلَىٰ نحو هذا ذهب سعيد بن جبير، ومقاتل.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: حدثني عبدالله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار.

عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر: أَنَّ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلاَمِ بِقَلِيل ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ قَتْلُ وَجِرَاحَات، حَتَىٰ قَتَلُوا الْعَبيدَ وَالنَّسَاءَ. فَلَمْ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ حَتَّىٰ أَسْلَمُوا. وَكَانَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ يَتَطَاوَلُونَ عَلَىٰ الْاَخْرِ فِي الْعَدَّةِ وَالْأَمْوَال ، فَحَلَفُوا أَلاَّ نَرْضَىٰ حَتَّىٰ نَقْتُلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحرَّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ مِنَا العَدَّةِ وَالْأَنْفَىٰ بِالْأَنْفَىٰ ﴾ [البقرة: الرَّجُلَ مِنْهُمْ. فَنَزَلَ: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْفَىٰ بِالْأَنْفَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. فَرَضُوا بِذَلِكَ، فَصَارَتِ ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْفَىٰ بِالْأَنْفَىٰ ﴾ [البقرة: مَنْسُوخَةً، نَسَخَتْهَا: ﴿ النَّفْسُ بِالنَّفْس ﴾ (١٠).

قلت: وهذان القولان ليسا بشيء لوجهين:

أحدهما: أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة. وذلك لا يلزمنا. وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد: إن شرع مَنْ قبلنا شرَّع لنا ما لم يثبت نسخه. وبخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ. فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه، من هذه بتلك (٢).

<sup>=</sup> ٩٦٦/٣ ومحمد بن هشام السدوسي، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: «صدوق». وانظر الدر المنثور ١٧٣/١.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، ورواية عطاء بن دينار، عن سعيد من صحيفته. وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»، من طريق أبي زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١٧٢/١، وأسباب النزول للسيوطي ص: (٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال مكي في «الإيضاح» ص: (١١٥): «الآيتان محكمتان لا نسخ في واحدة منهما». وقال الطبرسي في «مجمع البيان» ٢٦٥/١: «ويجوز قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر إجماعاً، وليس في الآية ما يمنع من ذلك. لأنه لم يقل: لا تقتل الأنثى بالذكر، ولا العبد بالحر. فما تضمنته الآية معمول به، وما قلناه مثبت بالإجماع، وبقوله سبحانه: ﴿ النَّفْسُ \_

والثاني: أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازِي الحر، فَلَأن يُوازِيَ العبدَ أَوْلَىٰ.

ثم إن أول الآية يَعُمُّ. وهو قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾، وَإِنَّمَا الآية نِزلت فيمن كان يقتل حراً بعبد، وذكراً بأنثى، فأمروا بالنظر في التكافؤ (١).

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن حبيب قال: أنبأنا على بن الفضل قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد السرخسي قال: أنبأنا إبراهيم بن خُرَيْم قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا يونس، عن شيبان،

وقالَ أبو حيان في والبحر المحيط، ١٠/٢: وولا يكون هذا نسخاً لأن فعلهم ذلك ليس حكماً من أحكام الله فينسخ . . . ».

ولا بد هنا من التذكير بأنه لا يجوز القول بنسخ آية من آيات الله تعالى إلا بحجة ينبغي التسليم لها. وهذه الحجة ليست موجودة هنا، فالآية محكمة والله أعلم. وانظر الإيضاح ص: (١١٦)، والمحرر الوجيز ١٩٠١ - ٦، والقرطبي ١٢١١ - ٦٣٠، وابن كثير ١٨٨١ - ٣١٨، والفتاوى لابن تيمية ٧/٧١ - ٨، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ (٢٤)، والمصفى ص: (١٧)، وزاد المسير ١/١٨، والبحر المحيط ١/٩ - ١٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١٥ - ١٩، والجصاص ١٩٢١. والخازن ١/١٠ - ١٠،

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٧٥/١٤: «وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء: قيل: تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بذمي، ولا حر بعبد وهو قول الأكثرين: مالك، والشافعي وأحمد. وقيل: لا تعتبر المكافآت كقول أبي حنيفة، والمكافآت لا تسمى قصاصاً».

وانظر الإيضاح ص: (١١٦). وارجع إلى الطبري ١٠٢/١ ـ ١٠٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (١١ ـ ١٠١)، والإيضاح لمكي ص: (١١٤ ـ ١١٩)، والطبرسي المراد، وابن العربي ١٩٥١ - ٦٩، وأحكام القرآن للجصاص ١٣٣/١ ـ ١٣٣، والرازي والتفسير الكبيرة ١٩٦٥ ـ ١٥، والقرطبي ١٢١/٦ ـ ١٣٠، وابن كثير ١٨٦٨ ـ ٣٦٨، وروح المناني ٢٩/٤ ـ ٥٠ لأن في هذه الآية أقوالاً يحسن الاطلاع عليها. والكشاف ١/٣١، والبيضاوي ١٣١/١ ـ ٢١٤، والمنار ١٢٣٢ ـ ١٢٣٠.

<sup>=</sup> بالنَّفْس ﴾.

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ ، وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَىٰ بالْأَنْثَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهُم بَغْيُ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ، فَكَانَ الْحَيُّ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عَدَدٌ وَعُدَّةٌ، فَقُتِلَ لَهُمْ عَبْدٌ قَتَلَهُ عَبْدُ قَوْمِ آخِرِينَ، قَالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِهِ إِلاَّ حُرًّا تَعَزُّزاً وَتَفَضُّلاً عَلَىٰ غَيْرِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَإِذَا قُتِلَتْ لَهُمْ أَنْثَىٰ، قَتَلْتُهَا امْرَأَةٌ، عُرَّا تَعَزُّزاً وَتَفَضُّلاً عَلَىٰ غَيْرِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَإِذَا قُتِلَتْ لَهُمْ أَنْثَىٰ، قَتَلْتُهَا امْرَأَةٌ، قَالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِهَا إِلاَّ رَجُلاً. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ هٰذِهِ الْآيَةَ، يُحْبُرهُمْ أَنَّ الْحُرِّ بَالْحُرِّ، وَالْعَبْد بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْثَىٰ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْبَغْيِ . ثُمَّ أَنْزَلَ فِي سُورَةِ الشَّرَادَةِ: ﴿ وَلَأَنْقَىٰ بِالْأَنْثَىٰ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْبَغْيِ . ثُمَّ أَنْزَلَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْجُروحَ الْمَائِدَةِ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْجُروحَ وَلَا اللهُ وَالْجُروحَ وَالْجُروحَ الْمَائِدَةِ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْجُروحَ وَلَا اللهُ فَوْلِهُ اللَّهُ مِنْ الْبَعْلِي وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَلَهُ الْمُ

الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] اختلف المفسرون في هذه الوصية. هل كانت واجبة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها كانت ندباً لا واجبة. وهذا مذهب جماعة منهم النخعي، والشعبي. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

قالوا: و (الْمَعْروفُ) لا يقتضي الإيجاب. وبقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي روى التفسير والمسند عن عبد بن حميد لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. وهو في مسند عبد بن حميد كما ذكر السيوطى في الدر المنثور ١٧٣/١ وإسناده إلى قتادة حسن.

وأخرجه البيهقي في الجنايات ٧٥/٨ - ٧٦ باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، من طريقين حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود، حدثنا يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في التفسير ١٠٣/٢ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة . يزيد بن هارون قديم السماع من سعيد بن أبي عروية، وبشر هو ابن معاذ.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٣/١ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه ومنسوخه، وأبي القاسم الزجاجي في أماليه، والبيهقي في سننه.

الْمُتَّقِينَ ﴾، والواجب لا يختص به المتَّقُون.

والثاني: أنها كانت فرضاً ثم نسخت. وهو قول جمهور المفسرين (١). واستدلوا بقوله تعالى ﴿ كُتِبُ ﴾ وهو بمعنى ﴿ فُرِضَ ﴾، كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية. فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

وأجاب (٢) أرباب هذا القول أهلَ القول الأول، فقالوا: ذكر المعروف لا يمنع الوجوب، لأن المعروف بمعنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير. كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]. ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة. فذكر المعروف في الوصية لا يمنع وجوبها بل يؤكده. وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على توكيده، لأنها إذا وجبت على المتقين كان وُجُوبُها عَلَىٰ غَيْرِهم أَوْلَىٰ. وَإِنَّمَا خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِأَنْ فِعْلَ ذَٰلِكَ مِنْ تَقُوىٰ اللهِ تَعَالى. والتَّقُوىٰ لازِمَةُ لِجَميع الْخَلْق.

<sup>(</sup>۱) وإلى هذا ذهب الشافعي في الأم ١٩٨٤ - ٩٩، وأحكام القرآن ١١٩٠ - ١٥٠، وابن العربي في أحكام القرآن ١٩٧١، والجصاص في أحكام القرآن ١٦٣/١ - ١٦٩، ومكي في الإيضاح ص: (١١٩ - ١٦٢)، والقرطبي ١٣٩١ - ٦٤٠، وابن كثير ٢٧٧١ وبالإيضاح ص: (١١٩ - ١٦٢)، والقرطبي ١٣٩١ - ٦٤٠، وابن كثير ١٩٣١ - ٣٧٠ الخير ١٣٥٠ غير أنهم اختلفوا في ناسخها فقال جماعة الناسخ لها آية المواريث، وقال آخرون الناسخ هو حديث «لا وصية لوارث»، وقالت جماعة ثالثة الناسخ هو الإجماع. وانظر مناهل العرفان ١٩٣٢، والكشاف ٢٩٣١، والبيضاوي ١٩٥١، والمنار ١٩٤٢ مناهل العرفان ١٩٣٤، والكشاف ١٩٣٤، والبيضاوي ١١٥١، والمنار ١٩٤٤.

نقول: إن الحديث المذكور يحتج به من يقول: إن النص القطعي ينسخ بالظني، وليس هذا بمقبول.

وأما أن الإجماع ينسخ القرآن فهذا غير مرضي أيضاً، وانظر فتاوى شيخ الإسلام ١١٥/٣٢ و٩٤/٣٣٠. وسنؤخر مناقشة القائلين بأن الناسخ آية المواريث حتى ننتهي من دراسة أدلة هذه الدعوى بكاملها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أجباب، وهو خطأ.

## فص\_ل

ثم اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ. قاله ابن عباس أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون(١) وأبو طاهر الباقلاوي(١) قالا: أخبرنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل(٣) قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال: حدثني أبي، عن جدي،

عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبَّاسٍ : ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال: نَسَخَتِ الْفَرِيضَةُ الَّتِي لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَصِيَّةَ (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي، الحافظ، كتب الكثير، وكان ثقة ثبتاً، صاحب حديث، قال السلفي: كان يحييٰ بن معين زمانه، توفي سنة (٤٨٨) هـ.

انظر المنتظم ٩/٧٨، والعبر ٣/٣١م، ومرآة الجنان ١٤٧/٤، والكامل ٢٥٣/١٠، ودول الإسلام ٢٧/١، والبداية لابن كثير ١٤٩/١٠ وشذرات الذهب ٣٨٣/٣، وتذكرة الحفاظ ١٢٠٧٤ - ١٢٠٩، وعيون التواريخ ١/١٥، والوافي بالوفيات ٢/٠٢٠، والميزان للذهبي ١٢٠٧، ولسان الميزان ١/٥٥١، وطبقات الحفاظ (٤٠٠)، وطبقات القراء ٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الكرخي الباقلاوي، كان ثقة ضابطاً، جميل الخصال، زاهداً في الدنيا، مقبلًا على ما يعنيه، توفي سنة (٤٨٨) هـ، ودفن بمقبرة باب حرب. انظر المنتظم ٩٨/٩.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن كامل هو ابن خلف بن شجرة أبو بكر البغدادي القاضي، صاحب التصانيف في الفنون، ولي القضاء في الكوفة. قال الدارقطني: «كان متساهلًا»، وقال: «ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه، أهلكه العجب». وقال الذهبي في الميزان: «لينه الدارقطني ومشاه غيره». توفي سنة (٣٥٠) هـ.

انظر الميزان للذهبي ١/٩/١، ولسان الميزان لابن حجر ١/٢٩١، وشذرات الذهب ١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) إسناده مسلسل بالضعفاء: الراوي عن ابن عباس هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي =

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن محمد.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا على بن محمد بن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قالا: حدثنا حجاج قال إحدثنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَن ابْن عَبَّاسِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾ نسختها: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴾ (١)، الآية، [النساء: ٧].

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف (٢) قال: أنبأنا محمد بن

ضعيف جداً، والراوي عنه ابنه الحسن بن عطية ضعيف أيضاً، والحسين بن الحسن بن عطية ضعيف، وأما محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي فهو لين، ووالده ضعيف جداً. وأخرجه الطبري في التفسير ١١٨/٢ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ١٧٥/١ إلى ابن جرير. وفي الأصل زيادة (من) قبل «الوصية».

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وفيه أيضاً ابن جريج وقد عنعن وهو موصوف بالتدليس، وبقية رجاله ثقات. وقد تقدمت تراجم رجال الإسناد الذين رأينا أنهم يحاجة إلى ترجمات.

وأخرجه البيهقي في الوصايا ٢٦٣/٦ باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٠) من طريقين عن حجاج، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف، قال ابن الجوزي: دولد شيخنا أبو الحسين سنة أربع وتسعين وأربع مئة، وكان حافظاً كتاب الله، ديناً، ثقة، وقد سمع الحديث الكثير، وحدث وهو من بيت المحدثين، وتوفي يوم الأحد (١٥) من جمادى الأولى من سنة (٥٧٥)، ودفن بمقبرة أحمد».

انظر مشيخة ابن الجوزي ص: (١٨٧)، والعبر ٢٢٤/٤، والكامل ٢٠٨/١١\_ ٢٠٩، والنجوم الزاهرة ٨٦/٦، والشذرات ٢٥١/٤.

مرزوق(۱) قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب(۲) قال: أنبأنا ابن رزق(۳) قال: أنبأنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذٰلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيراثِ(١٠) .

(٢) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو بكر الخطيب البغدادي، أحد الحفاظ المشاهير، وصاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات العديدة، والمؤلفات المفيدة، أوصىٰ بماله لأهل الحديث وسأل السلطان أن يمضي ذلك، توفي سنة (٤٦٢).

وانظر المنتظم ٢٦٥/٨ وتاريخ دمشق ٢٢/٧ ومعجم الأدباء ١٣٠٤ ومعجم الأدباء ١٣٠٤ والكامل في التاريخ ١٨/١٠، ووفيات الأعيان ٩٢/١ ٩٣، ودول الإسلام ٢٧٣١، وتذكرة الحفاظ ١١٣٥/٣ - ١١٤٦، والعبر ٢٥٥/٣، وطبقات السبكي ٢٩/٤ - ٣١، والنجوم الزاهرة ٨٧ - ٨٨، وشذرات الذهب ٣١١٣ - ٣١١، والبداية لابن كثير ٢١/١١٦ - ١٠٠١.

(٣) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبو الحسن المعروف بابن رزقويه، كان ثقة صدوقاً، كثير السماع والكتابة، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، مديماً لتلاوة القرآن، شديداً على أهل البدع، توفي سنة (٤١٢) هـ.

انظر المنتظم ٤/٨ \_ ٥، وتاريخ بغداد ٥١/١٥ ـ ٣٥٢، والعبر ١١٠/٣، وشذرات الذهب ١٩٦٣، والبداية ١٢/١٢.

(٤) إسناده حسن، وهو عند أبي داود في الوصايا (٢٨٦٩) باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الوصايا ٢٦٥/٦ باب: من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبين.

وأخرجه النسائي في الكبرى في الطلاق من طريق زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن على بن الحسين، بهذا الإسناد. وسيأتي ردنا على دعوى =

<sup>(</sup>۱) محمد بن مرزوق الزعفراني أبو الحسن البغدادي، الحافظ، التاجر، المتقن الضابط، جاب الأقطار لسماع الخديث، وكان متقناً، ضابطاً يفهم ويذاكر، توفي سنة (٥١٧) هـ. انظر المنتظم ٢٤٩/٩، والعبر ٤١/٤، ومرآة الجنان ٢٢٢/٣، وشذرات الذهب ٤٧/٥.

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: حدثنا عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: حدثنا عبد الحميد(١) قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا ابن عون، عن ابن سيرين، قال:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَخْطُبُ فَيَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ فَقَالَ: هٰذِهِ نُسِخَتْ (٢) .

قال عبد الحميد: وحدثنا يحيى بن آدم، عن ابن حماد الحنفي، عن جهضم، عن عبدالله بن بدر الحنفى قال:

سمعت ابن عمر سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاَيَةِ ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: نَسَخْتُهَا آيَةُ الْمَوَاريث(٣).

<sup>=</sup> النسخ هذه.

كما أخرجه النسائي. أيضاً من طريق قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، به. وهذا إسناد ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وانظر تحقة الأشراف للحافظ المزى ١٧٦/٥، وانظر الدر المنثور ١٧٥/١.

<sup>(</sup>١) هو عبد بن حميد كما قدمنا.

<sup>(</sup>Y) إسناده ضعيف الانقطاعه، قال أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاً، وانظر «المراسيل» ص (١٨٧) لابن أبي حاتم. وجامع التحصيل للعلائي ص (٣٧٤).

والحديث في مسند عبد بن حميد، وأخرجه الطبري ١١٨/٢، والبيهقي في الوصايا ٢/٥٢٠ باب: من قال بنسخ الوصية للأقربين، من طريق إسماعيل بن علية، عن يونس ابن عبيد، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد: وصححه الحاكم ٢٧٣/٢، ووافقه الذهبي. وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٤/١ نسبته إلى سعيد بن منصور، وأحمد، وأبي داود في «الناسخ والمنسوخ»، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ابن حماد لم أعرفه، وباقي رجاله ثقات، ولكن ابن حماد لم ينفرد به بل تابعه عليه سفيان الثوري كما يتبين من مصادر التخريج. والحديث في مسند عبد بن حميد.

وأخرجه البيهقي في الوصايا ٦/٢٦٥ باب: من قال بنسخ الوصية للأقربين، من طريق وكيم،

وأخرجه الطبري ١١٩/٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما حدثنا =

قال عبد الحميد: وحدثنا يحيى بن آدم، عن محمد بن الفضيل، عن أشعث،

عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْها آيَةُ الْفَرَائِض (١).

قال عبد الحميد (٢): وأخبرني شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَهِيَ مَنْسُوخَةً (٣).

وكذلك قال سعيد بن جبير: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ. . . ﴾ قَالَ: نُسِخَتْ. القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين.

أخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾، قَالَ: كَانَ الْمِيراتُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِهِ، قَالَ: كَانَ الْمِيراتُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ (٤).

<sup>=</sup> سفيان، عن جهضم بن عبدالله القيسي، بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٥/١ نسبته إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. (١) إسناده حسن بالشواهد، وهو في مسند عبد بن حميد كما نقل السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٥/١.

وأخرجه الدارمي في الوصايا ٢٠/٢ باب: الوصية للوارث، والطبري في التفسير ١٩٩٧ من طريقين عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) هو عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى مجاهد، وهو في مسند عبد بن حميد كما قال السيوطي في «الدر المنثور، ١٧٥/١.

وأخرجه الطبري في التفسير ١١٩/٢ من طريقين عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد. (٤) عبد الرحمن بن الحسن الهمداني اتهمه القاسم بن أبي صالح بالكذب، وقال الدارقطني: «رأيت في كتبه تخاليط». وقال أبو يعقوب بن الدخيل: «لم يحمدوا أمره». =

أخبرنا إسماعيل قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل، عن مغيرة،

عن إبراهيم قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَتْها آيَةُ الْمِيراثِ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَتْها آيَةُ الْمِيراثِ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ (١).

قال أحمد: وحدثنا أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاووس، عَنْ أبيهِ قَالَ: نُسِخَتِ الْوَصِيَّةُ عَنِ الْوَالِدَيْنِ وَجُعِلَتْ لِلْأَقْرَبِينَ (٢).

قال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت العلاء بن زياد، ومسلم بن يسار عن الوصية. فقالا: هي للقرابة (٣).

القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث. ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون.

وهو لم يسمع من إبراهيم بن الحسين فالإسناد أيضاً منقطع. وإبراهيم بن الحسين هو ابن علي بن مهران بن ديزيل الهمداني، قال أبو حاتم: «ما رأيت ولا بلغني عنه إلا الخير والصدق». وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «إنه ضعيف متكلم فيه»، وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ١٨/١: «ما علمت أحداً طعن فيه». وأثنى عليه. وباقي رجاله ثقات.

والحديث في «تقسير مجاهد» ١/٩٥ من طريق عبد الرحمن بن الحسن، بهذا لإسناد.

- (۱) إسناده صحيح إلى إبراهيم. وذكره ابن أبي حاتم في «التفسير» ضمن أسماء الذين قالوا: إنها منسوخة إذ قال: «وروي عن ابن عمر، وأبي موسى، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وشريك، والضحاك، والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية «الميراث». وانظر ابن كثير ٢٧٧/١.
  - (٢) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجَندي. وانظر الطبري ١١٧/٢.
- (٣) إسناده صحيح إلى العلاء، ومسلم، وأخرجه الطبري ١١٨/٢ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر طبقات الفقهاء للشيرازى ص: (٨٨).

رواه عكرمة عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>. وهو قول الحسن، والضحاك، وأبي العالبة.

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا على بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد قال: أنبأنا عبد الحميد قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن همّام بن يحيى،

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ، ثُمَّ نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهَا. وَلَيْسَتْ لَهُمْ مِنْهُ وَصِيَّةً، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرثُ مِنْ قَريبِ أَوْ غَيْر قَريبِ(٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: حدثنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا يونس،

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ ذُلِكَ، وَأَثْبَتَ لَهُمَا نَصِيبَهُمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ. وَنَسَخَ مِنَ الْأَقْرَبِينَ كُلَّ وَارِثٍ (٣).

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهّاب، عن سعيد،

عَنْ قَتَادَةً: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ قَالَ: أَمَرَ اللهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ١١٧/١ من طريق القاسم، قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) قال: نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون. وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود سنيد، وفيه ابن جريج وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي لم أجد له ترجمة عندي، وهو الذي روى المسند والتفسير عن عبد بن حميد، وباقي رجاله ثقات. وهو في مسند عبد بن حميد، وإسناده إلى قتادة صحيح. وانظر «الدر المنثور» ١٧٥/١، وانظر ما يلي الأثر التالي.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات إلى الحسن، وأخرجه الطبري في التفسير ١١٧/١ ـ ١١٨ من طريق المثنى قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك، عن إسماعيل المكي، عن الحسن... وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل المكي.

يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرِبَاثِهِ، ثُمَّ نَسَخَ ذَٰلِكَ فِي شُورَةِ النِّسَاءِ، فَأَلْحَقَ لَهُمْ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَلْحَقَ لِكُلُّ ذِي مِيرَاثٍ نَصيبَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةُ. فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ (١).

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم قال: حدثنا عبد الحميد(٢) قال: حدثنا يحيىٰ بن آدم قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل ابن مسلم قال:

سَمْعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه الطبري في التفسير ١١٧/١ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح.

وأخرجه الدارمي في الوصايا ٤١٩/١ من طريق يزيد بن هارون، حدثنا همام، عن قتادة، وهذا إسناد صحيح أيضاً.

<sup>(</sup>۲) هو عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم هو ابن خريم ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، والحديث في مسند عبد ابن حميد كما قال السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٥/١.

وأخرجه أحمد ٧٦٧/٥ من طريق أبي المغيرة،

وأخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٦٩) باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الوصايا ٢٦٤/٦ باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ـ من طريق عبد الوهاب بن نجدة،

وأخرجه الترمذي في الوصايا (٢١٢١) باب: ما جاء في «لا وصية لوارث» من طريق على بن حجر، وهناد.

وأخرجه ابن ماجه في الوصايا (٢٧١٣) باب: «لا وصية لوارث»، من طريق هشام بن عمار، جميعهم حدثنا إسماعيل بن عباس، بهذا الإسناد. وهذا إسناد جيد قال أحمد بن حنبل: «إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح». وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل من طريق شرحبيل بن مسلم وهو شيخ =

= شامى، والله أعلم. وقد حسنه الترمذي.

ويشهد له حديث عمرو بن خارجة عند عبد الرزاق ۲۰۷۹ برقم (۱۹۳۷)، وأحمد المرال ۱۸۳۷، والترمذي (۲۷۱۲)، والنسائي ۲۷۲۷، وابن ماجه (۲۷۱۲)، والدارقطني ۱۵۲/٤ برقم (۱۳). وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (۱۰۰۸).

كما يشهد له حديث أنس عند ابن ماجه (٢٧١٤). وانظر أيضاً سنن الدارقطني ١٥٧/٤.

وقد رأى قوم أن هذا الحديث هو الناسخ للآية الكريمة، قال القرطبي ٢/٠١٠: «ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي من الوصية، ولكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع».

والتحقيق أن الحديث ظني، والظني لا ينسخ القطعي، كما أنه لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً للقرآن.

وقال الشيخ محمد الخضري في «أصول الفقه» ص: (٢٥١): «وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى...». وانظر تفسير المنار ١٤١/٢.

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٠): «تنازع العلماء معنى هذه الآية، وهي متلوة، فالواجب أن يقال: إنها غير منسوخة لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض، فوجب أن يكون ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآية، كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ. . . ﴾ .

وقال ابن حزم في «الأحكام في أصول الأحكام» ٢٢٤/٤: «وقد قال قوم إن آية المواريث نسخت هذه الآية.

قال أبو محمد: وهذا خطأ محض لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث».

وقد سبق الطبري في التفسير ١١٦/٢ إلى القول: «وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا =

- يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين».

وقد نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير ٥/٦٦ ـ ٦٢ عن أبي مسلم الأصبهاني أنه قرر إحكام هذه الآية من وجوه:

أحدها: أن هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث بل هي مقررة لها، والمعنى: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث للوالدين والأقربين في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)، إذ كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتنفيذ ما أوصى الله به لهم، بمعنى أن يوصي بتنفيذ شرع الله الذي شرع لعباده.

وثانيها: أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية، فالميراث عطية من الله تعالى، والوصية عطية ممن حضره الموت، فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.

وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة بين الآيتين لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية، لأن آية الوصية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب، وأما آية الميراث فقد أخرجت الغريب الوارث، فبقي المراد من آية الوصية القريب الذي لا يرث إما لمانع من الإرث كالكفر والرق، وإما لأنه محجوب بأقرب منه، وإما لأنه من ذوي الأرحام. وبعد ذلك شرع يرد على القائلين بالنسخ فقال: «اختلفوا في أنها بأي دليل صارت منسوخة، وذكروا وجوهاً:

أحدهما: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه فقط، وهذا بعيد، لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية، وأكثر ما يوجبه ذلك، التخصيص لا النسخ...

وثانيهما: أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام: «ألا لا وصية لوارث». وهذا أقرب، إلا أن الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به...».

وقد عجب الحافظ ابن كثير في التفسير ٢ /٣٧٣ - ٣٧٣ من صنيع الرازي هذا، ونقل كلامه هذا بتصرف كبير، ونسب إليه أنه قال: «ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس، والحسن، ومسروق، وطاووس، والضحاك، ومسلم بن يسار، والعلاء بن زياد، قلت ـ القائل ابن كثير ـ: وبه قال أيضاً سعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث، ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما =

١٤ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

أما قوله: (كُتِب) فمعناه فُرِض. والذين من قبلنا: هم أهل الكتاب. وفي كاف التشبيه في قوله «كما» ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده.

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق (١) قال: أنبأنا محمد بن مرزوق (٢) قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت (٣) قال: أنبأنا عبدالله بن يحيى السكري (٤) قال: أنبأنا جعفر الخُلْدي (٥) وقال: أنبأنا أبو عُلَاثة محمد بن عمر بن خالد قال: أنبأنا

عين له، وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى...».

وهكذا ترى أن الحافظ ابن كثير قد عاد إلى ما منه هرب ولكن من طريق آخر. وانظر أيضاً تفسير الطبري ٢٠٥٤ - ٢٦٦، و ٢٤٦٦، و ٢٤٢٦، و ٢٠٣١، ومجمع البيان للطبرسي ٢/٦١، وتعليقنا على الآية الثامنة من سورة النساء. وفتح الباري لابن حجر ٥/٣٧، والمحرر الوجيز ٢٦٢ - ٣٠، والبحر المحيط ٢٦٢١ - ٢٠، والقرطبي ١٣٧٨، والسرازي ٥/٨٥ - ٣٣، وزاد المسيسر ١/١٨١، والسطبسرسي ١٣٩١ - ١٤، وابن كثير ١/٧٧ - ٣٧٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٧٠ - ٤٤، والجصاص ١/١٦٠ - ١٦، والخازن ١/١١ وقتادة، وابن حزم لم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ، وكذلك البارزي. وأما الزهري فقد قال ص (٣١٦): «نُسخت بآية الميراث».

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص: (١٨٨) التعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص: (١٨٩) التعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص: (١٨٩) التعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن يحيى هو ابن عبد الجبار، أبو محمد السكري، يعرف بوجه العجوز، روى عن إسماعيل بن محمد الصفار، والنجاد، والخلدي، قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان صدوقاً». وحسن أمره البرقاني. توفي سنة (٤١٧) هـ.

انظر تاريخ بغداد ١٩٩/١٠، وشذرات الذهب ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٥) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص، الخلدي ـ نسبة إلى محلة ببغداد، الأنساب ١٦١/٥ ـ ١٦٢ ـ رحل إلى كثير من بلاد الإسلام، ولقي الكثير من المحدثين، وكان ثقة ديناً فاضلاً، توفي سنة (٣٤٨) هـ .

أبي قال: أنبأنا يونس بن زاشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس...

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس - ولم يذكر عكرمة - قال: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُم الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ يَعْنى بذلك أَهْلَ الْكِتَابِ(١).

وَكَانَ كِتَابُهُ عَلَىٰ أَصْحَابٍ مُحمد ﴿ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنْكِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ، أَو يَرْقُدَ. فَإِذَا صَلَّىٰ الْعَتَمَةَ أَوْ رَقَدَ، مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، فَنَسَخَتْهَا هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٧].

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق،

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلُ إِلَىٰ مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ.

<sup>=</sup> انظر تاريخ بغداد ٧ / ٢٢٦ \_ ٢٣١ ، والبداية ١١ / ٢٣٤ ، وشذرات الذهب ٢ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: الطريق الأول فيه عطاء الخراساني اختلط، ويونس بن راشد لم يذكر فيمن تقدم سماعهم منه، والطريق الثاني فيه عنعنه ابن جريج وهو موصوف بالتدليس، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ١٧٦/١.

<sup>(</sup>۲) إسناده هو إسناد الحديث السابق، وقد بينا أنه ضعيف. وأخرجه ابن جرير في التفسير ٢٥/٢ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس... بأتم مما هنا، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما بينا ص (١٨٧ - ١٨٨) تعليق (٤). ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٧/١ إلى ابن جرير، وابن المنذر.

وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ أَتَىٰ امْرأَتُهُ وَكَانَ صَائِماً فَقَالَ: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ. فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَذَكَرَ ذُلِكَ أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ. فَذَكَرَ ذُلِكَ لِللَّهِ عَنْهُ إِلَى نَسَائِكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: لِلنَّبِي ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١).

وقال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم، لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت، وقد أرخص لكم (٢).

فعلىٰ هذا القول تكون الآيةُ منسوخةً بقوله تَعَالَىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وهو عند أبي داود في الصوم (۲۳۱۳) باب: مبدأ فرض الصوم. وأخرجه البخاري في الصوم (۱۹۱۵) باب: قول الله تعالى: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرُّقَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾، وفي التفسير (۲۹۷۸) باب: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرُّقَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾، والترمذي في التفسير (۲۹۷۷) باب: ومن سورة البقرة، والدارمي في الصوم ۲/٥ باب: متى يمسك المتسحر عن الطعام؟ من طريق عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ١٦٢/٢ من طريق المثنى، حدثنا عبد الله بن رجاء البصري، وأخرجه البيهقي ٢٠١/٤ من طريق محمد بن سابق، كلاهما حدثنا إسرائيل، به وأخرجه البخارى (٤٥٠٨) من طريق إبراهيم بن يوسف، عن أبيه،

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٤) من طريق زهير، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

نقول: إن آية ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ . . . ﴾ تبين حكم الجماع بعد النوم ، أو صلاة العشاء وقبل الفجر ، وهذا الحكم لا ينفي فرضية الصيام ، وأحكام قضاء أيام فطره ، ووجوبه على من كان مقيماً إلى غير هذا من الأحكام التي تضمنتها آية ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ . . . ﴾ .

وانظر الدر المنثور ١٩٧/١ وفتح الباري ١٢٩/٤ - ١٣١ و ١٧٨/٨ - ١٧٩ و ١٨١/٨ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد ابن حميد فيما نقله السيوطي عنه في «الدر المنثور» ١٧٧/١ وليس عندي إسناده لأحكم عليه.

الصِّيَامِ الرُّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ.. ﴾ الآية (١).

وقد روي أن قيس بن صِرْمة أكل بعد ما نام، وأن عمر بن الخطاب جامع زوجته بعد أن كانت نامت فنزل فيهما قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ . . ﴾ (٢) الآية .

الُقولُ النَّانيُ: أَنهَا ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته. ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال:

أما الأول: فأخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل العامري قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: حدثنا عبد الحميد (٣) قال: أنبأنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا محمد بن طلحة ، عن الأعمش قال:

قَالَ آبَن عَبَّاسَ : كُتِبَ عَلَىٰ النَّصَارَىٰ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمْرِ النَّصَارَى أَنْ قَدَّمُوا يَوْماً، وَقَالُوا حَتَّى لاَ نُخْطِى ، قَالَ: ثُمَّ آخِرُ أَمْرِهِمْ صَارَ إِلَىٰ أَنْ قَالُوا: نُقَدِّمُهُ عَشْراً وَنُوَخِّرُ عَشْراً حَتَّىٰ لاَ نُخْطِى ، فَضَلُّوا \* (٤).

وَقَالَ ذَغْفَلَ بِنِ حَنظلة: كَانَ عَلَى النَّصَارَىٰ صَوْمُ رَمَضَانَ، فَمَرِضَ مَلِكُ أَغْفَلَ بِنِ حَنظلة لَيَزيدَنَّ عَشْرَةً، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ مَلِكٌ آخَزُ، فَأَكَلَ اللَّحْمَ مَلِكُ أَغْذُهُ مَلِكٌ آخَزُ، فَأَكَلَ اللَّحْمَ

<sup>(</sup>١) نقول: إن هذه الآية غير ناسخة لحكم ورد في القرآن. قال الطبري ٢/١٣٢: وفمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك، سُئِلَ البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذره.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث بطوله الطبري في التفسير ١٦٥/١ من طزيق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس... وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما بينا ص (١٨٧ ـ ١٨٨) التعليق رقم (٤)، ومثل هذا لا تقوم به حجة. وانظر الدر المنثور ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد بن حُميد.

<sup>\*</sup> في الأصل «فظلوا» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لانقطاعه، الأعمش لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. والخبر في مسند ابن حميد كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١٧٧/١.

فَوجِعَ فُوهُ فَتَأَلَّىٰ إِنْ شَفَاهُ اللهُ لَيَزِيدَنَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ مَلِكٌ فَقَالَ: مَا نَدَّعُ مِنْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ أَنْ نُتِمَّهَا، وَنَجْعَلَ صَوْمَنَا فِي الرَّبِيعِ ؟ فَفَعَلَ. فَصَارَتْ خَمْسينَ يَوْماً(١).

وروى السُّدِّيُّ عن أشياخه قال: اشتد على النصارى صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بين الشتاء والصيف. وقالوا نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم خمسين يوماً(٢).

فعلى هذا البيان، الآية محكمة غير منسوخة.

وأما الثاني: فأخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثنا أبي قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال: حدثني أبي، عن جدي،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

(۱) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۱) من طريق محمد بن محمد بن عبد الله، حدثنا الليث بن الفرج، قال: حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دغفل بن حنظلة... وهذا إسناد ضعيف، دغفل بن حنظلة مختلف في صحبته، قال أحمد: «لا أرى لدغفل صحبة».

وقال البخاري: «لا يعرف لدغفل أنه أدرك النبي على الحسن البصري وقد عنعن وهو موصوف بالتدليس. وقد ذكر هذا الأثر ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/١٦٠. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 1/١٧٦ إلى ابن حنظلة في تاريخه، والنحاس في ناسخه، والطبراني.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير ١٦٢/١ من طريق موسى بن هارون، قال: حدثنا عمر بن حماد القناد، قال: حدثنا أسباط (بن نصر الهمداني)، عن السدي... ولم يذكر «عن أشياخه». وهذا إسناد ضعيف. أسباط متكلم في حفظه فهو حسن الحديث، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٢٤) في «موارد الظمآن».

وانظر الدر المنثور ١٧٦/١.

فَكَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ. ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ مَا أُنْزِلَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ (١). وقال قتادة: كتب الله عزَّ وجلَّ على الناس ـ قبل نزول شهر رمضان ـ ثلاثة أيام من كل شهر (٢).

وأما الثالث، فروى النزال بن سبرة،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ»(٣).
وقد زعم أرباب هذا القول أن الآية منسوخة بقوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ جاء عقيب
رَمَضَانَ... ﴾ وفي هذا بعد كثير، لأن قوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ جاء عقيب
قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ فهو كالتفسير للصيام والبيان له.

القول الثالث: أن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته، ولا إلى عده. وبيان ذلك أَنَّ قَوْلَه تعالى: ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ لا يَدُلُ عَلَى عَدَدٍ، وَبِيان ذلك أَنَّ قَوْلَه تعالى: ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ لا يَدُلُ عَلَى عَدَدٍ، وَلا صِفَةٍ، وَلا وَقْتٍ، وَإِنَّما يُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِ الصِّيَامِ. كَيْفَ وَقَدْ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾. فَتِلْكَ تَقَعُ عَلَى يَسِيرِ الْأَيَّامِ وَكثيرِهَا. فَلمَّا قَالَ تَعَالَىٰ فِي نَسَقِ التلاوة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ بَيِّنَ عَدَدَ الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ، وَوَقْتَهَا، وَأَمَرَ بِصَوْمِهَا. فَكَانَ التشبيه الواقعُ فِي نَفْسِ الصَّوْمِ. وَالْمَعْنَىٰ: كُتِبَ عَلَيْهِمْ ( ).

وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن أبي ليلي. وقد أشار إليه السدي، والزجاج، والقاضي أبو

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء كما بيناص: (١٨٧ -١٨٨) التعليق رقم (٤). وأخرجه الطبري في التفسير ١/١٧١ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١٧٧/١.

 <sup>(</sup>۲) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۷۷/۱ إلى عبد بن حميد، وليس بين يدي سنده
 لأحكم عليه، ولكن انظر ما قاله الطبري ۱۳۲/۲ ونقلناه عنه ص (۲۰۰) التعليق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «البراء بن سبرة» وهو خطأ، والصواب : إلنزال، وقال ابن كثير ٢/٣٧٦ وقد روي . . . عن معاذ، وابن مسعود، وابن عباس، وعطاء، وقتادة، والضحاك بن مزاحم وزاد . . . » انظر بقية كلامه هناك .

<sup>(</sup>٤) وانظر الطبري ١ /١٢٨ ـ ١٢٩، وابن العربي ٧٤/١ ـ ٧٦، والجصاص ١٧٣/١ ـ ١٨٤ ـ وزاد المسير ١/١٨٤ ـ ١٨٥، والتفسير الكبير للرازي ١٩٥٥ ـ ٧٠، والقرطبي ١/١٥٦.

يعلى. وما رأيت مفسراً يميل إلى التحقيق إلا وقد أوماً إليه. وهو الصحيح. وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين، وكيف كتب عليهم لا أنه تفسير للآية. وعلى هذا البيان لا تكون الآية مُنسُوخَةً أَصْلًا(١).

١٥ ـ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ٨٤].

اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين:

أحدهما: أنه يقتضي التخيير بين الصوم وبين الإفطار مع الإطعام. لأن معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية. فعلى هذا يكون الكلام منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال: قال: أنبأنا ابن بشران قال: حدثنا الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي أحمد بن حنبل قال: حدثناعبد الرزاق قال: حدثنامعمر، عن أيوب، عن ابن سيرين،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ قَالَ : نَسَخَتْهَا ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) قال مكي في «الإيضاح» ص: (١٧٤) بعد أن عرض أقوال من قال: إن الآية ناسخة لغيرها، ومنسوخة بغيرها: «وقد قال الشعبي، والحسن، ومجاهد: الآية محكمة غير ناسخة ولا منسوخة». وانظر مناهل العرفان» ٢/١٥٥.

وأما قتادة، والطبرسي 1/171-777، والرازي 0/77-7، والألوسي 1/70 فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الكشارف 1/77، وابن كثير 1/70 هران 1/70 وابن 1/70 وابن 1/70 والقرطبي 1/70 وابن 1/70 وابن حزم ص: 1/70 والمصفى ص: 1/70 وزاد المسير 1/70 والبحر البحيط 1/70 والمحرر الوجيز 1/70 والمخرر والمناز 1/70 والمناز 1/70 والبيضاوي 1/70 والمناز 1/70 والمناز 1/70 والبيضاوي 1/70 والمناز 1/70

 <sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، قال يحيى بن معين، وعلي بن المديني: «لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاً».

قال أحمد: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عَبِ ابْنِ عَبِّاس : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾، وَكَانَتِ الْإِطَاقَةُ أَنَّ الرَّجُلَ ـ وَالْمَرْأَةَ ـ يُصْبِحُ صَائِماً ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِذَٰلِكَ مِسْكيناً، فَنَسَخَتْهَا: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١).

قال أحمد: وحدثنا عبدالله بن إدريس قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،

عَنْ عَلْقَمَةَ: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢).

قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن سليم، عن ابن سيرين، عن عَبدة: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ قال: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا وَالَّتِي تَلِيهَا (٣).

= وقال أحمد بن حنبل: «لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس، كان يقول في كلها: نبئت عن ابن عباس».

وقال شعبة: «أحاديث محمد بن سيرين، عن ابن عباس إنما سمعها محمد من عكرمة \_ لقيه أيام المختار \_ ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاً».

وقال أحمد بن حنبل أيضاً: «ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس». وانظر المراسيل ص: (١٨٦ - ١٨٧).

وهو في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٢٠ برقم (٧٥٧١)، وانظر الدر المنثور ١٨٤/١.

(۱) إسناده ضعيف، عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وفيه عنعنة ابن جريج أيضاً. وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۲) من طريق علي بن الحسين، عن الحسن بن محمد، حدثنا حجاج، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۷۷/۱ إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والنحاس.

(٢) رجاله إلى علقمة ثقات، وأخرجه الطبري في التفسير ١٣٣/٢ من طريق أبي هشام الرفاعي وأبي كريب قالا: حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٢٢/٤ برقم (٧٥٧٨)، والطبري في التفسير ١٣٣/٢ من طريقين عن منصور، عن إبراهيم، به، وهذا إسناد صحيح أيضاً إلى علقمة.

(٣) رجاله إلى عبيدة ثقات، ومحمد بن سليم هو أبو هلال الراسبي، وأخرجه الطبري في التفسير ٢/١٣٥ من طريق هناد قال: حدثنا وكيع، بهذا الإسناد.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خُرَيم قال: حدثنا عبد الحميد(١) قال: أنبأنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم،

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُفْطِرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضَ، أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ نِصْفَ صَاعٍ، حَتَىٰ نَسَخَتْها ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمَّهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ لَهُمَا (٢).

قال عبد الحميد، وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأنا وهيب بن خالد، عن ابن شُبْرمة،

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ أَفْطَرَ اللَّعْنِيَاءُ وَأَطْعَمُوا، وَحَصَلَ الصَّوْمُ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، فَصَامَ النَّاسُ جَمِيعاً (٣).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز(٤) قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت

<sup>(</sup>١) هو عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن خريم راوي المسند والتفسير عن عبد بن حميد ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبري ١٣٣/٢ من طريق عبد بن حميد قال: حدثنا جرير، عن منصور، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح إلى علقمة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى الشعبي، وابن شبرمة هو عبد الله، وقد أخرجه الطبري بنحوه في التفسير ١/١٣٤ من طريقين عن على بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور القزاز المعروف بابن زريق. كان من أولاد المحدثين سمع من كثيرين، وسمع منه الكثيرون، وكان صحيح السماع، ثقة، ساكناً، قليل الكلام، صالحاً، كثير الرواية، توفي سنة (٥٣٥) ودفن بمقبرة باب حرب. انظر المنتظم ١٠/١٠، ومشيخة ابن الجوزي ص: (١١٦ ـ ١١٨)، والعبر للذهبي ١٠٩/ ٩٠، وشذرات الذهب ١٠٦/٤، والأنساب ١٣٢/١٠ ـ ١٣٣، واللباب

قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي (١) قال: أنبأنا محمد بن مَخْلَد (٢) قال: حدثنا القاسم بن عباد قال: حدثنا جمد بن زيد، عن القاسم بن علقمة، عن ابن سيرين،

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قَالَ: هٰذه مَنْسُوخَةٌ (٣).

وروى عطية وابن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ فِي الصَّوْمِ الأَوَّلِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ شَاءَ مِنْ مُسَافِرٍ، أَوْ مُقِيمٍ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً وَيُفَطِر، كَانَ ذُلِكَ رُخْصَةً لَهُ. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) هو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن المهدي أبو عمر، الفارسي، الكازروني، الشيخ، الصدوق، المعمر، مسند الوقت، قال الخطيب: كان ثقة أميناً. مات في رجب سنة (٤١٠) هـ.

انظر المنتظم ۲۹۰/۷، وتاریخ بغداد ۱۳/۱۱ ـ ۱۶، والعبر ۱۰۰/۳، والنجوم الزاهرة ۲۲۵/۱۶، وشدرات الذهب ۱۹۲/۳، وسیر أعلام النبلاء ۲۲۱/۱۷ ـ ۲۲۲، وانظر مشیخة ابن الجوزی ص: (۸۳، ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) محمد بن مخلد بن حفص الدوري، العطار، الحافظ، الثقة، أحد أهل الفهم الموثوقين بالعلم، كان متسع الرواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة، عابداً، ثقة، مأموناً. توفي سنة (٣٣١) هـ، وانظر تاريخ بغداد ٣١٠/٣ ـ ٣١١، وطبقات الحنابلة ٧٧٧ ـ ٧٤، والمنتظم ٣/٤٣، وتذكرة الحفاظ ٨/٨٢٨، ٨٢٩، والعبر ٢/٣٣/، والبداية لابن كثير والمنتظم ٢/٤٣٠، وشفرات الذهب ٢/٢٨، وسان الميزان ٥/٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف كما بينا في التعليق رقم (٢) ص: (٢٠٣ ـ ٢٠٤)، فانظره، وهذا الحديث مكرر ذاك.

<sup>(</sup>٤) رواية عطية أخرجها الطبري ١٣٤/٢ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن عباس... وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

وأما رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فضعيفة لأن علياً لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وانظر تفسير الطبرى ١٣٨/١.

ولكن أخرجه أبو داود في الصوم (٢٣١٦) باب: نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ =

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا على بن أيوب قال: أنبأنا أبو على بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا قتية.

وأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري<sup>(۱)</sup> قال: أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا أبو صالح<sup>(۵)</sup>، قال: درستویه<sup>(۳)</sup> قال: حدثنا أبو صالح<sup>(۵)</sup>، قال:

<sup>=</sup> يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً ﴾، من طريق أحمد بن محمد، حدثني علي بن الحسين (بن واقد المروزي)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس... وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) هو محمّد بن هبة الله بن الحسن بن منصور اللَّالْكَاثِيَّ، الطبري، البغدادي، قال ابن الصلاح: كثيرُ السماع، واسع الرواية، صدوق، مأمون، توفي سنة (٤٧٢) هـ، ودفن بمقبرة الشونيزي.

انظر طبقات الشافعية ٢٠٧/٤ ـ ٢٠٨، والمنتظم ٣٢٤/٨ - ٣٢٥، واللباب

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل، البغدادي، القطان، وكان مجمعاً على ثقته، توفي في رمضان سنة (٤١٥) هـ، ودفن في مقبرة باب: الدير.

انظر المنتظم ٢٠/٨، وتاريخ بغداد ٢/٢٤٦ ـ ٢٥٠، والأنساب ١٨٦/١٠ ـ ١٨٠، وسير أعلام النبلاء ٣٣١/١٧ ـ ٣٣٣، والعبر ١٢٢/٣، وشذرات الذهب ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي، النحوي، تلميذ العبرد، صنف التصانيف ورزق الإسناد العالي، وكان ثقة، توفي سنة (٣٤٧) هـ وقد ترك تصانيف كثيرة.

انظر تاريخ بغداد ٢٨/٩ ـ ٢٩٩، ونزهة الألباء: (١٩٧ ـ ١٩٨)، والمنتظم ٢٨٨/٦، ووفيات الأعيان ٤٤/٣ ـ ٥٥، والعبر ٢٨٢/٢، وسير أعلام النبلاء ٥١/١٥ ـ ٣٣٥، وميزان الاعتدال ٢٠٠٤ ـ ٤٠١، ولسان الميزان ٣٦٧/٣ ـ ٢٦٨، والبداية والنهاية ٢٣٣/١١، وشذرات الذهب ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن سفيان هو الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ»، وهو من رجال التهذيب، انظره مع فروعه.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، من رجال التهذيب، انظره مع فروعه.

حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن يزيد مولى أم سلمة،

عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (١)

وَقَالَ أَنسُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المدينة أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَكَانُوا قَوْماً لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصَّيَامَ، وَكَانَ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ شَدِيداً. وَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمَّمُ أَطْعَمَ مِسْكِيناً (٢).

وقد رُوِيَ هذا المعنى ـ أنه كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً ﴾ إِلَىٰ أَنْ نَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ

<sup>(</sup>١) إسناده الأول صحيح، وأما الطريق الذي فيه أبو صالح فهو ضعيف ولكنه متابع عليه في الطريق الأول. والحديث صحيح. وهو عند أبي داود في الصوم (٢٣١٥) باب: نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ ﴾.

وأخرجه البخاري في التفسير (٧٠٥) بأب: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، ومسلم في الصيام (١١٤٥) بأب: نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾، والتحاس في والترمذي في الصوم (٧٩٨) بأب: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ ﴾، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٢٢)، وأبن حزم في «المحلَّىٰ» ٢/ ٢٤٩، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي في الصوم ١٥/٢ باب: تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ﴾، من طريق عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١١٤٥) (١٥٠) ومن طريقه أخرجه ابن حزم ٢٤٩/٦ ، والطبري في التفسير ٢/٢٤٢ من طريق ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، به. وصححه الحاكم ٢٢٢/١ . وفتح البارى ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٢) ما وجدت هذا النص عن أنس رضي الله عنه، والمحفوظ الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (١٩٤٤) من طريق أيوب بن أبي تميمة قال: «ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، فدعا بثلاثين مسكيناً فأطعمهم». وانظر فتح الباري ١٧٩/٨ ـ ١٧٠ وابن كثير ١٧٩/١، والدر المنثور ١٧٨/١ ـ ١٧٩.

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. فنسخ ذٰلِكَ بِهٰذِهِ ـ عَنْ جَمَاعَةٍ: مِنْهُمْ مُعَاذُ بن جبل (١) ، وابن مسعود، وابن عمر (٢) ، والحسن (٣) ، وعكرمة (٤) ، وقتادة (٥) ، والضحاك (٦) ، والنجعى (٧) ، والزهري (٨) .

والقول الثاني: أنه محكم غير منسوخ، وأن فيه إضماراً تقديره: وَعَلَىٰ الَّذِينَ كَانُوا يُطيقُونَهُ أَوْ لاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً. وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، والحامل التي تتأذى بالصوم، والمرضع.

أخبرنا عبد الوهًاب قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عمي الحسين بن الحسن ابن عطية قال: حدثني أبي، عن جدي،

(۱) أخرجه أحمد ٢٤٦/٥ - ٢٤٧، وأبو داود في الصلاة (٥٠٧) باب: كيف الأذان، والبيهقي في الصيام ٢٠٠/٤ باب: ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم رمضان، والطبري في التفسير ١٣١/٠، من طريق المسعودي، عن عمروبن مرة، عن ابن أبي ليلي، عن معاذ بن جبل من الحديث بطوله.

وهذا إسناد منقطع، قال ابن المديني: لم يسمع عبد الرحمن من معاذ، وكذلك قال الترمذي، وابن خزيمة. وانظر نصب الراية ٢٦٧/١، وفتح الباري ١٨٨/٤.

- (٢) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في التفسير (٢٠٥٦) باب: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، والبيهقي في الصيام ٤/٢٠٠، والطبري في التفسير ١٣٣/٢، وانظر الدر المنثور ١/٧٨١.
- (٣) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ٤/٣٢٣ برقم (٧٥٨٠)، والطبري ١٣٣/٢، والدر
   المنثور ١/٧٩١.
- (٤) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٢٠ برقم (٧٥٧١)، والطبري ٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦.
- (٥) هو عند عبد الرزاق ٢٢٣/٤ برقم (٧٥٨٤)، والطبري ١٣٦/١ وإسناده إلى قتادة صحيح.
  - (٦) أخرجه الطبري في التفسير ١٣٥/١ وإسناده حسن إلى الضحاك.
    - (٧) أخرجه الطبري في التفسير ١٣٣/٢.
- (٨) أخرجه الطبري في التفسير ١٣٤/٢، ومن أجل الآثار المتقدمة جميعها انظر أيضاً
   المحلّى لابن حزم ٢٦٥٥٦، وزاد المسير للمؤلف ١٨٦/١.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يطيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبيرُ كَانَ يُطيقُ صِيَامَ رَمَضَانَ وَهُو شَابٌ فَكَبِرَ وَهُو عَلَيْهِ لاَ يَسْتَطِيعُ صَوْمَهُ، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَىٰ مِسْكِينِ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْم أَفْطَرَ (١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: أنبأنا عمرو بن دينار، عن عطاء:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ قَالَ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، وهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء كما قلنا غير مرة، وأخرجه الطبري في التفسير ١٣٧/٢ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٠٥) باب: ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ... ﴾، والدارقطني ٢٠٥/٢ برقم (٧)، والبيهقي في الصيام ٢٧١/٤ باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة من طرق عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر الكشاف للزمخشري ٢٣٥/١.

وأخرجه النسائي في الصيام ١٩٠/٤ - ١٩١ باب: تأويل قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنِ ورقاء، بهذا الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ . . . ﴾ والدارقطني ٢٠٥/٢ برقم (٤) من طريقين عن ورقاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٢٢/٤ برقم (٧٥٧٧)، وابن حزم في «المحلَّى» ٢٢٥/٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وصححه الحاكم ١/٠٤٤ ووافقه الذهبي. وعند الدارقطني والبيهقي طرق أخرى. وانظر الحديث التالي.

وقال الحافظ في الفتح ١٨٠/٨: «وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ، لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق.

فمعنى النسخ هنا ليس إبطال حكم ورفعه من جميع وجوهه، لأن الآية الثانية لم تنف حكم الأولى من جميع جوانبه، وإنما خصصته، وهذا أحد معاني النسخ عند الصحابة والتابعين. وانظر الموافقات ١٠٢/٣، ومفتاح دار السعادة ٣٢/٢.

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خُرَيم قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ تُنْسَخْ (١).

قال عبد الحميد: وأخبرنا النضر بن شميل قال: أُنْبَاأَنَا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ قَالَ : هُمُ الَّذينَ يُكَلَّفُونَهُ وَلاَ يُطيقُونَهُ ، هُوَ الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ (٢).

قال عبد الحميد: وأخبرنا إبراهيم، عن أبيه.

عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾. قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لاَ يُطِيقُ الصِّيامَ يُطْعِمُ عَنْه لِكُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ (٣).

<sup>(</sup>١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٢٢١/٤ برقم (٧٥٧٣)، وإسناده صحيح.

وأخرجه مجاهد في التفسير ٩٧/١، وعبد الرزاق برقم (٧٥٧٤)، والطبري في التفسير ١٩٨/، والدارقطني ٢٠٥/٢ برقم (٥)، والبيهقي ٢٧١/٤ باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة، من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢/ ١٣٩ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١/٨٧١، والدارقطني ٢/٥/٢ ـ ٢٠٠، والبيهقي ٤/٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو في مسند عبد بن حميد كما ذكر السيوطى في «الدر المنثور» ١٧٨/١.

وأخرجه عبد الرزاق ٢٢٠/٤ برقم (٧٥٧١) من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن أيوب، عن عكرمة. . . وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة، وانظر سنن الدارقطني ٢٠٤/٢ باب: الإفطار في رمضان.

وقد روى قتادة، عن عكرمة قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ (١). وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان، قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: أنبأنا إسحاق ابن إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا موسى بن مسعود النَّهْدي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينِ يَطَّيَّقُونَهُ ﴾ (٢) قال: الشَّيْخُ الْكَبيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّيَامُّ يُطْعَمُ عَنْهُ (٣).

وبالإسناد حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حرملة،

عن سعيد بن المسيب: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينِ يَطَّيُّقُونَهُ ﴾ (١) قال: الشَّيْخُ الْكَبيرُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٣١٧) باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلي، من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه وأن ابن عباس حدثه في قوله: ﴿ وَعَلَىٰ اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، قال: أثبتت للحامل والمرضع». وهذا إسناد صحيح، ومن طريق أبي داود أخرجه الجصاص في وأحكام القرآن، ١٨٢/١.

وانظر مصنف عبد الرزاق ٢١٨/٤ برقم (٧٥٦٣).

<sup>(</sup>٧) وهذه قراءة مَرْويةً عن ابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، وانظر مختصر في شواذ القرآن الابن خالويه، ص (١٦ - ١٦) تفسير الطبري ١٣٧/٢ - ١٣٨، و واحكام القرآن اللجصاص ١٧٧/١- ١٧٧، و والناسخ والمنسوخ، للنحاس ص (٢٧)، وسنن البيهقي ١٤١/٢ و والناسخ والمنسوخ، للنحاس ص (٢٧)، وسنن البيهقي أو المرب وقال الطبري ١٤١/٤: ووأما قراءة من قرأ ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطَوّقُونَهُ ﴾ فقراءة لمصاحف أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم الله نقلاً ظاهراً قاطعاً للعدر، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالأراء والظنون والأقوال الشاذة». وانظر أيضاً المحلّى لابن حزم ٢٦٦/٢، والقرطبي ١٩٦١، وفتح الباري ١٨٠٨، والمرشد الوجيز لأبي شامة ص: ٢٦٦/٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٢٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، موسى بن مسعود النهدي صدوق ولكنه سَيِّيء الحفظ، كثير التصحيف، غير أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الرزاق في المصنف ٢٢١/٤ برقم (٧٥٧٤)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) وانظر دمختصر شواذ القرآن، لابن خالویه، ص: (۱۲). والطبري ۱۳۷/۲ ـ ۱۳۸، وأحكام القرآن للجصاص ۱۷۲/۱ ـ ۱۷۷، وسنن البيهقي ۲۷۷/۴.

الَّذِي يَصُومُ فَيَعْجِزُ، وَالْحَامِلُ إِنْ اشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ يُطْعِمَان لِكُلِّ يَوْمٍ مسكيناً (١).

قلت: هذه القراءة لا يلتفت إليها لوجوه:

أحدها: أنها شاذة خارجة عما اجتمع عليه المشاهير، فلا تعارض ما تثبت الحجة بنقله.

والثاني أنها تخالف ظاهر الآية. لأن الآية تقتضي إثبات الإطاقة لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

وهذه القراءة تقتضى نفيها.

والثالث: أن الذين يطيقون الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين:

أحدهما: من يعجز لمرض أو لسفر، أو لشدة جوع أو عطش، فهذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة.

والثاني: من يعجز لكبر السن، فهذا يلزمه الكفارة من غير قضاء، وقد يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ثم يلزمه القضاء والكفارة، كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد.

وهذا كله ليس بمستفاد من الآية، إنما المعتمد فيه على السنة وأقوال الصحابة، فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وهو إسناد الحديث السابق، وفيه أيضاً عبد الرحمن بن حرملة بينا أنه ضعيف في مسند أبي يعلى عند الحديث رقم (٥٠٧٤). وأخرجه البيهقي في الصيام ٢٧١/٤ ـ ٢٧٢ باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة، من طريق أحمد بن نجدة بن العريان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢ / ١٣٨٨ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر (جعفر بن أبي وحشية)، عن سعيد. . . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٢٢/٤ - ٢٢٣ برقم (٧٥٧٩) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد منقطع سقطت منه الواسطة بين عبد الرزاق وبين عبد الملك.

ويدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين، ولا إلى الشيخ الكبير، ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف. وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خُيِّروا بين الصوم والإطعام. فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة (١).

قال أبو عُبيد القاسم بن سَلام: لا تكون الآية على القراءة الثانية وهي ﴿ يَطَّيُّقُونَهُ ﴾ إلَّا مَنْسُوخَةً.

١٦ ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة ١٩٠] اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة.

<sup>(</sup>١) وقد خالف في ذلك ابن عباس، فذهب إلى أنها محكمة \_ كما تقدم \_ غير أنها مخصوصة بالشيخ الكبير، ونحوه.

قال القرطبي في التفسير 1/٦٦٥: «فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكره. والقول الأول \_ يعني أنها منسوخة \_ صحيح أيضاً، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه والله أعلم».

وقال الرازي في التفسير الكبير ٥/٠٠: «على أقوالكم لا بد من إيقاع النسخ في هذه الآية، وعلى قولنا لا يجب. ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى، فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه غير جائز...» وانظر بقية كلامه هناك. وانظر تعليقنا على الآية الآتية. ومصادر تحقيقنا للآية السابقة، مضافاً إليها: الكشاف ٢/٣٥/٢، والبيضاوي ٢/٦٦/١، والمنار ٢/١٥٥ ـ ١٦٢. ومناهل العرفان الكشاف ٢/٥٥١.

يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾. قَالُوا: وهٰذَا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار. فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل.

ثم اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك علىٰ أربعة أقوال:

أحدها: أنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦].

والثاني: أنه قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُ وهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

والثالث: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

والرابع: ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. ر

قلت: وهذا القول الذي قالوا إنما أخذوه من دليل الخطاب، ودليل الخطاب إنما هو حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. وقد عارضه ما هو أقوى منه: كآية السيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفار قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا.

فأما الآية الأولى التي زعموا أنها ناسخة، فإنها تشبه المنسوخة وتوافقها في حكمها، بأنها إنما تضمنت قتال مَنْ قاتل.

وأما الآية الثانية فإنها إنما تضمنت قتال الذين أمروا بقتالهم، لأن قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوهُمْ ﴾ عطف على المأمور بقتالهم.

وأما الآية الثالثة فإنها تتضمن قتال أهل الكتاب. والآية التي ادعي نسخها مطلقة في كل من يقاتل.

وأما الرابعة فإنها تصلح ناسخة لو وَجَدَتْ مَا تَنْسَخُهُ. وليس ها هنا إلا دليل الخطاب، وليس بحجة ها هنا على ما بينا.

القول الثاني: أن المنسوخ منها قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ . للمفسرين في معنى هذا الاعتداء خمسة أقوال:

أحدها: لا تعتدوا بقتل النساء والولدان. رواه ابن أبي طلحة عن ابن

عباس(١)، وابنُ أبي نجيح العن مجاهد(٢).

والثاني: بقتال من لم يقاتلكم. قاله: أبو العالية، وسعيد بن جبير، وابن زيد (٣). وهؤلاء إن عنوا من لم يقاتل، لأنه لم يعد نفسه للقتال كالنساء والولدان والرهبان فالآية محكمة لأن هذا الحكم ثابت. وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ.

والثالث: أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه. قاله الحسن(٤).

والرابع: أن ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم. قاله مقاتل (٥).

والخامس: لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم. قاله ابن قتيبة. والظاهر إحكام الآية كلها(٢). ووهاء ادعاء النسخ فيها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۱۹۰/۲ من طريق علي بن داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط وفيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وانظر والدر المنثور، ۲۰۵/۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢/١٩٠٠ من طريقين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وهو إسناد صحيح إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد هالمسير، ١٩٧/١، والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص: (٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «زاد المسير» ١٩٧/١ للمؤلف.

<sup>(</sup>٥) انظر «زاد المسير» ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) في المصفى ص: (١٩): «والصحيح إحكام جميع الآية». وقال الطبري في التفسير ٢/١٩: «وأولى هذين القولين بالصواب القولُ الذي قاله عمر بن عبد العزيز لأن دعوىٰ المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة، بغير دلالة على صدق دعواه، تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد».

وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٣٠): »(وعن ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد أن الآية محكمة غير منسوخة، لكنها مخصوصة في النهي عن قتل الصبيان، والنساء، والشيخ الفاني، ومن ألقىٰ السلم وكف يده».

وانظر أيضاً أحكام القرآن لابن العربي ١٠٢/١ -١٠٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص : =

١٧ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ
 فيه ﴾ [البقرة: ١٩١].

اختلف العلماء، هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة.

اختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه قوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. فأمر بقتلهم في الحل والحرم أقاله قتادة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا عبد الوهّاب، عن هَمّام،

عَنْ قَتَادَةً: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ فَأَمَرَ أَلَا تَبْدَؤُوا بِقِتَالٍ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ قُلْ: قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ ثُمَّ نُسِخَتِ الآيَتَانِ فِي بَرَاءَة، فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا (١) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) [التوبة: ٥].

قَالَ أُحْمَدُ: وحدثنا حسين، عن شيبان،

عن قتادة: ﴿ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قَالَ: كَانُوا لاَ يُقَاتِلُونَ فِيهِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوهُمْ. ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

<sup>= (</sup>۲۷ ـ ۲۷)، وقد نقل عنه القرطبي ۷۲۲/۱، وأحكام القرآن للجصاص ۲۰۷/۱، ومجمع البيان للطبرسي ۲۸۵/۱، وابن كثير ۲۰۰۱، و و و و ۱۲۸، والرازي ۱۲۸۰، وابن والمحرر الوجير ۲۰۰۱، والبحر المحيط ۲/۲۲ ـ ۵۰، والخازن ۲/۲۱ ـ ۱۲۷، وابن حزم ص: (۲۷)، وابن البارزي ص: (۲۲)، والمصفى ص: (۱۹) وزاد المسير ۱/۲۷ ـ ۱۹۷، والبيضاوي ۲۲۳/۱، والكشاف ۲/۲۲، والمنار ۲۰۸/۲ ـ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري في التفسير ١٩٢/٢ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا همام، بهذا الإسناد.

وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾، قَأَمَرَ الله بِقِتَالِهِمْ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَعَلَىٰ كُلِّ حَال (١). والثاني: قوله تعالىٰ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ قاله الربيع بن أنس(٢)، وابن زيد(٣).

والثالث: قوله: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ قاله مقاتل (٤).

والقول الثاني: أنها محكمة، وأنه لا يجوز أن يُقاتل أحدٌ في المسجد الحرام حتى يقاتل، وهذا قول مجاهد(٥) والمحققين.

ويدل عليه ما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي مَكَّةَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَأِحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»(٦٠٪.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ هٰذَا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، وشيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي، وحسين هو ابن محمد المروزي المؤدب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ١٩٢/٢ من طريق عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر. عن أبيه، عن الربيع بن أنس. . . وهذا إسناد ضعيف، رواية عبد الله عن أبيه فيها كلام . قال ابن حبان في الثقات: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢/١٩٣ من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب، قال ابن زيد. . . وهذا إسناد ضعيف جداً لضعف عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٤) انظر «زاد المسير» ١٩٩/١ ـ ٢٠٠، والتفسير الكبير للرَّازي ٥/١٢٩، والقرطبي ٧٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) قاله مجاهد في التفسير ٩٨/١ وإسناده فيه عبد الرحمن بن الحسن اتهموه بالكذب. وأخرجه الطبري ١٩٢/٢ من طريق المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وهذا إسناد ضعيف أيضاً، أبو حذيفة موسى بن مسعود سيّىء الحفظ كثير التصحيف. وشبل هو ابن عباد المكى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في العلم (١١٢) باب: كتابة العلم، وأطرافه (٢٤٣٤، ٢٨٨٠)، ومسلم في الحج (١٣٥٥) باب: تحريم مكة وصيدها، وأبو داود في المناسك (٢٠١٧) باب: تحريم مكة. وقد استوفيت تخريجه، وجمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم (٣٧٢٣).

الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَجِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلا يَحلُ إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ (١٠).

وَقَدِ ادَّعَىٰ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ بِحَديثِ أَنَس: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ ابْنِ خَطَلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ»(٢).

وهذا باطلٌ من وجهين:

أَحَدَهُما: أَنَّ القرآن لاَ يُنْسَخُّ إلا بقرآن. ولو أجزنا نسخه بالسنة، لاحتجنا إلى أن نعتبر في نقل ذلك الناسخ ما اعتبرنا في نقل المنسوخ. وطريق الرواية لا يثبت ثبوت القرآن.

والثاني: أن النبي عَلَيْ قَدْ بَيْنَ أنه إنما خُصَّ بالإباحة في ساعة من نهار. والتخصيص ليس بنسخ. لأن النسخ ما رَفَعَ الحكمَ عَلَىٰ الدَّوَام ، كما كان ثبوت حكم المنسوخ على الدوام. فالحديث دال عَلَىٰ التخصيص لا علىٰ النسخ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٤٩) باب: الإذخر والحشيش في القبر، وأطرافه (١) أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٤٩) باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها، والنسائي في الحج ٢٠٣/٥ - ٢٠٣ باب: حرمة مكة، وباب: تحريم القتال فيها، وباب: النهي أن ينفر صيد الحرم. وقد استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم (٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الحج (٢٥٦) باب: جامع الحج، والحميدي في المسند برقم (٢١١)، وأحمد ١٦٤/٣، ١٨٦، ١٨٦، ٢٣٠، ٢٣٠، والبخاري في الحج (١٢١٦) باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم في الحج (١٣٥٧) باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود في الجهاد (٢٦٨٥) باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، والترمذي في الجهاد (١٣٩٣) باب: ما جاء في المغفر، وفي الشمائل برقم (١٠٥، ١٠٦)، والنسائي في الحج ٥/٠٠٠ ـ ٢٠١، باب: دخول مكة بغير إحرام، وابن ماجه في الجهاد (٢٠٥٥) باب: السلاح. ولاستكمال تخريجه ومعرفة طرقه انظر وابن ماجه في الجهاد (٢٥٠٥) باب: السلاح. ولاستكمال تخريجه ومعرفة طرقه انظر الأحاديث (٢٥٣٩، ٢٥٤٥، ٢٥٤١) في مسند أبي يعلىٰ الموصلي بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٣) نقل القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» ١٠٧/١ حواراً دار بين القاضي الريحاني،
 وبين رجل من طلبة العلم من صاغان قول القاضي الريحاني: «هذه الآية منسوخة بقوله=

ثم إنما يكون النسخ مع تضاد اجتماع الناسخ والمنسوخ. وقد أمكن الجمع بين ما ادعوه ناسخاً ومنسوخاً، وصح العمل بهما. فيكون قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ ﴿ اقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِيْنَةً ﴾ في غير الحرم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾.

وَكذلك قوله تَعَالَىٰ: ﴿ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أَيْ فِي غيرِ الْحَرَمِ . بدليل قوله تعالى عُقَيْبَ ذٰلِكَ ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ . وَلَوْجَازَ قَتْلُهُمْ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُحتَجُ إلى ذِكْرِ الْإِخْراجِ .

فقد بَانَ بِمَا أَوْضَحْنَا إِحْكَامُ الآية وَانْتِفَاءُ النَّسْخِ عَنْهَا(١).

١٨ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوَ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٢].
 اختلف المفسرون في المراد بهذا الانتهاء على قولين:

أحدهما: أنه الانتهاء عن الكفر.

<sup>=</sup> تعالىٰ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾.

فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها علي عامة في الأماكن، والآية التي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص، فأبهت القاضي الريحاني، وهذا من بديع الكلام». وقال ابن العربي ١١٢/١ أيضاً: «قال جماعة: إن هذه الآية منسوخة بآية براءة، وهذا لا يصح لأنه أمر هنا بقتال من قاتل...» انظر بقية كلامه هناك.

<sup>(</sup>١) ومع هذا فقد ذهب الطبوي في التفسير ١٩٣/٢، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٩)، ومكي في «الإيضاح» ص: (٢٩) إلى القول بنسخها.

بينما ذهب ابن العربي في أحكام القرآن ١٠٢١ ـ ١٠٣، والطبرسي في «مجمع البيان» ٢٨٦/١، والرازي في التفسير ١٠٣١، والقرطبي في التفسير ٢٧٦/١، والقرطبي في التفسير ٢٧٦/١، والنوطبي في «روح المعاني» ٢٧٦/ إلى أنها محكمة. وانظر أيضاً زاد المسير ١٩٩١ ـ ٢٠٠، وأحكام القرآن للجصاص ٢٧٧١ ـ ٢٥٣، وأضواء البيان للشنقيطي ١٠٥١ ـ ١٠٦، والبحر المحيط ٢٦٢٢ ـ ٨٦، والمحرر الوجير ٢٧٢١ ـ ١٠٢٠ والمصفى ص (١٩)، وابن حزم ص (٢٧)، وقتادة ص (٣٣)، وابن سلامة ص (١٩)، والخازن ٢١٣١.

والثاني: عن قتال المسلمين لا عن الكفر.

فعلى القول الأول: الآية محكمة (١). والثاني يختلف في المعنى. فمن المفسّرين من يقول: فإن الله غفور رحيم إذ لم يأمركم بقتالهم في الحرم، بل يخرجون منه على ما ذكرنا في الآية التي قبلها، ولا يكون نسخ أيضاً.

ومنهم من يقول: المعنى: اعفوا عنهم وارحموهم. فيكون لفظُ الآية لَفْظَ خَبَرِ وَمَعْنَاهُ ٱلأَمْرُ بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَهٰذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ(٢).

١٩ ـ قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

اختلف العلماء: هل في هذه الآية منسوخ أم لا؟ على قولين: أحدهما: أن فيها منسوخاً. واختلف أرباب هذا القول فيه على قولين: أحدهما ـ أنّه قَوْلُهُ: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾. قالوا: وذلك أنّ رَسُولَ الله ﷺ اعتمر في ذي القعدة، فصده المشركون عن أداء عمرته، فقضاها في السنة الثانية في ذي القعدة. فاقتضىٰ هذا أن من فاته أداء ما وجب عليه بالإحرام الذي عقده في الأشْهُرِ الْحُرُمِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ في مثل ذلك الشهر الحرام. ثم نُسِخَ ذلك، وَجُعِلَ لَهُ قَضَاؤُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ: إمَّا فِي مِثْلِ ذلك الشهر الشَّهْر، أَوْ غَيْرهِ.

قال شيخنا على بن عبيدالله: وَمِمَّنُ حُكِيَ ذٰلِكَ عَنْهُ عَطَاءُ (٣).

<sup>(</sup>١) ولذلك فإن قتادة، وابن البارزي، والطبري، والنحاس، ومكياً، والرازي، وابن كثير، والطبرسي، والزهري، والألوسي لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>۲) هذه دعوى تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها. وانظر قول المؤلف في رده دعوى النسخ على الآية السابقة. وانظر المصفى ص (١٩)، وابن سلامة ص (١٩)، وابن حزم ص (٢٧)، والقرطبي ٧٧/١، والرازي ١٣٣/٥، والألوسي ٧٧/٢، وابن كثير ٢/١٠٤، والبحر المحيط ٦٨/٢، والمحرر الوجيز ١٠٣/٢، والخازن ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ١٩٨/٢، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٩) من طريقين عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء. . . وهذا إسناد رجاله ثقات. وانظر =

قلت: وهذا القول لا يعرف عن عطاء. ولا يشترط أحد من الفقهاء المشهورين عَلَىٰ مَنْ مُنعَ مِنْ عُمْرَتِهِ أَوْ أَفْسَدَهَا، أَنْ يَقْضِيَهَا فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ الشَّهْر.

والثاني \_ أَنَّهُ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ هٰذَا الْقَوْلِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ وَوَجْهِ نَسْخِهِ عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَالِ :

أحدها ـ أن هذا نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهرون به المشركين. وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى. فأمر الله تعالى المسلمين أن يأتوا إليهم مثل ما أتوا إليهم أو يَعْفُوا وَيَصْبرُوا. فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة، وأعز الله سلطانة، نَسَخَ مَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ ذُلِكَ. رواه على بن أبي طلحة، عن ابن عباس(١).

والثاني \_ أنه كان في أول الأمر إذا اعْتُدِيَ عَلَىٰ الإنسان، فَلَهُ أَن يقتصَّ لنفسه بنفسه من غير مرافعة إلى سلطان المسلمين. ثم نسخ ذلك بوجوب الرجوع إلى السلطان في إقامة الحدود والقصاص.

قَال شيخنا: وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْه ذٰلِكَ ابْنُ عَبَّاسِ (٢).

قلت: وهذا لا يثبت عن ابن عباس، ولا يعرف له صحة (٣). فإن الناس

الرازي ١٣٤/٥، والقرطبي ٧٢٨/١ - ٧٢٩، وابن كثير ٤٠٣/١ ـ ٤٠٤، والدر المنثور ١٠٦/١. وتفسير مجاهد ٩٨/١. والخازن ١٢٣/١ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في التفسير ۱۹۹/۲ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. . وانظر الدر المنثور ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (٣٠)، وقد أورده بغير إسناد. والقرطبي ٧٣٤/ ٧٣٤ - ٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٣٢): «وهذا لا يصح عن ابن عباس، لأن السلطان ها =

ما زالوا يرجعون إلى رؤسائهم وسلاطينهم في الجاهلية والإسلام. إلا أنه لو أن إنساناً استوفىٰ حَقَّ نَفْسِهِ مِنْ خَصيمِهِ مِنْ غَيْرِ سُلْطَانِ أَجْزَأً ذٰلِكَ. وهل يجوز له ذلك؟ فيه روايتان عن أحمد.

والثالث أن معنى الآية: فمن اعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليه فيه. ثم نسخ ذلك. وهذا مذكور عن مجاهد. ولا يثبت. ولو ثبت كان مردوداً بأن رفع الاعتداء جائزٌ في جميع الأزمنة عند جميع العلماء. وهذا حكم غير منسوخ.

والصحيح في هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة (١).

فأما أولها فإن المشركين لما منعوا رسول الله ﷺ من دخول مكة في شهر حرام، اقتص لنبيه عليه السلام بإدخاله مكة في شهر حرام.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل القاضي قال: أنبأنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية، قال: حدثني أبي، عن جدي،

<sup>=</sup> هنا: الحجة، ولأن سورة (سبحان) مكية، و (البقرة) مدنية، ولا ينسخ المكي المدني، والناسخ لا يصح أن يكون نزوله إلا بعد المنسوخ...». وانظر بقية كلامه هناك.

<sup>(</sup>١) وقال مجاهد: والآية محكمة غير منسوخة. والمعنى: فمن اعتدىٰ عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىٰ عليكم، أي: من قاتلكم فقاتلوه فيه، ولا يحل أن تبدؤوا القتال في الحرم إلى الآن، ورجع ابن جرير ما قاله مجاهد، ونقله عنه الحافظ ابن كثير. وانظر تفسير مجاهد ١٩٨/، وتفسير الطبري ١٩٩/، وتفسير ابن كثير ١٩٤٠، وتفسير ابن كثير ١٩٤٠،

وأما قتادة، وابن حزم، وابن الجوزي في المصفى، وابن البارزي، والبيضاوي ٢/٢/١، والكشاف ٢/٢١، والمنار ٢١٢/٢ ـ ٢١٣، والطبرسي ٢/٢٨١ ـ ٢٨٢، والرازي ١٣٤/٥ ـ ١٣٤، والخازن ١٣٣/١ ـ ١٢٤، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر القرطبي ٢/٨٧١ ـ ٧٣٠، والناسخ والمنسوخ ص: (٢٩ ـ ٣٠). وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨٤/٣ ـ ٣٥٥.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ حَبَسُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذِي القَعْدةِ عَنِ الْبَيْتَ عَنِ الْبَيْتِ، فَفَخَرُوا عَلَيْهِ بِذٰلِكَ، فَرَجَعَهُ الله فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَدْخَلَهُ الْبَيْتَ الْخَرَامَ، فَاقْتَصَّ لَهُ مِنْهُمْ (١).

فأما قوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾. فقال سعيد بن جبير: كَانَ المُشْرِكُونَ قَدْ عَاهَدُوهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة، أَنْ يُخْلُوا لَهُ مَكَّةَ وَلأَصْحَابِهِ الْعَامِ الْمُقْبِلَ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا جَاءَ الْعَامُ الَّذِي كَانَ الشَّرْطُ بَيْنَهُمَا، قَفَل رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِين فِلَمَّا اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِين بِعُمْرَةٍ، فَخَافُوا أَلاَ يَفْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِعُمْرَةٍ، فَخَافُوا أَلاَ يَفْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَفِي بَلَدٍ حَرَامٍ ، فَنزَلَتْ: الْمَسْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَشْرِكِينَ فِي الْمَشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي الْمُرْمِ فَقَاتِلُوهُ (٢).

فإن قال قائل: فكيف سمى الجزاء اعتداء؟ فالجواب: أن صورة الفعلين واحدة وإن اختلف حكماهما.

قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته. أي: جازيته بظلمه. وجهل على فجهلت عليه. أي: جازيته بجهله.

قلت: فقد بان مما ذكرنا أن الآية محكمة، ولا وجه لدخولها في المنسوخ أصلًا.

٢٠ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].
 اختلف المفسرن في المراد بإتمامها على خمسة أقوال:

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء كما بينا ص (١٨٧) التعليق رقم (٤)، وأخرجه الطبري في التفسير ١٩٨/ من طريق محمد بن سعيد العوفي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) وأخرج ابن جرير الطبري ١٩٧/٢ هذا المعنى عن قتادة، ومجاهد، والسدي، والضحاك، والربيع بن أنس. وانظر أسباب النزول للسيوطي ص: (٣٠).

أحدها: أن يُحرم بهما من دُويرة أهله. قاله علي (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وطاووس (٣).

والثاني: الإتيان بما أمر الله به فيهما. قاله مجاهد(٤).

والثالث: إفراد كل واحد عن الآخر. قاله الحسن، وعطاء (٥٠).

والرابع: ألاّ يفسخهما بعد الشروع فيهما. رواه عطاء عن ابن عباس<sup>(٦)</sup>. والخامس: أن يخرج قاصداً لهما لا يقصِدُ شيئاً آخر من تجارة أو

نقول: إسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة المرادي، وقد فصلنا القول فيه في مسند أبي يعلىٰ عند الحديث (٦٧٧). وانظر تفسير ابن كثير ٢/٧٠، والطبرسي ٢٠٠/١، والدر المنثور ٢٠٠/١.

- (٢) أخرجه الطبري ٢٠٧/٢ من طريق أبي كريب قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح. وانظر ابن كثير ٢/٧٠٤.
- (٣) أخرجه الطبري في التفسير ٢٠٧/٢ من طريقين عن ثُور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاووس... وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق، وقد فصلنا فيه القول عند الحديث (٤٧٥٠) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر ابن كثير ٢٠٧/١)، والقرطبي ٢٣٩/٢.
- (٤) أخرجه الطبري في التفسير ٢٠٧/٢ من طريقين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد... وهذا إسناد صحيح. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٨/١ إلى عبد بن حميد.
- (٥) أخرجه الطبري ٢٠٩/٢ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عمَّن سمع عطاء... وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة. وانظر «زاد المسير» ٢/٤٠١، والدر المنثور ٢/٩٠١. وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٤١١ ـ ١١٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢٦٣/١ ـ ٢٦٤.
- (٦) أخرجه الطبري ٢٠٧/٢ من طريق المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف أبو صالح كثير الغلط، وعلي لم يدرك ابن عباس.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٨/١ إلى ابن جرير، وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) وأخرجه الطبري في التفسير ٢٠٧/٢، والبيهقي في الحج ٣٤١/٤ باب: تأخير الحج، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٣٤) من طرق عن شعبة، عن عمروبن مرة، حدثنا عبد الله بن سلمة المرادي، عن علي... وصححه الحاكم ٢٧٦/٢ ووافقه الذهبي.

غيرها(١). وهذا القول فِيْهِ بُعْدٌ. وقد ادعىٰ بعض العلماء على قائله أنه يزعم أن الآية نسخت بقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

والصحيح في تفسير الآية ما قاله ابن عباس، وهو محمول على النهي عن فسخهما لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ قَصْدٍ صَحيحٍ. وليست هذه الآية بداخلة في المنسوخ أصلًا(٢).

٢١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ذكر بعض المفسرين: أن هذا الكلام اقتضى تحريم حِلاق الشعر، سواء وجد به أذى، أو لم يوجد. ولم يزل الأمر على ذلك حتى رأى رسول الله عَنَى عَجْرة، والقمل يتناثر على وجهه، فقال: «أَتَجِدُ شَاةً؟». فَقَالَ: لاَ. فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٦]. والمعنى: فَحَلْقُ فَفِدْيَةٌ. فاقتضى هذا الكلام إباحة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۲۰۸/۲ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني رجل، عن سفيان قال: . . . وهذا إسناد ضعيف. الحسين وهو ابن داود ضعيف، وشيخه مجهول. وانظر ابن كثير ۲/۷۱) ، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷/۱ ـ ۱۱۸، وأحكام القرآن لابن العربي ۳۲/۱ ـ ۱۱۸، وأحكام القرآن للجصاص ۲/۳۳/ ـ ۲۲۳، والنحاس ص: (۳۴ ـ ۵۰) من أجل هذه الآثار كلها. والتفسير الكبير ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸، والبيضاوي ۲/۳۲۱ ـ ۲۲۲، والمنار ۲/۲۱۲ ـ ۲۲۰، والكشاف ۲/۳۶۳ ـ ۳۶۳،

<sup>(</sup>۲) ولذا فإن أثمة المحققين لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ أعنى: قتادة، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن البارزي، والطبري، وابن كثير، وانظر «الايضاح» ص: (۱۳۵ ـ ۱۳۸)، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۱ ـ ۱۳۲، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (۳٤ ـ ۲۰)، والرازي ١٣٨ ـ ١٤٣، وانظر الجزء التالي من هذه الآية الكريمة. وأحكام القرآن للجصاص ٢٦٣/١ ـ ٢٧١، والمحرر الوجيز ٢/٦٠١ ـ ١٠٦، والبحر المحيط ٢/١٠٧ ـ ٢٧، والخازن ٢/١٢١ ـ ١٢٢،

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه مالك في الحج (٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨) باب: فدية من حلق قبل أن
 ينحر، والبخاري في المحصر (١٨١٤) باب: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه =

حلق الشعر عند الأذى مع الفدية، وصار ناسخاً لتحريمه المتقدم (١). قلت: وفي هذا بعد من وجهين:

أحدهما: أنه يحتاج أن يثبت أن نزول قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيضاً.. ﴾ تأخر عن نزول أوَّل الآية ولا يثبت هذا. والظاهر نزول الآية في مرَّة. بدليل قول النبي ﷺ: «أَتَجِدُ شَاةً؟». وَالشَّاةُ هِيَ النَّسُكُ المذكور في قوله: ﴿ أَوْ نُسُكِ ﴾.

والثاني: أنا لو قدرنا نزوله متأخراً، فلا يكون نسخاً، لأنه قد بان بذكر العذر، ولأن الكلام الأول لمن لا عذر له فصار التقدير: ولا تحلقوا رؤوسكم إلا أن يكون منكم مريض أو من يؤذيه هوامه. فَلاَ نَاسِخَ وَلاَ مَنْسُوخَ (٢). 

٢٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

<sup>=</sup> ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، وأطرافه (١٨١٥، ١٨١٦، ١٨١٧، ١٨١٨، ١٨١٨، و٩١٥ . . . . ومسلم في الحج (١٢٠١) باب: جواز حلق الرأس للمحرم. وأبي داود رقم (١٨٥٦، ١٨٥٠، ١٨٥٩، ١٨٥٩، ١٨٦٠) باب: الفدية، والترمذي في الحج (٩٥٣) باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه، والنسائي في الحج (١٩٤٥، ١٩٥، ١٩٠٠ باب: في المحرم يؤذيه القمل، وابن ماجه في الحج (٣٠٧٩) باب: فدية المحصر، والطبري في التفسير ٢/ ٧٣٠ ـ ٢٣٤، وقد استوفيت تخريجه، وجمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم (٣٩٨٦). وانظر تفسير ابن كثير ١٩١١٤ ـ ٢١٤، والدر المنثور ١/٢١٤.

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الكلام عن شيخه علي بن عبيد الله في زاد المسير ٢٠٥/١ ـ ٢٠٦. وانظر الإيضاح لمكي ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولم يوردها قتادة، ولا ابن الجوزي في المصفىٰ، ولا ابن البارزي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٨) «نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانْ مَنْكُم مُرْيِضًا لَمَنْ . . . ﴾ . . . ».

وانظر الطبري ٢٠٦/٢ ـ ٢٤٢، والرازي ١٣٨/٥ ـ ١٥٢، والطبرسي ٢٩٠/١، والطبرسي ٢٩٠/١، والقرطبي ٢٩٠/١ ـ ١١٤، والكشاف ٢/٤٤٣، والقرطبي ٢/٧٥٢ ـ ٧٦٠، والمحرر الوجيز ١١١/١ ـ ١١١، والكشاف ٢/٤٤٣، والبيضاوي ٢/٤٢١، والمنار ٢/٢١٢ ـ ٢٢٢، والبحر المحيط ٢/٤٧ ـ ٥٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٣٤ ـ ٤٠)، والخازن ٢/٢١، وابن سلامة ص: (١٩٠ ـ ٢٠)، وابن كثير ٢/١١١ ـ ٤١١، والجصاص ٢/٠٨ ـ ٢٨٣.

اختلفوا هل هذه منشوخة أم محكمة؟

روىٰ السدي عن أشياخه، أنه يوم نزلت هذه لم تكن زكاة، وإنما هي نفقة الرجل على أهله، والصدقة يتصدق بها. فنسختها الزكاة (١).

وروى على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: نُسِخَتْ هٰذِهِ بِآيَةِ الصَّدَقَاتِ فِي ﴿ بَرَاءَةً ﴾ (٢).

وروى أبو صالح عن ابن عباس قَالَ: نُسِخَ مِنْها الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْوَالِدَيْنِ، وَصَارَتِ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ وَالْأَقْرَبِينَ (٣). وَصَارَتِ الصَّدَقَةُ لِغَيْرِهِمُ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ (٣). وقد قال: الحسن البصري: والمراد بها التَّطَوُّءُ عَلَى مَنْ لاَ يَجُوزُ إِعْطَاقُهُ الزَّكَاةَ: كَالْوَالِدَيْن، وَالْمَوْلُودِينَ. وَهِيَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ٣٤٣/٢ من طريق موسى بن هارون، حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط، عن السدي . . وهذا إسنام حسن، أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث (١٠٧٤ : في «موارد الظمآن». وانظر «الدر المنثور» ٢٤٣/١ إذ نسبه إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم . وانظر المحرر الوجيز ١٥٨/٢، وابن البارزي ص (٢٦)، وابن حزم ص: (٢٨)، وابن سلامة ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في والناسخ والمنسوخ، ص (٥٥) من طريق أبي بكر بن سهل قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف: أبو صالح كاتب الليث ليس بذاك، والإسناد منقطع علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٢/٣٣١، وأورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: (٤٤ ـ ٤٥) بدون إسناد. وانظر التفسير الكبير للرازي ٢٣/٦ وقد نسبه للكلبي، وانظر «الدر المنثور» ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) لفظه عند الجصاص ٢/٣٢٠: «وروي عن الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع جميعاً، وأنها ثابتة الحكم، غير منسوخة». وانظر الطبرسي ٢١٠/١.

وقال أبو بكر الجصاص: وهي ثابتة الحكم عامة في الفرض والتطوع، أما الفرض فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سفلوا لقيام الدلالة عليه. وأما التطوع فهي عامة في الجميع، ومتى أمكننا استعمالها مع فرض الزكاة فغير جائز الحكم بنسخها، وكذلك حكم سائر الآيات متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها من غير إثبات نسخ لها، لم يجز لنا الحكم بنسخ شيء منها......

وقال ابن زيد: هِيَ فِي النَّوَافِلِ ، وَهُمْ أُحَقُّ بِفَضْلِكَ.

قلت: مَن قال بنسخها ادَّعَىٰ أنه وجب عليهم أن ينفقوا. فسألوا عن وجوه الإنفاق فدلوا على ذلك. وهذا يحتاج إلى نقل.

والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع. فحكمها ثابت غير منسوخ (١)، لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة، وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة. وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد.

وهذه الآية بالتطوع أشبه. لأن ظاهرَها أَنَّهُمْ طَلَبُوا بَيَانَ الْفَضْلِ فِي إِحراجِ الفَضْل ، فَبَيَّنَتْ لَهُمْ وُجُوهَ الْفَضْل .

٣٣ \_ قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

اختلفوا في هذه الآية. هل هي منسوخة أو محكمة. فقال قوم هي منسوخة، لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل لأن الكل خوطبوا بها. وكتب: بمعنى فرض.

قال ابن جریج: سألت عطاء، أواجب الغزو على الناس من أجل هذه الآية؟ فقال: لا. إنما كتب على أولئك حينئذ(٢).

<sup>(</sup>١) وهذا ما ذهب إليه الطبري ٣٤٤/٢، وابن كثير ٢/١٤٤، وأبو حيان في البحر المحيط ١٤١/٢ ـ ١٤١ وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ١٤٥/١: «إنها مبينة مصارف صدقة التطوع\_ وهو الأولى \_ لأن النسخ دعوىٰ وشروطه معدومة هنا. . . ».

وقال القرطبي في التفسير ١٤٥/٢ بعد أن عرض أقوال الفريقين ـ: «فعلى هذا لا نسخ فيها وهي مبنية لمصارف صدقة التطوع». وانظر الطبري ١/٣١٠، وزاد المسير ١/٣٣٠ موزاد المسير ١/٣٣٠ والإيضاح ص (١٤١). والكشاف ١/٣٥٦، والبيضاوي ١/٣٣٣، والخازن ١/٤٣١، والمنار ٢/٧٣٠ - ٣٠٠.

ولم يدخلها قتادة، ولا الزهري، ولا ابن الجوزي، فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير ٢/٣٤٤ من طريق القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: سألت عطاء... وهذا إسناد ضعيف الحسين وهو ابن داود سُنيد =

وقال ابن أبي نجيح: سألت مجاهداً: هل الغزو واجب على الناس؟ فقال: لا، إنما كتب عليهم يومئذ.

وقد اختلف أرباب هذا القول في ناسخها على قولين:

أحدهما: أنه قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٨٦]. قاله عكرمة.

والثاني: قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ [التوبة: ٧٢٢].

وقد زعم بعضهم أنها ناسخة من وجه، ومنسوخة من وجه. وذلك أن الجهاد كان على ثلاث طبقات:

الأولى: المنع من القتال. وذلك مفهوم من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ: كُفُوا أَيْدِيَكُمْ ﴾ [النساء: ٧٧]. فنسخت بهذه الآية، ووجب بها التعين على الكل (١٠)، وساعدها قوله تعالى: ﴿ انْفِرُ وا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ [التوبة: ٤١]. ثم استقر الأمر على أنه أذا قام بالجهاد قوم، سقط عن الباقين بقوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ (٢) ( [التوبة: ١٢٢].

وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ مُحْكَمٌ. وَأَنَّ فَرْضَ

ضعيف مع إمامته ومعرفته، لأنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد المصيصي.
 ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٤٤/١ إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٣١): «وأما قول عطاء: إنها فرض على الصحابة. فقول مرغوب عنه، وقد رده العلماء».

ووصف الطبرسي في التفسير ٣١١/١ قول عطاء هذا بقوله: «وقوله شاذ عن الإجماع». وانظر القرطبي ٨٤٦/٢.

<sup>(</sup>١) وهذه هي المرتبة الثانية، والعبارات في زاد المسير ١/٢٣٥ أوضح مما هي عليه هنا بكثير.

<sup>(</sup>٢) وهذه هي المرتبة الثالثة. انظر زاد المسير ١/٢٣٥.

الْجِهَادِ لَازِمٌ لِلْكُلِّ. إِلَّا أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ إِذَا قَامَ بِهِ قَوْمٌ، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، فَلاَ وَجْهَ لِلنَّسْخ (١).

٢٤ ـ قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ؟ قُلُ: قِتَالٌ فِيهِ
 كَبيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

سبب سؤالهم عن هذا، أن رسول الله ﷺ بعث سرية فقتلوا عمرو بن الحَضْرَمي في أول ليلة من رجب. فعيرهم المشركون بذلك. فنزلت هذه الأية (٢). وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام، لقوله تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾.

قال ابن مسعود وابن عباس: لا يحل (٣).

<sup>(</sup>١) وقال الطبري في التفسير ٢/٣٤٤ معلقاً على القول بنسخها: «وهذا قول لا معنى له، لأن نسخ الأحكام من قبل الله جلّ وعز، لا من قبل العباد».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٣١): «وأما قول من قال: هي منسوخة، فلا يصح».

وقال الرازي ٢٦/٦: «إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز».

وقال: «والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه، والاجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل والله أعلم». وانظر «الايضاح» ص (١٣٨)، والقرطبي ٢/٨٤٦، والخازن 1٤٣/١.

وأما قتادة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، والزمخشري (٣٥٦/ والبيضاوي ٢٣٣/، والطبرسي ٣١١/١، وابن كثير ٢٥٩/، والألوسي ٢٠٦/، وابن العربي في أحكام القرآن ٢١٤٦/، وابن عطية ٢/١٥٩، والجصاص في أحكام القرآن ٢/١٠١، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير ٣٥٢/٢ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

<sup>(</sup>٣) وانظر زاد المسير ١/٣١٧.

وفي رواية أبي صالح، عن ابن عباس: عظم العقوبة (١). وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية. فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم. أخبرنا أبو حسن الأنصاري (٢) قال: أنبأنا عبدالله بن على الأبنوسي (٣) قال: أخبرني عبد الملك بن عمر الرَّزاز(٤) قال: أنبأنا ابن شاهين (٥) قال: حدثنا

وقال سفيان الثوري: وقال لي الكلبي: ما سمعته مني عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب. وانظر «المجروحين» لابن حبان ٢٥٣/٢ ـ ٢٥٦.

(٢) أبو الحسن الأنصاري هو سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري، رحل من الأندلس إلى بلاد الصين، ودخل بغداد وسكنها وتزوج بها، وسمع وأسمع، وكان ثقة صحيح السماع توفي سنة إحدى وأربعين وخمس مثة.

انظر المنتظم ۱۲۱/۱۰، ومشيخة أبن الجوزي ص: (۱۰۰ ـ ۱۰۷)، وشذرات الذهب ۱۸۰/۱، والعبر ۱۱۲/۱، وطبقات الشافعية ۷۰/۷، والبداية والنهاية الذهب ۲۲۲/۱۲ والتكملة برقم (۲۰۱۱)، ومنح الطيب ۲۲۲/۲، ومرآة الجنان ۲۷۶/۳ ـ ۲۷۰.

(٣) عبد الله بن على الأبنوسي الإمام المحدث، الصادق، أبو محمد، البغدادي، ولد سنة (٢٨). وتوفي سنة (٥٠٥)، وكان ثقة، مستوراً، عارفاً بالحديث وقوانينه التي لا يعرفها إلا من طال اشتغاله بهذا الفن الشريف.

وانظر سير أعلام النبلاء ١٩/٧٧٧ - ٢٧٨.

(٤) عبد الملك بن عمر بن خلف بن سليمان الرزاز أبو الفتح، قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان شيخاً صالحاً، إلا أنه لم يكن في الحديث بذاك، رأيت أصولاً محكمة، وسماعاته فيها ملحقة». ولد سنة (٣٦٠)، وتوفي سنة (٤٤٨) ودفن في مقبرة باب حرب.

انظر تاريخ بغداد ٢٠٨/١٠، والأنساب للسمعاني ١٠٨/٦، وميزان الاعتدال ٢٠٨/٢، ولسان الميزان ٢٧/٤.

(٥) عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد أبو حفص الواعظ المعروف بـ (ابن شاهين).
 سكن الجانب الشرقي في ناحية المعترض ولد سنة (٢٩٧) وقال البغدادي: «كان ثقة أميناً». وتوفي سنة (٣٨٥) بعد أن جمع وصنف الكثير، ودفن في باب حرب.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٢٥٠ من طريق ابن إسحاق، حدثني الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف لضعف الكلبي. قال أحمد بن هارون: «سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي فقال: كذب. قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا.».

يحيى بن محمد بن صاعد (١) قال: حدثنا محمد بن توبة العنبري قال: أنبأنا أزهر بن سعد قال: حدثنا ابن عون قال:

قَالَ أَبُو رَجَاءِ الْعَطَارِدِيَّ كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبِ قَالُوا: وَقَدْ جَاءَ مُنْصِلُ الْأُسِنَّةِ . فَيَعْمَدُ أَحَدُهُمْ إِلَىٰ سِنَانِ رُمْحِهِ فَيَخْلَعُهُ ، وَيَدْفَعُهُ إِلَىٰ النِّسَاءِ ، وَيَقُولُ: اشْدُدْنَ هٰذا فِي عُكُومِكُنَّ ، فَلَوْ مَرَّ أَحَدُنا عَلَىٰ قَاتِلِ أَبِيهِ لَمْ يُوقِظْهُ (٢).

قلت: واختلف العلماء: هل هذا التحريم باق أم نسخ؟.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله البقال: قال: أنبأنا ابن بشران قال: حدثنا الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال:

قُلْتُ لِعَطَاءَ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ﴾ ، مَا لَهُمْ إِذْ ذَاكَ لَا يَجِلُ لَهُمْ أَنْ يَغْزُوا أَهْلَ الشَّرْكِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، ثَمَّ غَزَوْهُمْ فِيهِ بَعْدُ؟ فَحَلَفَ لِي بِاللهِ مَا يَجِلُ لِلنَّاسِ الْآنَ أَنْ يَغْزُوا فِي الْحَرَمِ ، وَلا فِي الشَّهْرِ فَحَلَفَ لِي بِاللهِ مَا يَجِلُ لِلنَّاسِ الْآنَ أَنْ يَغْزُوا فِي الْحَرَمِ ، وَلا فِي الشَّهْرِ

<sup>=</sup> وانظر تاريخ بغداد ٢٦٥/١١، والبداية والنهاية لابن كثير ٣١٦/١١ - ٣١٧، وشذرات الذهب ١١٧/٣، والمنتظم ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>۱) يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب أبو محمد، كان أحد حفاظ الحديث وهو ممن عني به ورحل في طلبه، ولد سنة (۲۲۸) وتوفي سنة (۳۱۸) ودفن في باب حرب. وقال ابن الجوزي: «كان ثقة مأموناً من كبار حفاظ الحديث». وقال الدارقطني: «هو ثقة، ثبت حافظ». انظر المنتظم ۲/۳۵ - ۲۳۳، وتاريخ بغداد ۲۳۱/۱۶ - ۲۳۲، وشذرات الذهب ۲۸۰۷.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمر ضُعِف، ومحمد بن توبة العنبري إن كان الزاهد فما رأيت من وثقه، وإن كان غيره فلم أعرفه، وباقي رجاله ثقات، ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٨/٨ إلى عمر بن شبة في «أخبار البصرة».

وأخرجه البخاري في المغازي (٤٣٧٦) باب: وفد حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، بلفظ: «... سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجراً هو أُخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجراً جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة. فلا ندع رمحاً فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناه شَهْرُ رجب». وأنصل السنان: أزال نصله.

الْحَرَامِ ، إِلَّا أَنْ يُقَاتَلُوا فِيهِ، أَو يُغْزَوْا، وَمَا نُسِخَتْ (١) .

وَدَوَىٰ عَبْدُ خَيْرِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ مِنِهِ ﴾ قال: نَسَخَتْهَا ﴿ فَاثْنَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وقال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وسائر علماء الأمصار (٢): إِنَّ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ جَائِزٌ، وَإِنَّ هٰذِهِ ٱلْآيَةَ مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ: ﴿ اقْتُلُوا

(۱). رجاله ثقات إلى عطاء، وأخرجه الطبري ٣٥٣/٢ من طريق القاسم، حدثنا الحسن قال: حدثنا حجاج، بهذا الإسناد. ولكن عنده زيادة (مجاهد) بين ابن جريج، وبين عطاء. ولكن يشهد له حديث جابر عند أحمد ٣٤٤/٣ ـ ٣٤٥ من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لم يكن رسول الله ـ على أبي الزبير، عن جابر قال: «لم يكن رسول الله ـ الله عنه أبي الزبير، عن جابر قال: «لم يكن رسول الله على أبي الزبير، عن جابر قال: «لم يكن رسول الله وهذا إسناد على شرط مسلم. وذكره الهيشمى في «مجمع الزوائد» ٢٥/٦ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

وقال ابن العربي في وأحكام القرآن، ١٤٧/١: واختلف الناس في نسخ هذه الآية، فكان عطاء يحلف أنها ثابتة، لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص، والعام لا ينسخ بالخاص باتفاق.

ونقل القرطبي هذا الكلام في التفسير ١/٥١٨. وقال الطبرسي: ٣١٧/١: «هي محكمة، وحكمها باق..». وانظر الكشاف ١/٣٥٧، والمنار ٣١٥/٠ ٣١٦. والبيضاوي ٢/٣٤١، ومناهل العرفان ٢/٥٦/، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٤١. والبيضاوي ١٤٤/٠، ومناهل العرفان ١٤٤٠، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/٤٤١. المخضري في «أصول الفقه» ص (٢٥٢): «فسلا تناقض بين الحكمين.... وعلى الجملة فلا يوجد دليل قاطع نسخ الحكم».

(٢) وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٣٤): «وهو قول ابن عباس، وقتادة، والضحاك، والأوزاعي، وابن المسيب».

وقال: (وقال عطاء) ومجاهد: الآية محكمة).

وقد رجح أنها منسوخة كل من: الطبري في التفسير ٢/٣٥٣ ـ ٣٥٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص (٣٢٠)، وابن الجوزي في الإيضاح ص: (١٣٤)، وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص (٢٨). والخازن في الناسخ والمنسوخ ص (٢٨). والخازن 1٤٥/.

وأما قتادة، والزهري، وابن البارزي فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٩]. وَقَوْلِهِ: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال:

قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - فِيمَا بَلَغَنَا يُحَرَّمُ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ثُمَّ أُحِلً لَهُ بَعْدُ (١) .

٢٥ ـ قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ: فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم إنها تضمنت ذم الخمر لا تحريمها(٢). وهو مذهب ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، بلاغات الزهري قبض الربح، وأخرجه الطبري ٣٥٣/٢ من طريق الحسن بن يحيى، بهذا الإسناد.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١٤٧/١ بعد أن عرض الخلاف بين من قالوا بنسخها وما هو ناسخها: «والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي على القتال والحماية في الشهر الحرام، فقال الله تعالى: ﴿ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله ، وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله، وَالْفِتْنَةُ وهي الْكُفْرُ فِي الشهرِ الحرام تعين قتالكم الشهرِ الحرام تعين قتالكم فهه.

وقال الرازي في التفسير الكبر ٣١/٦: «والذي عندي أن قوله تعالى: ﴿قُلُ: قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ هذا نكرة في سياق الإثبات فيتناول فرداً فرداً، ولا يتناول كل الأفراد، فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقاً في الشهر الحرام، فلا حاجة إلى تقدير هذا النسخ».

وانظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص ١/٣٢١-٣٢٢، والمحرر الوجيز لابن عطية المراد الم

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في وزاد المسير، ٢٤١/١: «... أنها تقتضي ذمها دون تحريمها. رواه السدي عن أشياخه، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وعلى هذا=

وقال آخرون: بل تضمنت تخريمها. وهو مذهب الحسن، وعطاء. فأما قوله تعالى: ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ فيتجاذبه أرباب القولين: فأما أصحاب القول الأول، فإنهم قالوا: إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما نفعهما قبله، وقال أصحاب القول الثاني: إثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما حينئذ أيضاً، لأن الإثم الحادث عن شُرْبها، من ترك الصلاة، والإفساد الواقع عن السكر لا يوازي منفعتها الحاصلة من لذة أو بيع. ولما كان الأمر محتملاً للتأويل، قال عمر بن الخطاب بعد نزول هذه الآية: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِياً (١).

وانظر تفسير الطبري ٢/٣٥٦ ـ ٣٦٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٤١ ـ ٥٥)، والإيضاح ص (١٤٨ ـ ١٤٨)، وأحكام القرآن لابن العربي ١٤٨/١ ـ ١٥٣، والجصاص ١٢/٢١ ـ ٣٢٩، والقرطبي ١/٣٥١، والرازي ٢/٠١ ـ ٤٧، والقرطبي ١/٣٥١، والألوسي ٢/١٥، والمحرر الوجيز ٢/١٥٠ ـ ١٧١، والبحر المحيط ٢/١٥١ ـ ١٥٨، والألوسي ٢/١٥٠ والمحرر الوجيز ٢/٥١، والناسخ والمنسوخ لابن البارزي ص (٢٦)، والناسخ والمنسوخ لابن البارزي ص (٢٦)، وقتادة ص (٢٠ ـ ٣٦)، وابن سلامة ص (٢٠ ـ ٣٢)، والكشاف ١/٣٥١ ـ ٣٥٩، والبيضاوي ٢/٣٥١ ـ ٢٣٨.

(۱) وأخرج الحديث بتمامه: أحمد ٥٣/١، وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٠) باب: تحريم الخمر، والترمذي في التفسير (٣٠٥٣) باب: ومن سورة المائدة، والنسائي في الأشربة /٢٨٦، ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٨٨، والمبدخ ص (٤٦-٤١)، والطبري في التفسير ٣٣/٧، والبيهقي في الأشربة /٢٨٥/ باب: ما جاء في تحريم الخمر، وصححه الترمذي، وابن المديني، والحاكم ٢٨٨/٢ ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. ولفظه عند أحمد: دعن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْر وَالْمَيْسِر، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾.

قال: فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾. فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾؟ قال عمر: «انتهينا» =

<sup>=</sup> القول تكون الآية منسوخة . . . . .

وعلى القول الأوليتوجه النسخ بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنْبُوهُ ﴾ (١) [المائدة: ٩٠]. ٢٦ ـ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ: الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. فالمراد بهذا الإنفاق ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الصدقة. والعفو: ما يفضل عن الإنسان.

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون، وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْعَفُو؟. قَالَ: مَا أَتَوْكَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ قَليلٍ أَوْ كَثيرٍ فَاقْبَلْهُ

= انتهينا،. وانظر والدر المنثور، ٢٥٢/١. والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (٢٨)، وأحكام القرآن لابن العربي ١٤٩/١.

وقال القفال رحمه الله: «والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم، فلا جرم أنه استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق رحمة منه تعالى.

وانظر التفسير الكبير للرازي ٦/٠٤، والبحر المحيط لأبي حيان ١٥٧/٢، والخازن ١٤٧/١، والخازن ١٤٧/١، والتعليق التالي.

(١) قال الشاطبي في الموافقات ١٠٦/٣: «إن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين كالخمر، والربا، فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخاً لحكم الإباحة الأصلية...» وانظر بقية كلامه.

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» ٣٤/٢ نشر دار الكتب العلمية: «وأما ما كان مستصحباً بالبراءة الأصلية، فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه، لأنه لم يكن مصلحة لهم، وإنما أخر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم، ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه، وهذا كتحريم الربا، والمسكر، وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحاباً لعدم التحريم، فإنها لم تكن مصلحة في وقت، ولهذا لم يشرعها الله تعالى، ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخاً، إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً، وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، لا رفع موجب الاستصحاب، وهذا متفق عليه».

وانظر تعليقنا على الآية الخامسة بترتيب المصنف (الأنفال: ٦٥)، والفتاوى لشيخ الإسلام ٢٠٢/١٧.

مِنْهُمْ. وَلَمْ يَفْرِضْ فِيهِ فَرِيضَةً مَعْلُومَةً، ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ مَسَمَّاةً (١). وقد قيل إن المراد بهذه الصدقة: الزكاة.

أُخبرنا محمد بن عبدالله بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عنْ مُجَاهِد: قَالَ: الْعَفْوُ: الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ (٢).

القول الثاني: أنه كان فرض عليهم، قبل الزكاة، أن ينفقوا ما يفضل عنهم. فكان أهل المكاسب يأخذون قدر ما يكفيهم من كسبهم، ويتصدقون بالباقي. وأهل الذهب والفضة يأخذون قدر ما يكفيهم في تجارتهم، وينفقون الباقي. ذكره بعض المفسرين.

والثالث: أنها نفقة التطوع. وذلك أن النبي ﷺ لما حثهم على الصدقة ورغبهم فيها قالوا: ماذا ننفق؟ وعلى مَنْ ننفق؟ فنزلت هذه الآية.

وقال مقاتل بن حيًّان في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ ﴾، قال: هي النفقة في التطوع. فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه سنة ويتصدق بسائره. وإن كان من وإن كان ممن يعمل بيديه أمسك ما يكفيه يوماً ويتصدق بسائره. وإن كان من أصحاب النخل والزرع أمسك ما يكفيه سنة وتصدق بسائره. فاشتد ذلك على المسلمين. فنسختها آية الزكاة.

قلت: فعلى هذا القول يكون معنى قوله: اشتد ذلك على المسلمين، أي صعب ما الزموا نفوسهم به. فإن قلنا إن هذه الصدقة نافلة، أو هي الزكاة، فالآية محكمة. وإن قلنا: إنها نفقة فرضت قبل الزكاة فهي منسوخة بآية الزكاة.

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري في التفسير ٣٦٥/٢ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند عبد بن حميد» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١ / ٢٥٣ ، وإسناده إلى مجاهد صحيح.

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥٦) من طريق علي بن الحسين، عن الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة بهذا الإسناد.

وألأَظْهَرُ أَنَّهَا فِي الْإِنْفَاقِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ(١).

٧٧ \_قوله تعالى : ﴿ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. اختلف المفسرون في المراد «بالمشركات» ها هنا على قولين: أحدهما: أنهن الوثنيات.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: أنبأنا عبد الحميد(٢) قال: أنبأنا قبيضة، عن سفيان، عن حماد قال: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. فَقُلْتُ

(١) قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥٥): «فيه ثلاثة أقوال: من العلماء من قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة، ومنهم من قال: هي الزكاة. ومنهم من قال: هي شيء أمر به غير الزكاة لم تنسخ».

ثم عرض أدلة كل فريق وانتهى إلى القول: «الأخير هو أحسن الأقوال، وهو الموافق لما جاء عن رسول الله ﷺ...».

وقال الطبري في التفسير ٣٦٨/٢: «فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقة غير المفروضة، ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ يحكم بعده. . . . . .

وقال ابن كثير بعد عرضه الأدلة الموضحة أن هذه الصدقة صدقة تطوع في التفسير - ١ ٤٥٤: «ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي، عن ابن عباس.

وقال عطاء الخراساني، والسدي.

وقيل: مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد، وهو أوجه.

وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٥٣/١ ـ ١٥٤، والرازي ٢٩٦٦، والكشاف ٣٦٩/١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٥٣/١ - ١٥٤، والمنار ٢٣٣٦ ـ ٣٣٨، والمحرر الوجيز ١٧٢/٢، والبحر المحيط ١٥٥/١ ـ ١٥٩، ومجمع البيان ١٦٦/١، والألوسي ١١٥/٢، وزاد المسير ٢٤٣/١، والمصفى للمؤلف أيضاً ص (٢٠)، وابن حزم ص: (٢٨ ـ ٢٩)، وابن البارزي ص (٢٦). وابن سلامة ص (٢٣).

واما قتادة فلم يوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.والزهري كذلك.

(٢) هو عبد بن حميد كما بينا غير مرة.

أَلْيْسَ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾؟. قَالَ: إِنَّمَا ذُلِكَ الْمَجُوسِيَّاتُ وَأَهْلُ الْأَوْثَانِ (١).

قال عبد الحميد: وحدثنا يونس، عن شيبان،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ قَالَ: مُشْرِكَاتُ الْعَرَبِ اللَّاتِي لَيْسَ لَهُنَّ كِتَابٌ يَقْرَأْنَهُ (٧).

وقال سعيد بن جبير: هُنَّ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَوَابِدُ ٱلْأَوْثَانِ (٣).

والثاني: أَنَّهُ عَامٌ فِي الكتابيات وغيرهن من الكافرات. فالكل مشركات. وافترق أرباب هذا القول على قولين:

أحدهما: أن هذا القدر من الآية نسخ بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (١) [المائدة: ٥].

<sup>(</sup>١) هو في مسئد عبد بن حميد كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٦/١، و إسناده صحيح إلى إبراهيم وهو النخعي.

وحماد هو ابن أبي سليمان وقد فصلنا القول فيه وبينا أنه ثقة عند تخريجنا الحديث رقم (٤٤٦٦) في مسند أبي يعلى الموصلي. وقبيصة هو ابن عقبة السوائي، وسفيان هو الثورى.

<sup>(</sup>٢) هو في مسند بن حميد فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٩/١ كما زاد نسبته إلى عبد الرزاق.

وأخرجه لمجبد الرزاق في المصنف ١٧٦/٧ برقم (١٢٦٦٧) من طريق معمر، عن قتادة... وهذا إسناد صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢/٣٧٧ من طريق أبي كريب،

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥٨) من طريق يحيى بن سليمان، كلاهما حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٣٧٦/٢، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥٨) والجصاص في أحكام القرآن ٣٣٦/١ من طريقين عن عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَلاَ تَثْكُحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَّ ﴾، ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ ﴾ =

فأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس. عَنِ الزَّهْرِيِّ ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾، ثُمَّ أَحَلَّ نِكَاحَ الْمُحْصَناتِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَلَمْ يَنْسَخْ مِنْ هٰذِهِ الْآيَةِ غَيْرَ ذٰلِكَ. فَنِكَاحُ كُلُ مُشْرِكٍ سِوَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَرَامُ(١).

والثاني: أن قوله: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ لَفْظُ عامٌ. خَصَّ منه الكتابيات بآية المائدة. وَهَذَا تَخْصِيصٌ لاَ نَسْخٌ، وَعَلَىٰ هٰذَا الْفُقَهَاءُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٢).

<sup>=</sup> حل لكم ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾...

وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن صالح سيّىء الحفظ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

وانظر «الدر المنثور» ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>١) إسناده إلى الزهري حسن، ولم أجده فيما لدي من مصادر.

وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٥٨): «وممن قال إن الآية منسوخة أيضاً مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي». وانظر «الإيضاح» ص (١٤٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٤٧/١ بعد أن أورد آية المائدة (٦): «فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ، وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة منهم: عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر، وابن عباس».

وانظر والمصفى، ص: (٢٠).

وقال القرطبي ٨٧٦/٢: «وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما». ومعلوم أنه لا يصار إلى النسخ بالرأي أو بالتأويل».

وقال الطبري في التفسير ٣٧٧/٢: «وقد بينا في غير موضع من كتابنا هذا، وفي كتابنا (كتاب اللطيف من البيان) أن كل آيتين، أو خبرين كان أحدهما نافياً حكم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يقضى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مجيئة، وذلك غير موجود بأن قوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ =

وقد زعم قوم أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين. وهذا فاسد (١)، لأنهم قالوا عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، فهم بذلك مشركون.

٢٨ ـ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ: هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

تَوَهَّمَ قَوْمٌ قَلَّ عِلْمُهُمْ أَنِ هذه الآيةَ منسوخةً، فقالوا: هي تقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعله اليهود، ثم نسخت بالسنة. وهو ما روي عن النبي على أنَّهُ أَبَاحَ الْاسْتِمْتَاعَ بِالْحَائِضِ إِلَّا النِّكَاحَ. وَكَانَ عَلَى الْمُعَلِّمُتُمَّعُ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْإِزَارِ (٢).

ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء بقوله: ﴿ وَلا تَتْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنُ ﴾، فإن لم يكن ذلك موجوداً كذلك، فقول القائل: هذه ناسخة، دعوى لا برهان له عليها، والمدعي دعوى لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد، ولم يدخلها قتادة ولا الزهري .. فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر ابن سلامة ص (٢٤)، وابن حزم ص (٢٩)، والإيضاح ص (١٤١)، والطبرسي ١٩٨/١، والرازي ٢٠/٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١٩٧١-١٥٨، والطبرسي ١٩٨١، والرازي ٢٠/٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١٩٥١-١٧٦، والكشاف والمحساص ١٩٣١-٣٣٦، والمحسرر السوجيسز ١٩٣٦-١٧٦، والكشاف ١٩٦٠-٣٦١، والمخساوي ٢٣٦١-٢٣١، والمنار ٢٣٧٠ والألوسي ٢٤٧/١، وأضواء البيان ٢٣٨١، وأنواء البيان ٢٣٨١.

(١) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٤٦/١: «وهو قول فاسد من وجهين: أحدهما: أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن

والثاني: أن كفرهم بمحمد ﷺ يوجب أن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند الله، وإضافة ذلك إلى غير الله شرك...».

(۲) روي هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي
 يعلى برقم (٤٨١٠) و (٤٨٦٥).

كما روي من حديث ميمونة رضي الله عنها، وقد استوفينا تخريجه أيضاً في مسند أبي يعلى برقم (٣٥٣٣) يعلى برقم (٧٠٨٢). ومن حديث أنس وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (٣٥٣٣) وفي صحيح ابن حبان برقم (١٣٥٢). وهذا ظن منهم فاسد. لأنه لا خلاف بين الآية والأحاديث. قال أحمد بن حنبل: المحيض: موضع الدم، ويوضح هذا التعليل للنهي بأنه أذى، فخص المنع مكان الأذى. ثم لو كانت الأحاديث تضاد الآية، قُدمت الآية لما بينا في أول الكتاب من أن الناشخ ينبغي أن يشابه المنسوخ في قوته. والقرآن أقوى من السنة.

. ٢٩ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوحاً. ثم اختلفوا في المنسوخ منها(١) على قولين:

أحدهما: أنه قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾. قالوا: كان يجب على كل مطلقة، أن تعتد ثلاثة قروء، فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. ونسخ حكم الآيسَةِ، والصَّغيرةِ مِنْ ذٰلِكَ بقوله تعالى ﴿ وَاللَّائِي يَشِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً اللَّهُ وَنَهَا كُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَالأَحزاب: ٤٩]. وهذا مروي عن ابن عباس، وقتادة. إلّا أن ابن

<sup>=</sup> وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص: (٢٦ ـ ٣٣)، والإيضاح لمكي ص (١٤٤ ـ ١٤٦). وابن كثير ٢٥٨١ ـ ٤٥٩، والبحر المحيط ٢/١٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١٦٦/١ ـ ١٦٣١، والجصاص ٢٣٣٧١ ـ ٣٣٨.

وأما قتادة، والزهري، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، والطبري، والطبرسي، والقرطبي، والرازي، وابن الجوزي في زاد المسير، وفي المصفى، وابن عطية، وأبو حيان، وابن العربي، والجصاص فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٩): «هذه الآية جميعها محكم إلا كلاماً في وسطها وهو قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ ﴾، وناسخها قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ... ﴾ . . . ». وانظر ابن البارزي ص: (٢٦). وابن سلامة ص: (٢٤).

عباس(١) لفظه: «استثنىٰ». ولفظ قتادة: «نسخ».

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عن قتادة: ﴿ وَالْمَطَلُقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ قَالَ: فَجَعَلَ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ. ثُمَّ نَسَخَ مِنْهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَقَالَ: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ فَهٰذِهِ لَيْسَ لَهَا عِدَّةً. وَقَد نَسِخَ من الثلاثةِ قُرُوءٍ إِمْرَأَتَانِ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّانِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ فَهٰذِهِ الْعَجُوزُ الَّتِي لاَ بَحيضُ، عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْنَهُ و وَلُولَتُ مِنَ الثَّلَاثَةِ قُرُوءٍ الْحَامِلُ فَقَالَ: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَلُ فَقَالَ: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٢).

(١) حديث ابن عباس أخريجه أبو داود في الطلاق (٢٢٨٢)، والنسائي في الطلاق ١٨٧/٦ باب: ما استثنى من عدة الطلاق، من طريقين عن علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُهٍ ﴾، وقال: ﴿ وَاللَّائِي يَشْنَ مِنَ الْمَحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبَتُمْ، فَطَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾، فنسخ من ذلك وقال: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾. . ». وإسناده حسن.

على بن الحسين بن واقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٢/٢٦٧ ولم يمورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٩ وقال: «سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث».

ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: «صدوق»، وقال النسائي: «لا بأس به»، ونقل الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٣/٧ عن النسائي أنه وثقه، وحسن الحافظ في الفتح ٣٠/١٢ حديثه. وقال الذهبي في المغني: «صدوق، وثق، وقال أبو حاتم: ضعيف». واللفظ عندهم «نسخ» وليس «استثنى» كما ذكر المصنف، واللفظ لأبي داود.

وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ٣٣٧/٧ باب: من جعل الثلاث واحدة، من طريق أبي داود.

وانظر والدر المنثور، ٢٧٤/١، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٦٣ ـ ٦٤) فعنده هذا التفصيل الذي أورده ابن الجوزي هنا.

(٢) إسناده صحيح إلى قتادة، عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروية. وأخرجه =

والقول الثاني: أن أول الآية محكم. وإنما المنسوخ منها قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ ﴾. قالوا فكان الرجل إذا طلق، ارتجع، سواء كان الطلاق ثلاثاً، أو دون ذلك. فنسخ هذا بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ رَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة. لأن أولها عام في المطلقات. وما ورد في الحامل، والآيسة، والصغيرة، فهو مخصوص من جملة العموم، وليس على سبيل النسخ (١٠). وأما الارتجاع فإن الرجعية زوجة. ولهذا قال: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾. ثم بين الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة فقال: ﴿ الطّلاقُ مَرَّتَانِ... ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ فَإِنْ طَلّقَهَا الرجعة فقال: ﴿ الطّلاقُ مَرَّتَانِ... ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

<sup>=</sup> الطبري في التفسير ٢/ ٤٣٩ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج، حدثنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة... وانظر «الدر المنثور» ١/ ٤٧٤ \_ ٧٧٤. إ

<sup>(</sup>١) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٩٤/٢: «وقال قوم: تناولهن العموم، ثم نسخن، وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض، وهو عرف النساء، وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه». وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان ١٨٤/٢، و «تفسير القرطبي» ٢٠٠/٢.

وقال مكي في «الإيضاح» ص (١٤٨): «والأحسن الأولى أن تكون آية الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة، مبينتين لها، فلا يكون في الآية نسخ، وتكون آية البقرة مخصوصة في المدخول من المطلقات ذوات الحيض من وقت الطلاق، بين ذلك آية الأحزاب وآية الطلاق».

وقال ابن العربي في وأحكام القرآن، ١/٥٨٠: «هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر، وخص منها التي لم يدخل بها لقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ . . . . .

وانظر «زاد المسير» ٢٦٢/١، والمصفى ص (٢٠)، وأحكام القرآن للجصاص ١٤/١ ع٣٧٤.

هذا ولم يدرجها قتادة، ولا الطبري ٢/٣٩٦ فيما ادعي عليه النسخ من الآيات، وتبعهما على ذلك الطبرسي ٢/٣٢٦، والسرازي ٢/٥٥- ٩١، وابن كثير ٤٧٧/١ ـ ٤٧٧. والبيضاوي ٢/٣٦١ ـ ٢٤٠، والزمخشري ٢/٥٦١، والخازن ١٥٦/١ ـ ١٥٦/١.

فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] يعني التالية.

٣٠ \_ قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قد زعم قوم أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه من أن أحدهم كان يطلق ما شاء.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُو أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. فَنَسَخَ الله فَقَالَ: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (١) الآية.

وروىٰ سعيد، عن قتادة في قوله تعالىٰ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ قَالَ: فَنسَخَ هٰذَا مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَجَعَلَ اللهُ حَدَّ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا (٢).

قلت: وهذا يجوز في الكلام يريدون به تغيير تلك الْحال، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هٰذَا لَا يُقَالُ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ شَرْعٍ، وإبطالُ لِحُكْمِ الْعَادَةِ.

وزعم آخرون أن هذه الآية لما اقتضت إباحة الطلاق على الإطلاق من

<sup>(</sup>١) هو عند ابي داود في الطلاق (٢١٩٥) باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناد حسن.

ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ٣٣٧/٧ باب: من جعل الثلاث واحدة.

وأخرجه النسائي في الطلاق ٢١٢/٦ باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ومن طريق زكريا بن يحيى قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، به. وانظر ابن كثير ٢٨١/١ - ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٦٩) من طريق عبد الله بن أحمد بن عبد السلام، عن أبي الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن سعيد، به. وهذا إسناد رجاله إلى قتادة ثقات.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٧٦/١ إلى عبد بن حميد.

غير تعيين زمان، نزل قوله تعالى: ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ أي في قُبُل عِدَّتِهِنَّ. وذلك أن تطلق المرأة في زمان طهرها لتستقبل الاعتداد بالحيض. وهذا قول من لا يفهم الناسخ والمنسوخ، وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية، وبين في الأخرى كيف ينبغي أن يوقع (١). ثم إن الطلاق واقع وإن طلقها في زمان الحيض. فعلم أنه تعليم أدب. والصحيح أن الآية محكمة.

٣١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

هذه الآية مبينة لحكم الخُلْع . ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد فساد الحال. ولذلك على القرآن جوازه بمخافة تركهما القيام بالحدود، وهذا أمر ثابت. والآية محكمة عند عامة العلماء.

<sup>(</sup>١) قال الطبري في التفسير ٢/٥٦٪: «فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي به تبين زوجته منه».

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ١٨٩/١: «قال بعضهم: جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق، وقيل: جاءت لبيان سنة الطلاق، والقولان صحيحان...».

وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٤٩): «وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ،

قاُل أبو محمد: وهذا قول بعيد، بل الآيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخر: آية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاق، وآية الطلاق ذكر الله فيها بيان وقت الطلاق، فهما حكمان مختلفان، معمول بهما لا ينسخ أحدهما الآخر لتباين معنييهما».

وقال: (وكان يجب أن لا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ».

وممن ذهب إلى أنها بيان وتخصيص أيضاً: الطبرسي ٢٩٢٩، والرازي ٩٧/٦، وابن عطية ٢ /٩٨٩، والقرطبي ٢ /٩٣٤، وابن كثير ١ /٤٨١ ـ٤٨٢، وصاحب البحر المحيط ١٩١/٢. وانظر ابن البارزي ص: (٧٧)، وابن سلامة ص (٧٥).

وأما قتادة، والزهري، وابن حزم، وابن الجوزي في المصفى فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

إلا أنه قد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا حماد بن خالد الخياط قال: أنبأنا عقبة بن أبي الصهباء،

عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ قَالَ \_ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ الْخُلْعَ. فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا.

قُلْتُ لَهُ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ. ﴾ الآية. قَالَ: في سُورَةِ اللهِ. ﴾ الآية. قَالَ: في سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ [النساء: ٢٠](١).

والآخر: أن الآية في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاها بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيماً حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك فقد بينا أن أخذ الزوج من امرأته مالاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئاً من مالها على فراقها حرام ولو كان ذلك حبة فضة فصاعداً.

وأما الآية التي في سورة البقرة فإنها إنما دلت على إباحة الله ـ تعالى ذكره ـ له أخذ الفدية منها في حال المخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة، ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة.

فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم =

<sup>(</sup>١) وقال الطبري في التفسير ٢/٤٧٢: «فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَ تَنْظَاراً فَلاَ تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ فقول لا معنى له، فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين: أحدهما: إجماع المجميع من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره.

قلت: وهذا قول بعيد من وجهين:

أحدهما: أن المفسرين قالوا في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: ٢٠]، نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَن يفارق امرأته ويكره أَن يصل إليها ما فرض لها من المهر. فلا يزال يتبعها بالأذى حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه. فنهى الله تعالى عن ذلك. فَأَمًّا آيَةُ الخُلْعِ فَلاَ تَعَلَّقَ لَها بشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ (١).

وَالثاني: أَن قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ إِذَا كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَرَادَ اسْتِبْدَالَ غَيْرِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ إِذَا كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا وَجْهَ لِلنَّسْخ (٢).

وقال ابن كثير ١/ ٤٨٥ عن القول بالنسخ: «وهذا قول ضعيف، ومأخذ مردود على صاحبه...».

ونقل القرطبي في التفسير ٩٤٨/٢ بعض ما قاله ابن جرير الطبري. وانظر التعليق لتالي.

والمحرر الوجيز ٢٠٠/٢ ـ ٢٠٠، والبحر المحيط لأبي حيان ١٩٦/٢ ـ ٢٠٠، وأحكام القرآن للجصاص ٣٩٣/١ ـ ٣٩٧.

- (١) وقال النحاس ص (٧٠) في الناسخ والمنسوخ: «وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع، وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ، لأن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمًا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ ليس بمزال، لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ «لأن هذا للرجال خاصة». وقد نقله عنه القرطبي ١٤٨/٢.
- (٢) أخرجه الطبري ٢/٢٦٤ من طريق علي بن داود قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف، أبو صالح كاتب الليث سيِّىء الحفظ وفيه غفله، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢٤١/١ والبيضاوي ٢٤١/١ ٢٤٢- ٢٤١، والخازن ٢/١٥١ ١٦٠، والكشاف ٢/٢١٣ ٣٦٨، والمنار ٢/٨١٠ ٣٩٠.

<sup>=</sup> خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة، وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل».

وقد ذكر السدي(١) في هذه الآية نسخاً من وجه آخر، فقال: قوله ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾ مَنْسُوخٌ بِالْاسْتِثْنَاءِ. وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاًّ أَنْ يَخَافَا ﴾(٢).

قُلْتُ: وْهَذَا مِنْ أَرْذَلِ الْأَقْوَالِ. لَأِنَّ الْاسْتَثْنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ اللَّفْظُ. وَلَيْسَ بنَسْخ (٣).

٣٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم. والمقصود منه بيان مدة الرضاع. ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع. فذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً﴾. قالوا: فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك.

وليس هذا بشيء. لأن الله تعالى قال: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾. فَلَمَّا قَالَ: ﴿ فَإِنْ أَرَّادَا فِصَالًا ﴾ خَيَّرَ بَيْنَ الْإِرَادَتَيْن وَلَا تَعَارُضَ.

وفي الآية موضع آخر. وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾. اختلفوا في الوارث. فقال بعضهم: هو وارث المولود<sup>(٤)</sup>، وقال بعضهم: هو وارث الوالد<sup>(٥)</sup>. وقال بعضهم: المراد بالوارث: الباقى مِنْ وَالدَى الْوَلَد بَعْدَ

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٢٥). وابن حزم ص (٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال مكي في «الإيضاح» ص (١٥٠): «أدخل أبو عُبيد هذه الآية في الناسخ والمنسوخ وليست منه» إنما هو استثناء بحرف الاستثناء».

<sup>(</sup>٣) ولم يوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات كل من: قتادة، والزهري، وابن العربي في أحكام القرآن ١٩٣/١ ـ ١٩٤، وابن الجوزي في زاد المسير ٢٦٤/١ ـ ٢٦٥، وفي المصفى، والطبرسي ٢٩٤١ ـ ٣٢٩، والرازي ٦/١٠٠ ـ ١٠٢، وانظر والناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس.

<sup>(</sup>٤) وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى، وقتادة، والسـدي، والحسن بن صالح، ومقاتل في آخرين.

<sup>(</sup>٥) وروي هذا القول عن الحسن، والسدي.

وَفَاةِ ٱلآخَر(١). وقيل: المراد بالوارث: الصبي نفسه(٢) عليه لأمه مثل ما كان على أبيه لها، من الكسوة والنفقة. وقيل: بل على الوارث ألَّا يضارًّ.

واعلم أن قول من قال: الوارث الصبي والنفقة عليه، لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث: وارث الصبي. لأن النفقة إنما تجب على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه.

وقال مالك بن أنس: لا يَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفْقَةُ أَخِ ، وَلاَ ذِي قَرَابَةٍ ، وَلاَ ذِي رَابَةٍ ، وَلاَ ذِي رَحِم مِنْهُ . قَالَ: ﴿ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ مَنْسُوخٌ . وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا النَّاسِخُ (٣).

قال أبو جعفر النحاس: وَيُشْبهُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخَ عِنْدَهُ، أَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ مَالِ المُتَوَفَّىٰ، نَفَقَةَ حَوْلٍ، وَالسُّكْنَىٰ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) وروي هذا القول عن سفيان.

<sup>(</sup>Y) روي هذا عن الضحاك، وقبيصة بن ذويب، ولتمام الفائدة انظر النحاس ص (YV-YV) وورالإيضاح» ص (YV-YV)، وزاد المسير (YVY-YVV)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (YV-YV)، والطبرسي (YV-YV)، والرازي (YV-YV)، والكشاف (YV-YV)، والبيضاوي (YV-YV)، والخازن (YV-YV)، والمحرر (YV-YV)، والبحر المحيط (YV-YV)، وابن كثير (YV-YV)، والمحرر وأحكام القرآن لابن العربي (YV-YV)، والمجساص (YV-Y)، والمخار والمخار (YV-Y)، والمخار (YV-Y)، والمخار (YV-Y)، والمخار (YV-Y).

<sup>(</sup>٣) وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ ص: (٧٧): «حكى عبد الرحمن بن القاسم في (الأسدية) عن مالك بن أنس أنه قال قال: لا يلزم الرجل...».

قال أبو جعفر: هذا لفظ مالك، ولم يبين ما الناسخ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم». وقال أيضاً في ص: (٧٣): «وأما قول مالك إنها منسوخة فلم يبينه، ولا علمت أن أحداً من الصحابة بين ذلك».

وقال مكي في «الإيضاح» ص (١٥١): «روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: هذا منسوخ، ولم يذكر ما نسخه، ولا كيف كان الحكم المنسوخ. . . ». وانظر أيضاً أحكام القرآن لابن العربي ٢٠٥/١، والقرطبي ٩٧٧/٢.

نَسَخَ ذٰلِكَ وَرَفَعَهُ، نَسَخَ ذٰلِكَ أَيْضاً عَن الْوَارِثِ(١).

٣٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِإِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم، مكثت زوجته في بيته حولًا ينفق عليها من ميراثه. فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها، ومعها بعرة، فرمت بها كلبًا، وخرجت بذلك من عدتها. وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وقات زوجي أهون عندي من هذه البعرة (٢).

ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية. ثم

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (٧٧)، وانظر أيضاً ص (٧٣)، والإيضاح ص (١٥١). وأحكام القرآن لابن العربي ٢٠٥/١.

وأما الطبري ١٩٠/١ - ٥١، والطبرسي ١/٣٣٠ - ٣٣٦، والرازي وأما الطبري ١٩٣٥ - ١٩٣٩، والرازي المجازي في المصفى، وقتادة، وابن البارزي فلم يوردها أحد منهم فيما ادعي عليه النسخ من الأيات. وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٢٦)، وابن حزم ص: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث صحيح، وقد رواه ابن الجوزي بالمعنى، والحديث عند مالك في الطلاق (٢،١٠١،١) باب: ما جاء في الإحداد من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة. . . ومن طريق مالك هذا أخرجه البخاري في الطلاق (٥٣٣٥،٥٣٣٦،٥٣٣٥) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وعبد الرزاق في المصنف ٧/٧٤ ـ ٤٨ برقم (١٢١٣٠)، وأبو داود في الطلاق (٢٢٩٩) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي في الطلاق (١١٩٧) باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، وأبو جعفر والناسخ والمنسوخ، ص: (٧٧).

وأخرجه أحمد ٢٩٢/، ٢٩١١، والبخاري في الطلاق (٣٣٨) باب: الكحل للحادة، وفي الطب (٣٧٠) باب: الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم في الطلاق ١٠٥/، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، والنسائي في الطلاق ٢٠٥/ ٢٠٠ وباب: النهي عن الكحل للحادة، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٤) باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها روجها، والطبري ٢٠٢/ ٥- ١٠٠ من طرق عن حميد بن نافع، بالإسناد السابق، وانظر والدر المنثور، ٢٠٠/ ١٠٠.

نسخ بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّـذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يِتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه(١). وهذا مجموع قول الجماعة(٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ فَكَانَ لِلْمُتَوَفَّىٰ زَوْجُها، نَفَقَتُهَا، وَسُكْنَاهَا فِي الدَّارِ سَنَةً، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الرَّبُعَ، وَالثَّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ (٣).

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٠٠ ـ ٤١ برقم (١٠١٠) من طريق الثوري، عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمتوفى عنها. . . وإسناده فيه جهالة. وانظر الطبري ٧٩/٢ ـ ٥٨١ ـ ٥٨١ .

<sup>(</sup>۲) وقال ابن أبي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير ٢/٥٢١: «وروي عن أبي موسى الأشعري، وابن الزبير، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، والسدي، ومقاتل بن حيان، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس أنها منسوخة». وانظر الطبري ٢/٥٧١ ـ ٥٨١، وقتادة ص (٣٦). والإيضاح (١٥٣ ـ ١٥٥)، والنحاس (٢٧ ـ ٢٧)، والطبرسي ٢/٥٣١، والقرطبي ٢/٤٤٠ ـ ١٠٣٥، وابن حزم (٢٩ ـ ٣٠)، والمصفى (٢١)، وابن البارزي (٢٧). والبحر المحيط ٢/٤٤٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٤١٤ ـ ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني.

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، والجصاص في وأحكام القرآن، ١٤/١عا من طريقين عن حجاج، بهذا الإسناد.

وابن جريج قد تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عند ابن أبي حاتم، ولكنه ضعيف لا=

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد، عن هَمَّام، عن قتادة: ﴿ وَمَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ ﴾ فَنَسَخَتْهَا: ﴿ وَمَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ ﴾ فَنَسَخَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ أَمْرِ النَّفَقَةِ فِي الْحَوْلِ ، وَنَسَخَتِ الْفَرِيضَةُ: الثُّمُنُ وَالرُّبُعُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فِي الْحَوْلِ (١).

قال أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر الوَرْكَانيِّ (٢)، قَـالَ: أنبأنـا أبو الأَحْوص، عن سماك،

عن عكرمة: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهمْ ﴾ قَالَ: نَسَخْتُها: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَمْهُرِ وَعَشْراً ﴾ (٣).

<sup>=</sup> يصلح للمتابعة.

وأخرجه الحاكم ٢٨١/٣ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس... وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، ابن سيرين قال أحمد بن حنبل: «لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس، كان يقول في كلها: فبثت عن ابن عباس».

وقال شعبة: «أحاديث محمد بن سيرين، عن ابن عباس إنما سمعها محمد من عكرمة، لقيه أيام المختار، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاً».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢/٥٨٠ ـ ٥٨١ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. . . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٠١ ٢٤١/ إلى ابن الأنبازي في «المصاحف» . وانظر «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) الوركاني \_ بفتح الواو، وسكون الراء، وفتح الكاف \_ : نسبة إلى محله بأصبهان، وإلى قرية من قرى قاشان وهي مدينة عند قم . . . وانظر اللباب ٣٦١/٣ ـ ٣٦٢، ومعجم البلدان ٣٧٣/٥.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وأخرجه النسائي في الطلاق ٢٠٧/٦ باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٩/١ إلى أبي داود في «الناسخ والمنسوخ»، وإلى النسائي.

قال أحمد: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج،

عَنْ عَطَاءَ: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾. قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَعْطَىٰ سُكْنَىٰ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي زَوْجُهَا. فَنَسَخَتْهَا: ﴿ أَرْبَعَةُ أَشْهِرٍ وَعَشْراً ﴾(١). وعن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم قال: هِيَ مَنْسُهِ خَةٌ (٢).

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، ٠

عن قتادة: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَىٰ الْحَوْلِ ﴾ قَالَ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، كَانَ لَهَا السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةُ حَوْلًا مِنْ مَالِهِ، مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٣).

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور، ٣٠٩/١ إلى ابن جرير.

(٣) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢/ ٥٨٠ ـ ٥٨١ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد.

وقد أخرج البخاري في التفسير (١٣٥١) باب: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً... ﴾، وفي الطلاق (٩٣٤٤) باب: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وأبو داود في الطلاق (٢٣٠١) باب: من رأى التحول، والطبري في التفسير ٢/٨٥٠ من طرق عن شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ .

قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾.

قال عطاء: ثمَّ جاء الميراث فنسخ السكني، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. ونقل الحافظ في الفتح ٤٩٣/٩ عن ابن بطال قوله: وذهب مجاهد إلى أن هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ نزلت قبل الآية التي فيها =

<sup>(</sup>١). إسناده ضعيف، ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وهو مدلس وقد عنعن. وأخرجه . الطبري ٢/ ٥٨٠ من طريق القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين ـ بن داود، شُنَيْد ـ قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى إبراهيم، وأخرجه الطبري ٢/٥٨١ من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.

= ﴿ وَصَيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ كما هي قبلها في التلاوة، وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ، فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع، لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر، ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم وقال الحافظ في الفتح ١٩٤/٨: «على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه، وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه، وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في المنسوخة من إنها خيس من الحول بعضه، وبقي البعض وصية لها إن شاءت القامت كما في المنسوخة من المنسوخة من الحول بعضه المنسوخة من الحول بعضه المنسوخة من المنسوخة من المنسوخة من الحول بعضه من الحول بعضه من الحول بعضه من الحول بعضه من المنسوخة من المنسوخة من المنسوخة من المنسوخة من المنسوخة من الحول بعضه من الحول بعضه من المنسوخة منسوخة منسوخة من المنسوخة منسوخة منسوخة من المنسوخة منسوخة منسوخة منسوخة منسوخة من المنسوخة منسوخة منسوخة منسوخة من المنسوخة منسوخة م

الباب عن مجاهد...». وانظر أيضاً الفتح ٢٥٦/٨. وقال ابن كثير ٢٧/١٥ بعد أن ذكر ما أخرجه البخاري عن مجاهد، وعطاء انظر تخريجنا للحديث عند البخاري .. : «ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء، من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كاملة ـ كما زعمه الجمهور ـ حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يُمكن من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهن حولاً كاملاً إن إخترن ذلك، ولهذا قال: ﴿ وَصِينةً لا رُواجهم ﴾ أواجهن بعد وفاتهن وصية، كقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أُولادِكُم ﴾ الآية. وقوله: ﴿ وَصِينةً مِنَ الله بهن وصية، كقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أُولادِكُم ﴾ الآية. وقوله: ﴿ وَصِينةً مِنَ الله بهن وصية، كقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أُولادِكُم ﴾ الآية. وقوله: ﴿ وَصِينةً مِنَ الله بهن وصية، كقوله: ﴿ فَالله لقوله ؛ ﴿ فَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ ، فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله ؛ ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله ؛ ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله ؛ وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم أبو العباس بن تيمية ع

ويقول الشيخ الخضري في وأصول الفقه، ص: (٢٥٧): (والناظر إلى الآيتين يراهما مختلفتي الموضوع:

فالأولى: تبين حقاً للمتوفى عنهن، ولذلك قال: ﴿ وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ ﴾، وهذا الحق بين بقوله: ﴿ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل ِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾، ثم جعل لهن الحرية في الخروج إن شئن فقال: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾.

والآية الثانية تبين واجباً عليهن وهو أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً لا يتزوجن في أثنائها، فإذا انتهت كان لهن أن يتزوجن، فلا تناقض بين الحكمين، فلا معنى للنسخ....».

وقال الرازي في التفسير الكبير ١٥٩/٦ بعد أن عرض آراء القائلين بالنسخ وحججهم، وآراء القائلين بالإحكام، وعرض ما قاله أبو مسلم الأصفهاني: «الوجه=

٣٤ ـ قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

اختلف العلماء: هل هذا القدر من الآية محكم أو منسوخ؟ فذهب قوم إلى أنه محكم. ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين:

أحدهما: أنه من العام المخصوص. وأنه خص منه أهل الكتاب. فإنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية. وهذا المعنى

= الثالث: وهو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص، كان التخصيص أولى.

وها هنا خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما قال مجاهد، اندفع النسخ، فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل.

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر لأنكم تقولون: تقدير الآية: فعليهم وصية لأزواجهم، أو تقديرها: فليوصوا وصية، فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى.

وأبو مسلم يقول: بل تقدير الآية: والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم، أو تقديرها: وقد أوصوا وصية لأزواجهم، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج، وإذا كان لا بد من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضماره.

ثم على تقدير أن يكون الإضمار على ما ذكرتم، يلزم تطرق النسخ إلى الآية، وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضماركم، وإن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل، مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه. . . » إلى أن يقول: وفهذا تقرير قول أبي مسلم، وهو في غاية الم حة»

وانظر أحكام القرآن للجصاص ١٤١٤/١ والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٤١٧ - ٢٤٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٧٧/١ والبحر المحيط لأبي حيان ٢٤٤/٢ - ٢٤٢، والكشاف ٢٧٧/١، والبيضاوي ٢/٠٥١ - ٢٥٢، والخازن ١٧١/١ - ١٧١، والمنار ٢/٥٤١ - ٤٥٤، ومناهل العرفان ٢/٥٧/١.

وأخيراً لا بد من القول بعد كل ما تقدم: إن الآية محكمة وليست بمنسوخة، لأن الآثار التي أوردها ابن الجوزي هنا، وجمعها الطبري في تفسيره، والتي اتخذها الذين ذهبوا إلى القول بنسخ الآية دليلًا على ما ذهبوا إليه ما هي إلا آثار ضعيفة أسانيدها كما تقدم، وما صح إسناده منها ما هو إلا أثر قاله رجل على سبيل الاجتهاد، وما كان هذا سبيله لا يكون دليلًا على نسخ حكم شرعه الله من فوق سبع سماواته، ولطالما نوهنا بأنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل ينبغي التسليم له.

مروي عن ابن عباس(1)، ومجاهد(7)، وقتادة(7).

وكان السبب في نزول هذه الآية ما أخبرنا به إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا علي بن عاصم قال: أنبأنا داود بن أبي هند،

عَنْ عَامِرِ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْأَنْصَارِ، إِذَا كَانَتْ لَا يَعيشُ لَهَا وَلَدُ، تُدْعَىٰ المِقْلَاتُ. فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ كَذَٰلِكَ نَذَرَتْ إِنْ هِي أَعَاشَتْ وَلَداً تَصْبُغُه يَهُودِيّاً. فَأَذْرَكَ الْإِسْلاَمَ طَوَائِفُ مِنْ أَوْلاَدِ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ كَذٰلِكَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا صَبَغْنَاهُمْ يَهُوديًا، وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. فَأَمَّا إِذْ جَاءَ اللهُ إِنَّمَا صَبَغْنَاهُمْ ، فَإِنَّا نُكْرِهُهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلاَمِ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللهِ سَلاَمٍ ، فَإِنَّا نُكْرِهُهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلاَمِ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّينِ ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير ١٧/٣ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينَ، قَدْ تَبِيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ قال: «وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية».

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما قدمنا غير مرة.

<sup>(</sup>٢) آثر مجاهد رواه الطبري في التفسير ١٧/٣ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهداً... وإسناده إلى مجاهد صحيح.

<sup>&</sup>quot; (٣) أخرج أثر قتادة عبد الرزاق في المصنف ٢٢/٦ برقم (٩٨٨١) من طريق معمر، عن قتادة قال: «لا يكره يهودي ولا نصراني على الإسلام إذا أعطوا الجزية». وهذا إسناد صحيح إلى قتادة.

ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) إسناد صحيح إلى عامر وهو الشعبي، وأخرجه الطبري في التفسير ١٦،١٤/٣ من طرق عن داود بن أبى هند، بهذا الإسناد.

قال أحمد: وحدثنا حسن قال: أخبرنا أبو هلال قال: أخبرنا داود قال: قَالَ عامر: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾. كَانَتْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِقْلاَتاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَعيشُ لَهَا وَلَدُ، فَكَانَتْ تَنْذُرُ شِهِ عَلَيْهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدُ لَتُسْلِمَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دِينِ أَفْضَلَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ. فَتُسْلِمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَالْإِسْلام فَرَ الْيَهُودِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الله بِالْإِسْلام فَرْتَجِعُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَنْ دَينًا أَفْضَلُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الله بِالْإِسْلام فَرْتَجِعُهُمْ، فَأَنْزَلَ الله عَزْ وَجَلً : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، لاَ تُكْرهُوهُمْ وَلاَ تُرْجِعُوهُمْ (۱).

قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: أنبأنا سفيان، عن خُصَيْف،

عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ: كَانَ نَاسُ مُسْتَرْضَعُونَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُكْرِهُوهُمْ عَلَىٰ الإِسْلَامِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (٢).

أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ قال: أخبرنا ابن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قال: أخبرنا ابن شاذان قال: أخبرنا ابن كامل قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرني أبي، قال حدثني عمي، عن أبيه، عن جده،

عَنِ الْبِنِ عَبَّاسِ : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ قَالَ : وَذَلِكَ لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِي الإِسْلَام وَأَعْطَى أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ (٣).

وَالثَّانِي: أن المراد به ليس الدين ما يدين به في الظاهر، على جهة الإكراه

باب: من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان، من طرق عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... وصححه ابن حبان برقم (١٧٢٥) موارد وهو كما قال. وأبو بشر هو جعفر بن إياس. وانظر «الدر المنثور» ٢٩٢٩/١.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن إلى عامر الشعبي، وأبو هلال هو الراسبي وقد بينا أنه حسن الحديث عند رقم (٢٨٦٣) في مسند أبي يعلى، وحسن هو ابن موسى الأشيب، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) خصيف هو ابن عبد الرحمن نعم صدوق، غير أنه سَيِّىء الحفظ. وأخرجه الطبري ١٥/٣ من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد، وانظر «الدر المنثور» ١٩٣٠/١

<sup>(</sup>٣) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ١٧/٣ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر «الدر المنثور» ١٠/٠٣.

عليه، ولم يشهد به القلب، وتنطوي عليه الضمائر إنما الدين هو المعتقد بالقلب. وهذا قول أبى بكر بن الأنباري(١).

والقول الثاني: أنه منسوخ، لأن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف. وهذا قول الضحاك (٢)، والسدى (٣)، وابن زيد (٤).

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ابن أيوب قال: أخبرنا ابن شاذان قال: أخبرنا أبو بكر النجاد، قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عمرو بن طلحة القبَّادُ قال: حدثنا أسباط بن نصر،

عن إسماعيل السُّدِّيِّ وَأَسْنَدَهُ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ﴾ قال:

<sup>(</sup>١) أورد المصنف كلام ابن الأنباري هذا في «زاد المسير» ٣٠٦/١، وابن الأنباري هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبو البركات بن الأنباري، النحوي الفقيه، العابد الزاهد. كان خشن العيش ولا يقبل من أحد شيئاً، مثابراً على الاشتغال، وله تصانيف مفيدة، توفي في شعبان سنة سبع وسبعين وخمس مئة، ووصف ابن خلكان الكثير من مصنفاته بأنها مفيدة جداً.

وانظر إنباه الرواة ١٦٩/٢، طبقات الشافعية الكبرى ١٥٥/١-١٥٦، العبر ٢ /١٥٦، البداية ٢٣١/، الكامل ٢١٥/١، فوات الوفيات ٤٧/١، وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٠، البداية والنهاية ٢١٠/١٦، بغية الدعاة ٨٦/، شذرات الذهب ٢٥٨/٤، النجوم الزاهرة ٢٠/٠٩. والأعلام للزركلي ٣٢٧/٣ وعلى هامشه مصادر أخرى للترجمة.

<sup>(</sup>٢) أخرج قول الضحاك هذا الإمام الطبري في التفسير ١٦/٣ من طريق ابن حميد قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن جويبر، عن الضحاك... وهذا إسناد ضعيف جداً، شيخ ابن جرير ضعيف، وجويبر بن سعيد الاسدي ضعيف جداً، وانظر ابن سلامة ص: (٣٧)، والمصفى ص (٢١)، وابن حزم ص (٣٠)، وقد جمع المصنف هذه الأقوال كلها في «زاد المسير» ٢/١٦ فانظره. وسيأتي أثر الضحاك مطولاً التعليق (٢) على الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري قول السدي في التفسير ١٥/٣ من طريق موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا القول فيه عمرو قال: حدثناأسباط، عن السدي. . وأسباط حسن الحديث، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٧٤) في «موارد الظمآن» وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الطبري ١٩/٣ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد... وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

نسخ وأمر بقتال أهل الكتاب في (بَرَاءَةَ) (١٠).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: أخبرنا حمزة بن نوح قال: أخبرنا أبو معاذ قال: أخبرنا أبو صالح،

عن الضحاك: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ اْلاَيَةُ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ (٢) .

قال أبو بكر: وذكر المسيب بن واضح، عن نبيه بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم،

عَنْ سليمان بن موسى قال: هٰذِهِ اْلاَيَةُ مَنْسُوخَةٌ. ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ نَسَخَتْهَا ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَ ﴾ (٣) [التوبة: ٧٣].

(١) إسناد حسن أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٢٤) في « موارد الظمآن». وانظر التعليق الأسبق.

(٢) إسناده فيه من لم أعرفه وأبو صالح هو غالب بن سليمان، والضحاك هو ابن مزاحم. وأخرجه الطبرى كما تقدم في التعليق رقم (٢) في الصفحة السابقة.

(٣) إسناده ضعيف، المسيب بن واضع قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٩٤/٨: «صدوق، كان يخطىء كثيراً، فأذا قيل له لم يقبل». ونبيه بن الوليد ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وأما عتبة بن حكيم فقد بينت أنه حسن الحديث عند رقم (١٦٨٦) في مسند أبي يعلى الموصلي، وفصلت القول أيضاً في سليمان بن موسى عند الحديث (٤٧٥٠) في مسند أبي يعلى وبينت أنه حسن الحديث.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٢٣٠ ونسبه إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (٨١).

وقال الطبري ١٧/٣: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه. وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً.

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا كتاب «اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفى حكم =

٣٥ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب، وإثبات الشهادة في البيع والدين.

واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب. فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري(١) قال: أنبأنا

المنسوخ فلم يجز اجتماعهما.

فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذا كان ذلك كذلك، كان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين. ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك. . . ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٨٢): «قول ابن عباس ـ يعني أنها مخصوصة ـ في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر أن الآية نزلت في هذا، أوجب أن يكون أقوى الأقوال، وأن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم.

فأما دخول الألف واللام \_ يعني على الدين \_ فللتعريف، لأن المعنى : لا إكراه في الإسلام». وانظر الطبري ١٧/٣، وقد نقل كلام النحاس هذا القرطبي في التفسير ١٠٨٨/٢.

ولم يوردها قتادة، ولا ابن البارزي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الطبرسي ١٢/٣ ـ ٣٦٤، والرازي ١٤/٧ ـ ١٦، والألوسي ١٢/٣ ـ ١٣، وزاد المسير ١٠٥/١ ـ ٣٠٣، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٨٠ ونقل عن الطبري أنه قال: ووالآية منسوخة في هذا القول» مما يوهم بأن الطبري قال بنسخ الآية وليس هذا بصحيح. وانظر أيضاً البحر المحيط ٢/١٨٧ ـ ٢٨٠، والكشاف ٢/٧٨، والبيضاوي ٢/٥٩/١ ـ ٢٦٠، والخازن المحارك ١٨٥/١ والمنار ٣/٥٣ ـ ٤٠.

(١) أبو محمد الجوهري هو الحسين بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله، شيرازي
 الأصل، سكن درب الزعفران وكان ثقة أميناً كثير السماع، توفي في ذي القعدة سنة أربع
 وخمسين وأربع مثة، ودفن في الجانب الشرقي من مقبرة أبرز.

محمد بن المظفر<sup>(۱)</sup> قال: أنبأنا علي بن إسماعيل<sup>(۲)</sup> قال: أنبأنا أبو حفص عمرو<sup>(۳)</sup> بن علي قال: حدثنا معتمر<sup>(٤)</sup> بن سليمان قال: سمعت أبي يقول:

سَأَلْتُ الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ وَلَا يُشْهِدُ. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضًا ﴾ (٥) [البقرة: ٢٨٣].

قال أبو حفص: وحدثنا يزيد بن زُرَيْع قال: أنبأنا داود بن أبي هند، عن الشعبى قال: إنْ شَاءَ أَشْهَدَ (٦).

وأخبرنا ابن الحصين. قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان(٢) قال: أنبأنا أبو

<sup>=</sup> وانظر المنتظم ۲۲۷/۸ ـ ۲۲۸، وتاريخ بغداد ۳۹۳/۷، ومشيخة ابن الجوزي ص (۵۷)، وشذرات الذهب ۲۹۲/۳.

<sup>(</sup>١) محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو الحسين الحافظ البزار الذي انتهى إليه الحديث وعلمه وحفظه وكان متقدماً، أجلَّه الدارقطني، وكان ثقة أميناً مأموناً، حسن الحفظ توفي في جمادى الأولى سنة (٣٧٩) وقيل سنة (٣٧٧) عن نيف وتسعين سنة.

وانظر المنتظم ١٥٢/٧ ـ ١٥٣، ولسان الميزان ٥/٣٨٣ ـ ٣٨٤، والميزان ٤٣/٤، وتازيخ بغداد ٢٦٢/٣ ـ ٢٦٤، وشذرات الذهب ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٢) علي بن إسماعيل بن حماد أبو الحسن البزار قال الخطيب: «كان صدوقاً، فهماً، جمع حديث شعبة، وأصابه في آخر عمره اختلاط». وقال أبو أحمد في «الكنى»: «تغير بأخرة».

وانظر تاريخ بغداد ٣٤٦/١١، ولسان الميزان ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن على بن بحر الصيرفي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «معمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) إسناده إلى الحسن ضعيف، إسماعيل بن علي بن حماد اختلط بأخرة. وأخرجه الطبري في التفسير ١١٨/٣ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وانظر ابن كثير ١٩٧/١، والدر المنثور ٢٧٢/١، وابن سلامة ص (٢٧)، وابن حزم ص (٣٠).

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح إلى عامر الشعبي، وأخرجه الطبري ١١٨/٣ من طريق عبد الوهاب، وابن علية، كلاهما عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٧) محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان، أبو طالب الهمداني، البغدادي، البزار سمع من أبي بكر الشافعي ما سمي بالغيلانيات لتفرده بها، قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان=

بكر الشافعي (١) قال: أنبأنا إسحاق بن ميمون قال: أنبأنا موسىٰ بن مسعود قال: أنبأنا الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (٢) . فَعَلَىٰ هٰذَا الْقَوْل الْآيَةُ مُحْكَمَةً.

وذهب آخرون إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان. وهو مروي عن ابن عمر، وأبي موسى، ومجاهد، وعطاء، وابن سيرين، والضحاك، وأبي قِلابة، والحكم، وابن زيد في آخرين (٣).

ثم اختلف أرباب هذا القول: هل نسخ أم لا؟ فذهب قوم منهم عطاء وإبراهيم إلى أنه لم ينسخ. وذهب آخرون منهم أبو سعيد الخذري، والشعبي، وابن زيد إلى أنه نسخ بقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

<sup>=</sup> صدوقاً، صالحاً، ديناً». توفي سنة أربعين وأربع مئة، ودفن في داره بدرب عبدة في قطيعة الربيع بباب مسجد ابن المبارك.

وانظر المنتظم ١٣٩/٨ ـ ١٤٠، وتاريخ بغداد ٣٠٤/٣ ـ ٢٣٥، والكامل في التاريخ وانظر المنتظم ١٩٥/٣ ـ ١٩٥، والوافي بالوفيات ١١٩/١، والبداية والنهاية والنهاية الماره ٥٥/١٢ وهذرات الذهب ٢٦٥/٣، وسير أعلام النبلاء ١٩٥/١٧ وحشف المظنون ١٨٨٥، ١٢١٤/٢.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الشافعي هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي، البزار، سمع خلقاً كثيراً، وكان ثقة، ثبتاً، كثير الحديث، حسن التصنيف، قال الدارقطني: «هو الثقة المأمون ما في ذلك الزمان أوثـق منه، ما رأيت له أصولاً صحيحة متقنة. . . »، توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة.

انظر المنتظم ٣٢/٧، وشذرات الذهب ١٦/٣، وتاريخ بغداد ٥٥٦/٥ ـ ٤٥٨، والبداية والنهاية ٢١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) موسى بن مسعود سيّىء الحفظ، وكان يصحف، وباقي رجاله ثقات، وأحرجه الطبري الطبري عديد الطبري عقوب قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، وهشيم وصف بالتدليس وقد عنعن.

<sup>(</sup>٣) وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس، ص (٨٥)، والإيضاح ص (١٦٥)، والطبرى ١١٥/٣ ـ ١٤٧ والدر المنثور ١٧١/١ ـ ٣٧٢.

أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز<sup>(1)</sup> قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري قال: أنبأنا محمد بن المظفر قال: أنبأنا علي بن إسماعيل بن حماد قال: أنبأنا عبد أبو حفص عمرو<sup>(۲)</sup> بن علي قال: أنبأنا محمد بن مروان قال: أنبأنا عبد الملك بن أبي نضرة<sup>(۳)</sup> عن أبيه،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ. . . ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ قَالَ: هٰذِهِ نَسَّخَتْ مَا قَبْلَهَا (٤) .

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله أبو بكر البزاز، ينتهي نسبه إلى كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله: ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾، ولد بالبصرة ونشأ بها، متعه الله بقوته وسمعه ويصره حتى توفاه في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، ودفن في مقبرة باب حرب إلى جانب أبيه، وكان رحمه الله منفرداً في علم الفرائض، كثير العلوم، ثقة، فهما متفنناً، أسره الروم فصبر على ابتلائهم، ومن شغره:

اَخْفَظُ لِسَانَكَ لَا تَبُحْ بِثَلَاثَةٍ: سِنَّ، ومال مااستطعت وَمَدْهَبِ فَعَلَىٰ الشَّلَاثَةِ تُبْتَلَىٰ بِشَلَاثَةٍ: بِمُمَّوْهِ، وَمُكَفَّرِ، وَمُكَلِّبِ

وانظر المنتظم ٩٢/١٠ ـ ٩٤، ومشيخة ابن الجوزي ص (٥٤ ـ ٥٦) وهو الشيخ الثاني، وذيل طبقات الحنابلة ١٩٢/١ ـ ١٩٨، والبداية والنهاية ٢١٧/١٢، ومرآة الزمان ١٧٨/٨، والأعلام للزركلي ١٨٣/٦، وشذرات الذهب ١٠٨/٤ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أبي نصر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف علي بن إسماعيل بن حماد اختلط بأخرة، وأخرجه الطبري ١١٩/٣، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (٨٥) من طريقين عن محمد بن مروان العقيلي، بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، محمد بن مروان فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٨٣٦) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: حدثنا أحمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو نعيم (أ) الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق قال: أنبأنا أبو يحيى الرازي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن عمر قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أنبأنا محمد بن دينار، كلاهما: عن يونس،

عَنِ الْحَسَنِ، ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ (٢).

قلت: وهذا ليس (٣) بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ (٤). ولم يقل

وانظر المنتظم ١٠٠/، تذكرة الحفاظ ١٠٩٢/٣ ـ ١٠٩٧، والعبر ١٠٧٠، ميزان الاعتدال ١/١١ وسير أعلام النبلاء ٤٥٣/١٥ ـ ٤٦٣، الوافي بالوفيات ١١١/ ـ ٨٤، طبقات السبكي الكبرى ١٨/٤ ـ ٢٥، البداية والنهاية ٢١/٥، لسان الميزان الميزان ٢٠١/، طبقات الحفاظ (٤٢٣)، شذرات الذهب ٢٤٥/٣، الكامل في التاريخ ١٣٦/٥.

(٢) إسناده صحيح من طويق إسماعيل بن أحمد السمرقندي إلى الحسن. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٧٢/١ إلى ابن أبي حاتم، وإلى أبي نعيم في «حلية الأولياء». (٣) في الأصل «السنج» وهو تحريف.

(٤) وقال الطبري في التفسير ٢٠/٣: ه... وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه، وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء».

وانظر الطبري ١١٦/٣ ـ ١٤٢، والنحاس ص (٨٤ ـ ٨٨)، وابن حزم ص (٣٠)، وابن سلامة ص (٢٧)، وابن البارزي ص (٢٧)، والايضاح ص (١٦٤ ـ ١٦٧)، وابن سلامة ص (٢٧)، وابن البارزي ص (٢٧)، والايضاح ص (١٦٥ ـ ١٦٧٠)، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٤٧١ ـ ٢٦٤، والمحرر الوجيز ٢/١٠٦ ـ ٢٥٨، والجصاص ٢/١٠٦ ـ ٥١٠، والطبرسي ٢/٣٧١ ـ ٣٩٧، والرازي ٢/١٠١ ـ ٢٢١، وابن كثير ٢/٣١ ـ ٥٩٨، والبحر المحيط ٢/٣٧٢ وما بعدها. وأضواء البيان ٢/٢٨١ ـ ٢٠٢٠ والبيضاوي ٢/٣٠١ ـ ٢٠٠، والخازن ٢/٠٦١.

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، الحافظ الكبير، مَحدث العصر، المتفرد بعلو الاسناد مع الحفظ والاستبحار، تاج المحدثين، الصوفي، توفي سنة ثلاثين وأربع مئة.

ها هنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا. وإنما بيَّن التسهيل في ذلك. ولو كان مثل هذا ناسخاً، لكان قوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: ٦ ـ والنساء: ٤٣]. ناسخاً للوضوء بالماء. وقوله: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ ناسِخاً قَوْلَهُ: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ ناسِخاً قَوْلَهُ: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ ناسِخاً قَوْلَهُ:

وَالصحيح أنه ليس ها هنا نسخ. وأنه أمر ندب(١)، وَقَدِ اشْتَرَىٰ رَسُولُ الله \_ ﷺ \_ الْفَرَسَ الَّذِي شَهدَ فِيهِ خُزَيمةً بِلا إِشْهَادٍ(١).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو

فقام النبي على حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟». فقال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه. فقال النبي على: «بلى، قد ابتعته منك». فطفق الأعرابي يقول: هُلُمَّ شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي على على خزيمة فقال: «بِمَ تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله على شهادة خزيمة بشهادة رجلين). وهذا لفظ أبي داود، وصححه الحاكم ١٧/٢ ـ ١٨ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في «البحر المحيط» ٣٤٣/٢: «وظاهر الأمر الوجوب وقد قاله بعض أهل العلم منهم الطبري، وأهل الظاهر، وقال الجمهور: هو أمر ندب يحفظ به المال وتزال به الريبة.

وفي ذلك حث على الاعتراف به وحفظه، فإن الكتاب خليفة اللسان، واللسان خليفة القلب». وانظر الطبرى.

<sup>(</sup>٢) حديث خزيمة هذا أخرجه أحمد ٢١٥/٥، وأبو داود في الأقضية (٣٦٠٧) باب: إذا علم المحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي في البيوع ٢٠٢/٥ باب: التسهيل في ترك الاستشهاد على البيع، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٨٦) من طرق عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة: (أن عمه حدثه ـ وهو من أصحاب النبي ها أن النبي ها ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي ها ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله ها المشي وأبطأ الأعرابي. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي ها ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله ها فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس، وإلا بعته.

بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن بشار قال: أنبأنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بُردة،

عَنْ أَبِي مُوسىٰ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ دَيْنُ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ»(١).

٣٦ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

أما إبداء ما في النفس، فإنه العمل بما أضمره العبد أو نطق به. وهذا مما يحاسب عليه العبد، ويؤاخذ به. فأما ما يخفيه في نفسه فاختلف العلماء في المراد «بالمخفي» في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنه عام في جميع المخفيات. وهو قول الأكثرين. ثم اختلفوا هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة، أم منسوخ؟ على قولين:

أحدهما: أنه منسوخ بقوله: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. هذا قول

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وهو موقوف على أبي موسى، وأخرجه الحاكم في التفسير ٣٠٢/٢ من طريق المثنى بن معاذ ـ تحرفت فيه إلى (أبي المثنى) ـ حدثني أبي، عن شعبة، بهذا الإسناد مرفوعاً. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى. . . . ، ووافقه الذهبي .

نقول: أولاً: قوله «على شرط الشيخين» لا يسلم له به، المثنى بن معاذ من رجال مسلم، ولكن البخاري لم يخرج له في صحيحه.

وثانياً: إن وقف الحديث لا يضره إذا كان من رفعه ثقة، والرافع لهذا الحديث معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متقن.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢١٦/٣ من طريق أبي أمية قال: حدثنا عمرو بن حكام قال: حدثنا شعبة - تحرفت فيه إلى (شعيب) - بهذا الإسناد مرفوعاً. وعمرو بن حكام تركه أحمد، وقال البخاري: «ليس بالقوي عندهم، ضعفه علي». وقال أبو حاتم: «شيخ، ليس بالقوي، لين، يكتب حديثه». وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه عمرو بن حكام غير متابع عليه، إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه». فهو لا بأس به في المتابعات.

علي، وابن مسعود في آخرين. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أبان قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبان قال: أنبأنا إسرائيل، عن السدي،

عَمَّن سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ أَحْزَنْتَنَا وَهَمَّتْنَا. فَقُلْنَا: يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ فَلَمْ نَدْرِ مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَمَا لَمْ يُغْفَرْ؟ فَنَزَلَتْ بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) [البقرة: ٢٨٦].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل ابن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد(٢) قال: أنبأنا حجاج قال: أنبأنا هشيم، عن سيَّار أبي الحكم، عن الشعبي عن ابن عبيدة،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ (٣) الله ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ٱلآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا عَلَا وَالْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا يُسَبَعُونَا وَالْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا يَسْتَعُمْ فِي إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهَا مَا لَا يَهُ إِلَيْهَا مِهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا عَالَا وَالْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَالْهُا مَا كُسُبَتْ وَالْعَالَاقُوا فَا عَلَاهُ إِلَيْهُا مَا عَلَاهُ إِلَّالَهُ إِلَا لَهُ عَلَاهُ إِلَالَاهُ إِلَاهُا مِا عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَالَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَالَاعُ الْعَلَامُ الْعَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، فيه جهالة، وعبد العزيز بن أبان أبو خالد الكوفي متروك، ورماه ابن معين وغيره بالكذب، وأخرجه الترمذي في التفسير (٢٩٩٣) باب: ومن سورة البقرة، من طريق عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وفي الأصل «حزننا وهمنا» والتصويب من الترمذي،

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٤٧٤ إلى عبد بن حميد، وإلى الترمذي.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن إبراهيم هو ابن عبد الله بن عمر بن زيد كما نسبه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢١١/٢، وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٣٤٧/١: «إسحاق بن إبراهيم، أبو بكر الفارسي الملقب بشاذان، له مناكير وغرائب...» توفي سنة سبع وستين ومئتين. ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: «صدوق».

<sup>(</sup>٣) سقطت «به» من الأصل.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وفيه هشيم وقد عنعن وهو =

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا أبو عبدالله الطوسي قال: أنبأنا على بن أحمد النيسابوري<sup>(۱)</sup> قال: أنبأنا عبد القاهر بن طاهر<sup>(۲)</sup> قال: أنبأنا محمد بن عبدالله بن علي قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم البوشَنْجي<sup>(۳)</sup> قال: أنبأنا أمية بن بسطام قال: أنبأنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا روح بن القاسم، عن العلاء عن أبيه،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهِ فَيَغْفِرُ ﴾ اشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَتُوا رَسُولَ اللهِ \_ ﷺ - فَقَالُوا: كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلَاةُ، والصَّيَامُ، وَالْجِهَادُ وَالصَّيَامُ، وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ، وَلَا نُطِيقُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ -:

موصوف بالتدليس.

وأخرجه الطبري ١٤٦/٣ ـ ١٤٧ من طريق المثنىٰ، حدثنا حجاج، بهذا الإسناد. وقد تحرفت فيه (سيار أبي الحكم) إلى (سيار، عن أبي الحكم).

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٧٤ إلى ابن جرير، والطبراني، وسعيد بن نصور.

<sup>(</sup>١) لعله أبو الحسن المديني علي بن أحمد بن الأحزم النيسابوري. انظر شُذرات الذهب ٤٠١/٣

<sup>(</sup>٢) عبد القادر بن طاهر بن محمد التميمي، إمام عظيم القدر، كثير العلم، خُبُر لا يساجل في الفقه وأصوله، والفرائض والحساب، وعلم الكلام، توفي سنة تسع وعشرين وأربع مئة. ومن شعره:

يَا مَنْ عَدَىٰ، ثُمَّ اعْتَدَىٰ، ثُمَّ اقْتَرَفْ ثُمَّ انْتَهَىٰ، ثُمَّ ارْعَوَىٰ، ثُمَّ اعْتَرَفْ أَبْشِرْ بِقَوْلِ اللهِ فِي آيَـاتِـهِ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ أَبْشِرْ بِقَوْلِ اللهِ فِي آيَـاتِـهِ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ

وانظر الطبقات الكبرى للسبكي ١٣٦/٥ ـ ١٤٨، والبداية والنهاية ٤٤/١٢، ووفيات الأعيان ٢٠٢/٣، وفوات الوفيات ٦١٣/١، ومرآة الجنان ٥٢/٣، ومفتاح السعادة ١٨٥/٢، وبغية الوعاة ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) البوشنجي \_ بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون النون، وفي آخرها جيم \_ : هذه النسبة إلى بوشنج البلدة الواقعة قرب هراة. . . انظر الأنساب ٢٣٣٧ \_ ٣٣٣، واللباب ١٨٧/١ .

«أَتُرِيدُون (١) أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ \_ أَرَاهُ قَالَ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا . قُولُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » . فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ، فَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا . . ﴾ الآية إلى آخِرهَا (٢).

أخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن (٣) قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ نَسَخَتْهَا أَلاَيَةُ اللَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٤).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال، قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا علي بن حفص قال: أنبأنا ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ قَالَ: نَسَخَتْ هٰذِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «أتدرون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان (١٢٥) باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، من طريق أمية بن بسطام العيشي، بهذا الإسناد. وفيه «ذلت» بدل «فذلت».

وأخرجه أحمد ٤١٢/٢ من طريق عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم،

وأخرجه الطبري ١٤٣/٣ من طريق أبي كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن مصعب بن ثابت، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والحسين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، عطاء اختلط بأخرة وورقاء لم يذكر فيمن سمعوا منه قديماً، وقال الإمام أحمد: «كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها»,

وأخرجه الطبري ١٤٥/٣ من طريق أبي أحمد قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: «نسخت...».

اْلاَيَةُ: ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ (١).

قال أحمد: وحدثنا محمد بن حميد، عن سفيان، عن آدم، عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. فَنَسَخَتْهَا(٢).

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد (٣) النحوي عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهِ فَيَغْفِرُ . . . ﴾ قَالَ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٤).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا علي بن سهل بن المغيرة قال: أنبأنا عفان قال: أنبأنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه، وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد الحافظ، غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه وكيع كما يتبين من مصادر التخريج.

وأخرجه أحمد ١ / ٢٣٣، ومسلم في الإيمان (١٢٦) باب: بيان أنه سبحانه وتعالىٰ لم يكلف إلا ما يطاق، والترمذي في التفسير (٢٩٩٠) باب: ومن سورة البقرة، من طريق وكيم، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢٨٦/٢ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مرثد» وهو تحريف

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى ابن عباس، وانظر الحديث السابق.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْهَا أَلاَيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْتَسَبَتْ ﴾ (١).

أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا عاصم بن الحسن (٢) قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي (٦) قال: أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملي (٤) قال: أنبأنا يعقوب الدورقي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَلَا هٰذِهِ الْآيةَ: ﴿ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهِ ﴾، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَبَلَغَ صَنيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ، لَقَدْ صَنعَ مَا صَنعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ حِينَ نَزَلَتْ. فَنسَخَتْهَا: عَبْدِ الرَّحْمُنِ، لَقَدْ صَنعَ مَا صَنعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ حِينَ نَزَلَتْ. فَنسَخَتْهَا: هَلاَ يُكلِفُ اللهِ نَفْساً إلا وُسْعَهَا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، عطاء اختلط، وأبو عوانة لم يذكر فيمن رووا عن عطاء قديماً. وانظر الأحاديث الأربعة السابقة.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن الحسن أبو الحسين العاصمي الكرخي، الشاعر المشهور، كان شاعراً محسناً طريفاً صاحب ملح ونوادر، مع الصلاح والفقه والصدق، غسل ديوان شعره عندما مرض، توفي سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وانظر العبر ٣٠٢/٣، والأنساب ٣١٤/٨ - ٣١٣، واللباب ٢٠٤/٣، وشذرات الذهب ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عمر هو عبد الواحد بن محمد بن مهدي الفارسي، البغدادي، البزار. قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان ثقة». توفي سنة عشر وأربع مئة.

وانظر «تاريخ بغداد» ١١/١١ ـ ١٤، وشذرات الذهب ١٩٢/٣، والعبر ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، الضبي، المحاملي، ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها. وكان صدوقاً، أديباً فقيهاً، مقدماً في الفقه والحديث، توفى سنة ثلاثين وثلاث مئة.

انظر المنتظم ٣٧٧٦ ـ ٣٢٨، والبداية والنهاية ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤، وشذرات الذهب ٢٠٢٦ ـ ٢٠٢، وتاريخ بغداد ٣٢٦ ـ ٣٢٨، وتاريخ بغداد ١٩٢٨ ـ ٣٢٠ الوافي بالوفيات ١٧٢/١، مرآة الجنان ٢٩٧/٢، وسير أعلام النبلاء ٢٩٥/ ـ ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في التفسير ١٤٥/٣، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٨٨)،
 والحاكم ٢٨٧/٢ من طرق عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه
 الذهبي، وهو كما قالا.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ۱/۳۷٤ نسبته إلى ابن أبي شيبة.

وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ ص (٨٨) «معنى (نسختها): نزلت بنسختها، وليس هذا من الناسخ والمنسوخ في شيء».

ثم أورد عن الشعبي ما نصه: «لما نزلت ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ به الله ﴾، لحقتهم منها شدة، حتى نسختها ما بعدها.

وفي هذا معنى لطيف، وهو أن يكون معنى (نسختها): نسخت الشدة التي لحقتهم وأزالتها، كما يقال: نسخت أي: الشمس ـ الظل: أي أزالتها،

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه الجزء ١٠٠/١٤: «.... ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ كما نقل ذلك عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس في رواية عنه، والحسن، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعطاء الخراساني، والسدي، ومحمد بن كعب، ومقاتل، والكلبي، وابن زيد.

ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة، بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم، فيأخذ من يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر، والحسن، واختاره أبو سليمان الدمشقي، والقاضي أبو يعلى، وقالوا: هذا خبر، والأخبار لا تنسخ وفصل الخطاب أن لفظ (النسخ) مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم، أو إطلاق، أو غير ذلك، كما قال من قال: إن قوله: ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ نسخ بقوله: ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ .

وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ و ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته، وإن لم يكن نسخُ ذلك نَسْخَ ما أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان: إمَّا من الأنفس، أو من الأسماع، أو من اللسان. . ».

إلى أن قال: «وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب، وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم على تركه.

والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا: لا طاقة لنا بهذا: فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا. فنسخ الله هذا الظن، وبين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكلف العبد ما لا يطيقه ويعذبه عليه.

وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأثمة. بل أقوالهم تناقض ذلك، حتى إن =

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد الأعرج، عن مجاهد قال:

دَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَرَأَ هٰذِهِ الْاَيَةَ ، فَبَكَىٰ . قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ: ﴿ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ حِينَ أُنْزِلَتْ ، غَمَّتْ أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ . ﷺ . عَما شَدِيداً ، وَأَغَاظَتْهُمْ غَيْظاً شَدِيداً ، يعني : وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكْنَا إِنْ كُنَّا نُوَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمْنَا ، وَبِمَا نَعْمَلُ ، فَأَمًا قُلُوبُنَا فَلَيْسَتْ بَأَيْدِينَا .

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_: «قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمؤْمِنُونَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾، فَتَجَوَّزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَأْخِذُوا بِالْأَعْمَالِ (١٠).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن

<sup>=</sup> سفيان بن عيينة سئل عن قوله: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ قال: إلا يسرها، ولم يكلفها طاقتها...».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٣٢/١، والطبري ١٤٤/٣ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.

وأخرجه الطبري ١٤٤/٣ ـ ١٤٥ من طريق المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن حميد الأعرج، به.

وأخرجه الطبري ١٤٤/٣ من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن مرجانة قال: جئت عبد الله بن عمر. . .

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٧٤ إلى عبد الرزاق، وأحمد، وأبن جرير، وابن المنذر.

وانظر ما أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٤٥، ٤٥٤٦) باب: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ . . . ﴾، وباب: ﴿ وَامْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ﴾.

حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا وكيع قال: أنبأنا سفيان، عن عطاء السائب، عن سعيد بن جبير (١).

وعن إبراهيم بن مُهاجر، عن إبراهيم، وعن جابر. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَنَسَخَتْ هُذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ نَسَخَتْ ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ (٢).

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو قال: أنبأنا زائدة، عن عطاء بن السائب،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نَسَخَتْ ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ نَسَخَتْ: ﴿ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ بِهِ الله ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى سعيد، وأخرجه الطبري في التفسير ١٤٥/٣ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) الطريق التي فيها جابر وهو الجعفي ضعيفة، وأما الطريق التي فيها إبراهيم بن مهاجر فهي حسنة، وقد فصلنا القول في إبراهيم بن مهاجر عند الحديث (٤٥١٩) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وأخرجه الطبري في التفسير ١٤٦/٣ من طريق ابن وكيع قال: حدثنا أبي، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، وسفيان، عن جابر، عن مجاهد.

وعن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قالوا: . . . وهذا إسناد ضعيف جداً، سفيان ابن وكيع ساقط، وموسى بن عبيدة ضعيف أيضاً. . .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، عطاء اختلط وزائدة لم يذكر فيمن سمعوا من عطاء قبل اختلاطه، وأخرجه الطبري في التفسير ١٤٥/٣ من طريقين عن سفيان، عن عطاء وآدم بن سليمان، عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات إلى الحسن، وأخرجه الطبري ١٤٦/٣ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه وحماد، عن حميد، إلى وحماد بن حميد.

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهَّاب، عن سعيد،

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ فَنسَخَتْ ما قَبْلَهَا(٣).

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَزَلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ فَكَبُرَتْ عَلَيْهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَهَا آيَةً فِيها تَيْسِيرٌ، وَعَافِيَةٌ، وَتَخْفِيفٌ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(١).

أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل الوراق، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا زياد بن أيوب قال: أنبأنا هشيم، عن سَيَّار(٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ كَانَ فِيهَا شِدَّةً، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا الأسود، عن حماد، عن يونس،

عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾، قَالَ: نَسَخْتُهَا: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٤)،

وَإِلَى هٰذَا الْقَوْلَ ِ ذَهَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن، وَابْنُ سِيرين، وَعَطَاء الخراساني، والسدي، وابن زيد، ومقاتل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، عبد الوهاب قديم السماع من سعيد. وأخرجه الطبري ١٤٦/٣ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يسار» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) رَجَاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس، وأخرجه الطبري ١٤٥/٣ من طريق يعقوب قال: حدثنا هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في التفسير ١٤٥/٣ من طريق إسماعيل بن علية، والمغيرة، وابن عون، جميعاً عن الشعبي وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى الحسن، وانظر التعليق رقم (٤) على الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) وانظر الطبري ١٤٢/٣ ــ ١٥١، وابن كثير ٢٠٠/١ ـ ٦١٠، والدر المنثور ٢٧٤/١ ـ

والقول الثاني: أنه لم ينسخ. ثم اختلف أرباب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها \_ أنه ثابت في المؤاخذة على العموم، فيؤاخذ به من يشاء، ويغفره لمن يشاء. وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً، وابن عمر، والحسن، واختاره أبو سليمان الدمشقى (١)، والقاضى أبو يعلى.

والثاني - أن المؤاخذة به واقعة لكن معناها إطلاع العبد على فعله السيء.

أخبرناه المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس (٢) قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح قال: أنبأنا معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ قَالَ: هٰذِهِ الْآيَةُ لَمْ تُنْسَخْ، وَلَكنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا جَمَعَ الْخَلاَئِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِمَّا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتِي. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُخْبِرُهُمْ وَيَعْفِرُ لَهُمْ مَا حَدَّنُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ. وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ يَقُولُ: يُخْبِرُكُمْ بِهِ الله ﴾ يَقُولُ: يُخبِرُكُمْ بِهِ الله ، فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّرْكِ وَالرَّيْبِ الله ﴾ يَقُولُ: يُخبِرُكُمْ بِهِ الله ، فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّرْكِ وَالرَّيْبِ فَيُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ فَيُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى. وانظر التمهيد ص: (١٥).

<sup>(</sup>۲) محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر البغدادي المستملي، قال الذهبي: «محدث فاضل مكثر، لكنه يحدث من غير أصول، ذهبت أصوله، وهذا التساهل قد عم وطم». وقال الخطيب: «سألت البرقاني عنه فقال: ثقة، ثقة». وفي الشذرات: «وكان صاحب حديث ثقة». وقال ابن الجوزي: «.. وكان ثقة». توفي سنة (۳۷۸).

وانظر المنتظم ۱٤٣/٧، وميزان الاعتدال ٤٨٤/٣، ولسان الميزان ٥٠/٥، وشذرات الذهب ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، ولم يسمع منه وأبو صالح سيِّى، الحفظ، وأخرجه الطبري ١٤٧/٣ من طريق محمد بن المثنىٰ قال: حدثنا بـ

وقال أبو بكر: وحدثنا محمد بن أيوب، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن قال: أنبأنا عبدالله بن أبى جعفر، عن أبيه،

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسَ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةً. لَمْ يَنْسَحْهَا شَيْءً. يَقُولُ: ﴿ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ يَقُولُ: يُعرَّفُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ أَخْفَيْتَ فِي صَدْرِكَ كَذَا وَكَذَا، وَلاَ يُؤَاخِذُهُ(١).

والثالث - أَنَّ مُحَاسَبَةَ الْعَبْدِ بِهِ نُزُولُ الْغَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعُقُوبَةِ، وَالْأَذَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(٢).

= عبد الله بن صالح أبو صالح، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٧٥ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» ٥٣٧/١: «لا يجوز أن تكون منسوخة لمعنيين: أحدهما: أن الأخبار لا يجوز فيها النسخ، لأن نسخ مخبرها يدل على البداء، والله تعالى عالم بالعواقب غير جائز عليه البداء.

والثاني: أنه لا يجوز تكليف ما ليس في وسعها، لأنه سفه وعبث، والله تعالى يتعالى عن فعل العبث، وإنما قول من روي عنه أنها منسوخة، فإنه غلط من الراوي في اللفظ، وإنما أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن صرفه إلى غير وجهه».

(١) إسناده ضعيف، عبد الله بن أبي جعفر يعتبر به فيما لم يروه عن أبيه، وأما ما رواه عن أبيه فلا يعتد به.

وأخرجه الطبري ١٤٨/٣ من طريق المثنىٰ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر أحكام القرآن للجصاص ١/٥٣٦، والتعليق السابق.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٧٥ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.

(٢) وحديث عائشة الذي أشار إليه المصنف إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٤٦٧٥) ١٧٣٦، وصححه ابن حبان برقم (١٧٣٦) موارد الظمآن، والحاكم ٣٠٨/٢ ووافقه الذهبي.

وانظر حديث أبي بكر رقم (١٨) في مسند أبي يعلىٰ بتحقيقنا. والدر المنثور ١٨٥/٠

والقول الثاني: أنه أمر به خاص في نوع من المخفيات. ثم لأرباب هذا القول فيه قولان:

أحدهما: أنه في الشهادة، والمعنى: إن تبدوا أيها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا زياد بن أيوب.

وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا عاصم بن الحسن قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي قال: أنبأنا أبو عبدالله المحاملي قال: أنبأنا يعقوب الدورقي.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي قال: أنبأنا أبو عبدالله المحاملي قال: أنبأنا يعقوب الدورقي.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا الكاذي قال: أنبأنا الكاذي قال: أنبأنا الكاذي قال: أنبأنا يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسَم،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي كُتْمَانِ الشَّهَّادَةِ وَإِقَامَتِهَا (١).

قال أحمد: وحدثنا يونس قال: حدثنا حماد، عن حُميد، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ: هٰذِهِ فِي الشَّهَادَةِ ﴿ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٢). وبهذا قال الشعبي (٣).

## والثاني: أنه الشك واليقين.

(۱) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه الطبري ١٤٣/٣ من طريق ابن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ١/٣٧٣ ع٣٧ إلى ابن جرير، وابن المنذر.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه الطبري ١٤٣/٣ من أربعة طرق عن عكرمة.

(٣) أخرجه الطبري ١٤٣/٣ من طريق محمد بن بشأر قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن السدى، عن الشعبي ... وهذا إسناد حسن.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي.

وأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا المؤمل بن هشام قالا: أنبأنا إسماعيل بن عُليَّة.

وأخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا ورقاء، كلاهما عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ مِنَ الشَّكِ وَالْيَقِينِ (١). فَعَلَىٰ هٰذَا الْآيَةُ مُحْكَمَةً.

قال ابن الأنباري: والذي نختاره أن تكون الآية محكمة، لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهى.

وقال أبو جعفر النحاس: لا يجوز أن يقع في مثل هذه الآية نسخ، لأنها خبر. وَإِنما التَّاوِيل: أنه لما أنزل الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُعَرِفُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَنَسَخَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسَاً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾، أَيْ نَسَخَ مَا وَقَعَ بِقُلُوبِهِمْ. أَيْ أَرَالُهُ وَرَفَعَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) هو في تفسير مجاهد ١١٩/١ من طريق عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا آدم، بهذا الإسناد. وعبد الرحمن ضعيف.

وأما طريق ابن علية فهو طريق صحيح، وأخرجه الطبري ١٤٨/٣، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٨٧) من طريقين عن إسماعيل بن علية، به

وأخرجه الطبري ١٤٨/٣ من طريق عيسىٰ وشبل، كلاهما عن ابن أبي نجيح، به. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٧٥/١ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه ومنسوخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس.

 <sup>(</sup>٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص (٨٧ ـ ٨٨) وقد نقله ابن الجوزي بتصرف شديد. =

وقال الطبري في التفسير ١٤٩/٣: «وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إنها محكمة، وليست بمنسوخة، وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر له ناف من كل وجوهه. وليس في قوله جلَّ وعزَّ : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: ﴿ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾، لأن المحاسية ليست بموجبة عقوبة، ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه . . . ».

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣٨٣/٢ تعليقاً على اختيار الطبري: «وهذا هو الصواب، وذلك أن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، وذلك استصحاب المعتقد والفكرفيه، فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه العخواطر، أشفق الصحابة. والنبي على في الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصها، ونص على حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، والعخواطر ليست الأولى وخصصها، في الوسع، بل هو أمر غالب وليست مما يكسب أو يكتسب. وكان في هذا البيان فَرَحُهُمْ وكشف كربهم، وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها». ونقل هذا عنه القرطبي في التفسير ٣٨-١٢٣٠.

وضعف الرازي قول من ذهب إلى نسخ الآية فقال ١٢٦/٧: «وهذا أيضاً ضعيف

أحدها: أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها، وذلك باطل، لأن التكليف ما ورد إلا بما في القدرة، ولذلك قال عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة).

والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر. وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك.

والثالث: أن نسخ الخبر لا يجوز، إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي.

وانظر الإيضاح ص (١٦٧ - ١٦٨)، وفتاوى ابن تيمية ١٠٠/١٤ وزاد المسير ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٨، والطبرسي ٢/١٠١، وابن كثير ٢/٠٠، وما بعدها، والألوسي ٣٤٨ - ٣٤٦ والبحر المحيط ٢/ ٣٥٩ - ٣٧٠، وأصول الفقه للخضري ص: (٢٥٣)، وابن سلامة ص: (٢٧٠)، وقتادة: (٣٧ - ٣٨)، وابن حزم ص: (٣٠)، وابن البارزي ص (٢٧)، والمصفى ص (٢١)، والبيضاوي ٢/٢٧١، والكشاف البارزي ص (٢٧)، والخازن ٢/١٠١ - ٢١١، والمنار ٣/٧١٠ - ١٤٢، ومناهل العرفان ٢/١٠١، والموافقات للشاطبي ٣/١١١. والناسخ والمنسوخ للزهري ص: (٣١٧).

اختلفوا في هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة، على قولين: أحدهما: أنها محكمة، وأن الله تعالى إنما يكلف العباد قدر طاقتهم فحسب. وهذا مذهب الأكثرين.

والثاني: أنها اقتضت التكليف بمقدار الوسع بحيث لا ينقص منه. فنزل قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وذلك ينقص عن مقدار الوسع فنسختها. والقول الأول أصح(١).

<sup>(</sup>۱) وأما قتادة، والطبري، ومكي، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن العربي، والزمخشري، والطبرسي، والرازي، والقرطبي، وابن البارزي، وابن كثير، والألوسي فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر ابن سلامة ص: (۲۸)، والكشاف ادعي عليه والخازن ۲۱۲/۱ ـ ۲۱۲، والبيضاوي ۲۷۳/۱ ـ ۲۷۳، والمنار ۳/۱۶ ـ ۲۷۳، والمنار ۳/۱۵ ـ ۲۷۳،



## باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة آل عمران

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ . . . ﴾ [آل عمران: ٢٠].

قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال. ثم نسخ بآية السيف (١). وقال بعضهم: لما كان على حريصاً على إيمانهم، مزعجاً نفسه في الاجتهاد في ذلك، سكن جأشه بقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾ [هود: ١٢] و ﴿ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ ﴾. والمعنى: لا تقدر على سوق قلوبهم إلى الصلاح، فعلى هذا لا نسخ (٢).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران: ٢٨].
 قد ذهب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة، أو ما

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص (۲۹)، وابن حزم ص (۳۰)، وابن البارزي (۲۷)، والقرطبي ۱۰۹/۲، والألوسي ۱۰۹/۳. والمصفىٰ ص: (۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية ـ بعد أن أورد قول من قال بنسخها ـ : «وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها، وأما على ظاهر نزول هذه الآيات في وفد نجران، فإنما المعنى : فإنما عليك أن تبلع ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره». وانظر القرطبي ١٢٨٨/٢، والخازن ٢٢٤/١.

ولم يدرجها الطبري ٢١٥/٣، ولا قتادة، ولا النحاس، ولا الزمخشري ٢٠٠/١، ولا الطبرسي ٤٢٠/١، ولا مكي، ولا الرازي ٢١٣/٧، ولا ابن كثير ٢٣٢٢ ولا البيضاوي ٢٠/٢، ولا صاحب المنار ٢٦١/٣ فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

يوجب القتل والفرقة، ثم نسخ ذلك بآية السيف(١).

وليس هذا بشيء، وإنما المراد من الآية جواز اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن على الكفر بالقول الذي لا يعتقده. وهذا الحكم باق غير منسوخ (٢)، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا ابن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال حدثني عمي، عن أبيه، عن جده،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَقُواْ مِنْهُمْ تَقَاةً ﴾، وَالتَّقِيَّةُ بِاللَّسَانِ، مَنْ حُمِلَ عَلَى أَمْرٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ هُو مَعْصِيَةُ اللهِ، فَتَكَلَّمَ بِهِ مَخَافَةَ النَّاسِ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَضُرُّهُ (٣).

وأخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح،

<sup>(</sup>١) وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص (٢٩)، وابن البارزي ص (٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي ٢/ ١٢٩٩ : «وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل». «وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل، أو القطع، أو الإيذاء العظيم...». وانظر البحر المحيط ٢/٣/٢.

وأما قتادة، والطبري ٢٢٨/٣ ـ ٢٣٠، والنحاس، ومكي، وابن العربي في أحكام القرآن ٢/٨١، والطبرسي ٢/٢٠، وابن كثير ٢/٢٠ ـ ٢٨، والزمخشري ٢/٢٠، والبيضاوي ٢/٢١ ـ ١٣٠، والخازن ٢/٢١ ـ ٢٢٠، والخازن ٢/٢١ ـ ٢٢٠، والألوسي ٣/١٢١ ـ ٢٢١ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر زاد المسير ٢/١١ ـ ٢٧٢، والمصفى لابن الجوزي ص (٢٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري في التفسير ٢٢٩/٣ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر سنن البيهقي ٢٠٩/٨ باب: المكره على الردة، والحاكم ٢٩١/٢.

عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ قال: إِلَّا مُصَانَعَةً فِي الدِّينِ (١). وقد زعم إسماعيل السدي أن قوله: ﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾. وَمِثْلُ هٰذَا يَنْبَغِيْ تَنْزِيهُ الْكُتُبِ عَنْ ذِكْرِهِ، فَضْلاً عَنْ رَدِّهِ. فَإِنَّهُ قَوْلُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ.

٣، ٤، ٥ - قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ... ﴾ إلى قوله: ﴿ يُنْظَرُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٦، ٨٧، ٨٨]. اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآيات، علىٰ ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنها نزلت في الحارث بن سويد. كان قد أسلم، ثم ارتد ولحق بقومه. فنزلت فيه هذه الآيات، فحملها إليه رجل من قومه فقرأهن عليه فرجع فأسلم. قاله مجاهد(٢).

والثاني: أنها نزلت في عشرة آمنوا ثم ارتدوا، ومنهم طعمة، ووحوح، والحارث بن سويد، فندم منهم الحارث، وعاد إلى الإسلام. رواه أبو صالح، عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد ۱۲۰/۱ من طريق عبد الرحمن هذه. وأخرجه الطبري ۲۲۹/۳ من طريقين عن ابن نجيح، عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٣٤٠/٣ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرنا حميد الأعرج، عن مجاهد. . . وهذا إسناد رجاله ثقات إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في «زاد المسير» كما هنا ١٨/١٤، ولم أجد لابن عباس نصاً كهذا، وإنما أخرج الطبري ٣٤١/٣ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب، والحارث بن سويد بن الصامت، ووحوح بن الأسلت في إثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهليهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ... ﴾ الآيات، وإسناده ضعيف، وانظر الدر المنثور ٢٤/٢، والبحر المحيط ٢٧/٢٥.

والثالث: أنها نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالنبي ﷺ قبل أن يبعث، ثم كفروا به. رواه عطية، عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>. وبه قال الحسن<sup>(۲)</sup>.

وقوله: ﴿ كُيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا ﴾. استفهام في معنى الجحد. أي لا يهديهم الله. وفيه طرف من التوبيخ. كما يقول الرجل لعبده: كيف أحسن إلى من لا يطيعني؟ أي: لست أفعل ذلك. والمعنى: أنه لا يهدي من عاند بعد أن بان له الصواب. وهذا محكم لا وجه لدخول النسخ عليه.

وقد زعم قوم منهم السدي أن هذه الآيات منسوخات بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذٰلِكَ ﴾ [البقرة: ١٦٠].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبر بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن الحسين قال: أنبأنا أحمد بن المُفَصَّل قال: أنبأنا أسباط،

والمحفوظ عن ابن عباس ما أخرجه النسائي في تحريم الدم ١٠٧/٧ باب: توبة المرتد، والطبري ٣٤٠/٣، وصححه ابن حبان برقم (١٧٢٨) موارد، وهو كما قال. ولفظ النسائي: «كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد، ولحق بالشرك، ثم تندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله ﷺ: هل لي من توبة؟

فجاء قومه إلى النبي ﷺ فقالوا: إن فلاناً قد ندم، وإنه أمرنا أن نسالك: هل له من توبة؟. فنزلت: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾، فارسل إليه، فأسلم».

وأنظر «الدر المنثور» ٢٩/٢، وابن كثير ٢٨/٢، وأسباب النزول للواحدي ص (٨٣):، وأسباب النزول للسيوطي ص (٥٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٣٤١/٣ من طريق مجمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢ / ٤٩ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٣٤١/٣ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن. . . وهذا إسناد صحيح إلى الحسن. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤٩/٢ إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر.

عَنِ السَّدِيِّ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا ﴾. قال: نزلت هذه الآية في الحارث، ثم أسلم فنسخها الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ (١).

قلت: وقد بينا فيما تقدم أن الاستثناء ليس بنسخ (٢)، وإنما هو مبين أن اللفظ الأول لَمْ يُرَدْ بِهِ الْعُمُومُ، وإنما المرادُ به مَنْ عَانَدَ ولم يرجع إلى الحق بعد وضوحه.

ويؤكد هذا أن الآيات خبر، والنسخ لا يدخل على الأخبار بحال.
7 ـ قوله تعالى: ﴿ وَشِهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧].
قال السدي: هذا الكلام تضمن وجوب الحج على جميع الخلق،
الغني، والفقير، والقادر، والعاجز، ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله:
﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده فيه من لم أعرفه، وأخرجه الطبري ٣٤٠/٣ من طريق مسوسى بن هارون قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤٩/٢ إلى عبد بن حميد، وابن جرير.

وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٢٩)، وابن حزم ص (٣١)، وابن البارزي ص: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في «زاد المسير» ١٨/١: «وهذه الآية \_ يعني: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ. . ﴾ - استثنت من تاب، ممن لم يتب. وقد زعم قوم أنها نسخت ما تضمنته الآيات قبلها من الوعيد، وليس هذا بنسخ».

وأما قتادة، والطبري ٣٤٠/٣ ـ ٣٤٠، والنحاس، ومكي، والزمخشري ٢/١٤١ ـ ١٢٩، والطبرسي ٢/١٣١، والوازي ٢٦٦/١ ـ ١٢٩، والقرطبي ٢/١٣٧١، والبن الجوزي في المصفى، وأبو حيان في البحر المحيط ٢/٧١٥ ـ ١٩٥، وابن كثير ٢٨/٢، والبيضاوي ٢٩/٢، والخازن ٢/٣٦ ـ ٢٥٤، وصاحب المنار ٣٦١ ـ ٣٦٤. فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٢٩)، وابن البارزي ص: (٢٨).

وأما قتادة، والطبري ١٥/٤ ـ ٢١، والنحاس، ومكي، وابن العربي في أحكام القرآن =

قلت: وهذا قول قبيح وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن على الحكم بنسخ القرآن. وإنما الصحيح ما قاله النحويون كافة في هذه الآية. فإنهم قالوا: «مَنْ» بَدَلٌ من «النَّاس» وهذا بدل البعض. كما تقول: ضربت زيداً رأسه. فيصير تقدير الآية: وَللهِ عَلَى مَنِ النَّاسِ الْحَجَّ أَنْ يَحُجَّ.

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

اختلف العلماء، هل هذا محكم أو منسوخ، على قولين: أحدهما: أنه منسوخ.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال: أنبأنا عبد الحميد قال: أنبأنا إبراهيم، عن أبيه، عَنْ عَكْرَمَةَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، بَعْدَ ذَلِكَ، ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١) [التغابن: ١٦].

قال: عبد الحميد: عبد الرزاق، عن معمر،

<sup>=</sup> ١/ ٢٨٠ - ٢٨٨، وابن حزم، والطبرسي ١/ ٤٧٠، وابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٢٧٠١ - ٤٨٨، وابن حزم، والطبرسي ١/ ٤٧٠، وابن ١٥٤ - ٤٨١، والقرطبي ٢/ ١٣٨٠ - ١٣٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٠/١ - ١١، والزمخشري ١/ ٤٤٩، والبيضاوي ٢/ ٣٠ - ٣٠، والخازن ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، وصاحب المنار ٤/٩ - ١٤، وابن كثير ٢/٧٧ - ٨، والألوسي ٤/٧ - ٩ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، والحديث في مسند عبد بن حميد فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٩٩/٢.

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: أنبأنا معمر،

عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَىٰ، ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٧).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا ابن بكير قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ اشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ الْعَمَلُ، فَقَامُوا حَتَّىٰ وَرِمَتْ عَرَاقيبُهُمْ، وَتَقَرَّحَتْ جِبَاهُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَخْفِيفاً عَنِ الْمُسْلِمِينَ: ﴿ فَاتَقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ فَنَسَخَتِ الْآيَةَ الْأُولَىٰ ٣٠. تَخْفِيفاً عَنِ الْمُسْلِمِينَ: ﴿ فَاتَقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ فَنَسَخَتِ الْآيَةَ الْأُولَىٰ ٣٠. وعن ابن لهيعة، عن أبى صخر، عن محمد بن كعب ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٤/٢٩ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج ابن المنهال الأنماطي قال: حدثنا همام، عن قتادة... ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١/٥٩ إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في الناسخ والمنسوخ، وابن جرير. وانظر قتادة (٣٨)، وابن سلامة ص (٣٠)، وابن حزم ص (٣١)، وابن البارزي ص (٢٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه النحاس ص (٩٠) من طريق جعفر بن محمد الأنباري، قال: حدثنا موسى بن هارون الطوسي، حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال: حدثنا شيبان، عن قتادة... وانظر ابن سلامة صّ (٣٠)، وابن حزم ص: (٣١). (٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٩٥ إلى ابن أبى حاتم.

تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: نَسَخْتُهَا: ﴿ اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١).

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن الحسين بن أبي حنيف قال: أنبأنا أحمد بن المفضل قال: أنبأنا أسباط،

عن السدي قال: أمَّا حَقُّ تُقَاتِهِ: أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَىٰ، وَيُذْكَرَ فَلاَ يُنْسَىٰ، وَيُذْكَرَ فَلاَ يُنْسَىٰ، وَيُشْكَرَ فَلاَ يُكْفَرُ. فَلَمْ يُطِقِ النَّاسُ هٰذَا، فَنَسَخَهَا اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: ﴿ اتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٢). وإلى هذا ذهب الربيع بن أنس (٣)، وابن زيد (٤)، ومقاتل بن سليمان (٥).

ومن نصر هذا القول قال: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ هُو الْقِيامُ لَهُ بِجَمِيعِ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ طَاعَةٍ، وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَةٍ.

قالوا: وهذا أمر تعجز الخلائق عنه فكيف بالواحد منهم؟ فوجب أن تكون منسوخة، وأن يُعَلَّقَ الأمر بالاستطاعة، ويوضح هذا ما أخبرنا به يحيى بن علي المدير (٦) قال: أنبأنا أبو الحسين بن النقور (٢) قال: أنبأنا أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وأبو صخر هو حميد بن زياد.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث (١٥٢٤) في موارد الظمآن. وأخرجه ٢٩/٤ من طريق محمد قال: حدثنا أسباط، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٩/٤ من طريق المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس... وهذا إسناد ضعيف لأنه لا عبرة فيما يرويه عبد الله بن جعفر، عن أبيه. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٥٩ إلى ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٩/٤ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد... وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المسير ٤٣٢/١، والبحر المحيط ١٧/٣.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن علي بن محمد بن علي الطراح، أبو محمد المدير كان من أهل السنة، كثير الرغبة في الخير وزيارة القبور، وكان صدوقاً، صحيح السماع، توفي سنة ست وثلاثين وخمس مئة، ودفن بالشونيزية.

انظر المنتظم ١٠١/١٠ ـ ١٠٠٢، ومشيخة ابن الجوزي ص (٩٨ ـ ١٠١)، والبداية والنهاية ٢١٨/١٢، وشذرات الذهب ١١٤/٤، والنجوم الزاهرة ٣٣٦/٥.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز، المحدث، =

الجزري قال: أنبأنا البغوي قال: أنبأنا محمد بن بكار قال: أنبأنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَىٰ، وَأَنْ يُذْكَرَ فَلاَ يُنْسَىٰى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلاَ يُكْفَرَ (١) .

القول الثاني: أنها محكمة.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنى معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ﴿ اتَّقُوا اللهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: لَمْ تُنْسَخْ. ولكن ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قَالَ: لَمْ تُنْسَخْ. ولكن ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ أَنْ يُجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلاَ تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ. وَيَقُومُوا للهِ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَاثِهِمْ (٢).

الصدوق، قال ابن الجوزي: «وكان مكثراً صدوقاً، ثقة، متحرياً فيما يرويه، تفرد بنسخ رواها البغوي عن أشياخه، توفي سنة (٤٧٠) ودفن في مقابر الشهداء بباب حرب. وانظر المنتظم ٣١٤/٨، وتاريخ بغداد ٣٨١/٤ - ٣٨١، وتذكرة الحفاظ ١٦٦٤/٣، وشذرات الذهب ٣٣٥/٣ ـ ٣٣٥، والعبر ٢٧٤/٣ ـ ٢٧٥، ومرآة الجنان ٩٩/٣.

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الطبري ۲۸/۶ من طريق الثوري، وشعبة، والليث، وجرير، ومسعر، ومنصور،

وأخرجه الطبري ٢٨/٤، والنحاس ص: (٨٩- ٩٠) من طريق المسعودي، جميعهم عن زبيد بن الحارث، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٩٤/٢ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر الدر المنثور ٢/ ٨٩. وأصول الفقه للخضري ص (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وأبو صالح كاتب الليث سيِّيء الحفظ وفيه غفلة.

وأخرجه الطبري ٢٩/٤، والنحاس ص (٩٠) من طريقين عن عبد الله بن صالح أبي صالح، بهذا الإسناد.

وهذا مذهب طاووس (١). وهو الصحيح لأن التقوى هو اجتناب ما نهى عنه. ولم يَنْهَ عن شيء، ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة. كما قال عزَّ وجلً: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فالآيتان متوافقتان، والتقدير: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فقد فهم الأولون من الآية تكليف ما لا يستطاع، فحكموا بالنسخ. وقد رد عليهم ذلك، قوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾. وَإِنَّمَا قوله تعالى: ﴿ حَقَّ ثُقَاتِهِ ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فوهَ جَهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨]. الحق ها هنا بمعنى الحقيقة. ثم إن هفوة المذنب، لا تنافي أن يكون مكلفاً للتحفظ. وإنما شرع الإستغفار والتوبة لوقوع الهفوات.

وقال أبو جعفر النحاس: معنى قول الأولين: نسخت هذه الآية، أي نزلت الأخرى بنسختها، وهما واحد وإلا، فهذا لا يجوز أن ينسخ، لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته، الرافع له، المزيل حكمه (٢).

وقال ابن عقيل(٣): ليست منسوخة، لأن قوله: ﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ بيانً

<sup>(</sup>۱) وقول طاووس أخرجه الطبري ٢٩/٤ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين بن داود قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: قال طاووس. . . وهذا إسناد ضعيف كما قلنا غير مرة.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠/٢ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس ص: (٩٠) فقد نقله عنه المؤلف بتصرف.

<sup>(</sup>٣) على بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي، شيخ الحنابلة، صاحب التصانيف، ومؤلف كتاب الفنون الذي قال الذهبي في تاريخه عنه: «لم يؤلف في الدنيا كتاب أكبر منه» يزيد على أربع متقمجلد، وهو إمام مبرز، خارق الذكاء، متضلع في علوم الكلام، توفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة.

وانظر «ذيل طبقات الحنابلة» ١٤٢/١ ـ ١٦٣، ومناقب الإمام أحمد (٥٦١ ـ ٢٧٥)، والمنتظم ٢١/٧، والكامل في التاريخ ٥٦١/١٠، دول الإسلام ٤١/٢، العبر ٤٩/٢، معرفة القراء الكبار ٢٨٠/١، ميزان الاعتدال ١٤٦/٣، الوافي بالوفيات ١٢١/١٢، عيون التواريخ ٣٥٣/١٣ ـ ٣٥٥، البداية والنهاية ١٨٤/١٢، لسان الميزان

لحق تقاته، فإنه تحت الطاقة. فمن سمَّى بيان القرآن نسخاً فقد أخطاً. وهذا في تحقيق الفقهاء يُسمى: تفسير مجمل، وبيان مشكل. وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما لا يطاق، فأزال الله إشكالهم. فلو قال: «لا تتقوه حق (١) تقاته» كان نسخاً. وإنما بيَّن: أني لم أرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة (٢).

وقال الرازي في التفسير الكبير ١٦١/٨: «وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل، واحتجوا عليه من وجوه:

الأول: ما روي عن معاذ أنه عليه السلام قال له: (هل تدري ما حق الله على العباد؟) قال: الله ورسوله أعلم، قال: (هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)، وهذا لا يجوز أن ينسخ.

الثاني: أن معنى قوله: ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِه ﴾، أي كما يحق أن يتقىٰ، وذلك بأن تجتنب جميع معاصيه، ومثل هذا لا يجوز نسخه لأنه إباحة لبعض المعاصي، وإذا كان كذلك صار معنى هذا، ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ واحداً، لأن من اتقىٰ الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿ حَقَّ تُقَاتِه ﴾ ما لا يستطاع من التقوىٰ، لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، والوسع دون الطاقة . . فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ». وانظر أحكام القرآن للجصاص المراد فتاوىٰ شيخ الإسلام ١٠١/١٤، والاتقان في علوم القرآن للسيوطي

وقال القرطبي ١٣٩٩/٢: «وقيل: إن قوله: ﴿ فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ بيان لهذه الآية، والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن، وهو أولى».

وانظر النحاس (۸۹ ـ ۹۰)، والطبري ۲۷/۶ ـ ۳۰، وزاد المسير ۲۳/۱، والمصفى ص: (۲۲ ـ ۲۳)، والطبرسي ۲۸۲۱، وابن كثير ۸۲/۲ ـ ۸۶، والألوسي ۱۷/۲ ـ ۱۸، والبحر المحيط ۱۸/۳ ـ ١٠/١. وأحكام القرآن للجصاص ۲۸/۲، ـ

<sup>=</sup> ٢٤٣/٤ - ٢٤٤، النجوم الزاهرة ٢١٩/٥، شذرات الذهب ٢٠٥٠ - ٤٠، والأعلام الاحداد النجوم النبلاء ٤٠-١٩٥ وعلى هامش الأخيرين مصادر أخرى للترجمة (١) في الأصل «حتىٰ» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قال مكي في «الإيضاح» ص (١٧١): «وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه، لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ، والأيتان ترجعان إلى معنى واحد».

٨ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ لَنْ يَضُرُّونَكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ [آل عمران: ١١١].
قال جمهور المفسرين: معنى الكلام لن يضروكم ضراً باقياً في جسد أو
مال، إنما هو شيء يسيرٌ، سريع الزوال، تثابون عليه. وهذا لا ينافي الأمر
بقتالهم. فالآية محكمة على هذا. ويؤكده أنها خبر، والأخبار لا تنسخ.

وقال السدي: الإشارة إلى أهل الكتاب وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم. فنسخت بقوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١) [التوبة: ٢٩]. وَالْأَوَّلُ أَصَحُ (٢).

٩ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

جمهور العلماء على أن هذا الكلام محكم. واستدلوا عليه بشيئين: أحدهما: أنه خِبر، والخبر لا يدخله النسخ (٣).

والثاني: أنهم قالوا: ما أحد إلا وله من الدنيا نصيب مقدر ولا يفوته ما قسم له. فمن كانت همته ثواب الدنيا، أعطاه الله منها ما قدر له. وذلك هو

<sup>=</sup> والكشاف للزمخشري ١/ ٤٥٠، والخازن ٢٦٣/١ ـ ٢٦٤، والبيضاوي ٣٤/٢، والمنار ١٨/٤ ـ ١٥٩، والإتقان في علوم ١٨/٤ ـ ١٥٩، والإتقان في علوم القرآن ٢/٣٤.

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٣٠).

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، والطبري ٤٠/٤ ـ ٤٧، والنحاس، ومكياً، وابن حزم، والطبرسي (٢) ولذا فإن قتادة، والطبري في زاد المسير ١/٤٤٠ ـ ٤٤١، والمصفى، والرازي (٤٨٠ ـ ٤٨٠)، والقرطبي ١٤١٥ ـ ١٤١٦، وابن البارزي، والألوسي ١٨/٤ ـ ٢٩ لم يوردوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) ولـذلك فـإن قتادة، والـطبري ١١٥/٤ ـ ١١٦، والنحـاس، ومكي، وابن حزم، والزمخشري ٢/١٦، والطبرسي ١١٥/١، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٠٤، وولزمخشري المصفى، والرازي ١٤٥/٩، والقرطبي ١٤٦٩/٢، وابن كثير ١٣٣/٢ ـ ١٢٤، والألوسي ٤/٨/٤ ـ ٧٨/٤ عليه النسخ من الآيات.

وانظر ابن سلامة ص (٣٠)، وابن البارزي ص (٢٨).

الذي يشاؤه الله. وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمْنْ نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]. ولم يقل نؤته منها ما يشاء هو.

ويمكن أن يكون المعنى: لِمَنْ(١) يريد أن يفتنه أو يعاقبه.

وذهب السدي إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ (٧) [الإسراء: ١٨]. وَلَيْسَ هٰذَا بِقَوْل مَنْ يَفْهَمُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ. فَلاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

١٠ \_ قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

الجمهور على إحكام هذه الآية (٣)، لأنها تضمنت الأمر بالصبر والتقوى، ولا بد للمؤمن من ذلك. وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا، منسوخ بآية السيف (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم يريد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص (٣٠)، وابن البارزي ص (٢٨).

<sup>(</sup>٣) ولذلك فإن قتادة، والطبري ٢٠٠١- ٢٠١، والنحاس، ومكياً، وابن حزم، والزمخشري ٢٨٦/١، والطبرسي ٢٠١١، وابن الجوزي في زاد المسير ١٩١١، والزمخشري ا/٤٥٦، وابن الجوزي في زاد المسير ١٤٧١، وفي المصفى، والألوسي ١٤٧٤- ١٤٨، وأبا حيان ٢٠/٣ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي حاتم مختصراً ، والبخاري ضمن حديث طويل في التفسير (٢٥٦٦) باب: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ، أَذًىٰ كَثِيراً ﴾ عن أسامة بن زيد قوله: «كان النبي على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًىٰ كَثِيراً ﴾. قال: وكان رسول الله على يتأول في العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم». والنص لابن أبي حاتم.

وقال الحافظ في الفتح ٢٣٢/٨ في شرح ﴿ حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ ﴾: «أي في قتالهم، أي فترك العقو عنهم، وليس المراد أنه تركه أصلًا، بل بالنسبة إلى ترك القتال أولًا، =

ووقوعه احراً. وإلا فعفوه على عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء، وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير».

وقال القفال: «الذي عندي أن هذا ليس بمنسوخ، والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد، والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول على طريق الأقوال الجارية فيما بينهم، واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال.

والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة علىٰ هذا الوجه».

وقال الرازي في التفسير ١٢٨/٩ بعد نقله كلام القفال السابق: «والقول ما قاله القفال».

وقال القرطبي ١٥٤٦/٣: «والأظهر أنه ليس بمنسوخ، فإن الجدال بالأحسن، والمداراة أبد المستندوب إليهما. وكان عليه السلام مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم، ويصفح عن المنافقين منه هذا بين».

## باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النساء وهي ست وعشرون

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦].

اتفق العلماء على أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئاً. وقالوا: معنى قوله: ﴿ فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ أي بمال نفسه عن مال اليتيم. فإن كان فقيراً، فلهم في المراد بأكله بالمعروف أربعة أقوال:

أحدها: أنه الاستقراض منه.

روىٰ حارثة بن مُضَرِّب قال: سمعت عمر يقول: إنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ مِنِّي بِمُنْزِلَةٍ مَالِ اللهِ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ مَالِ الْيَتِيمِ: إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ. وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ فَضَيْتُ (١).

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خُيْرون، وأبو طاهر

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٤/٢٥٥ من طريق أبي كريب، حدثنا وكيع، عن سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح إلى عمر.

وأخرجه النحاس ص (٩٤)، والبيهقي في البيوع ٤/٦ ـ ٥ باب: من قال: يقضيه إذا أيسر، من طريق أبي الأحوص، حدثنا أبو إسحاق، عن يرفأ مولى عمر، قال: قال عمر: . . .

وقد تحرفت «يرفأ» عند البيهقي إلى «البراء». وقد جاء صواباً في النسخة (ر)، فقد قال المحقق: «في هامش (ر) ما لفظه ـ بخطه ـ : «اليرفأ».

وانظر «الدر المنثور» ١٢١/٢، وكنز العمال ١٢/١٥٥ برقم (٣٥٧٥٦).

الباقلاوي قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان فقال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قَالَ: يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ، فَإِذَا وَجَدَ مَيْسَرَةً فَلْيَقْضَ مَا اسْتَقْرَضَ، فَلْلِكَ أَكْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ(١).

أخبرنا عُبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين (٢) قال: أنبأنا آدم قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ، يَعْنِي سَلَفًا مِنْ مَال ِ يَتِيمِهِ (٣).

وهذا القول مذهب عَبيدة السلماني (ئ) ، وأبي وائل ( $^{\circ}$ ) ، وسعيد بن جبير ( $^{\circ}$ ) ، وأبي العالية ( $^{\circ}$ ) ، ومقاتل ( $^{\circ}$ ) ، قد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة

(١) إسناده مسلسل بالضعفاء كما أسلفنا غير مرة، وأخرجه الطبري ٢٥٦/٤ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢١/٢ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.

(٢) في الأصل: «الحسن» وهو خطأ.

(٣) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وقال الدارقطني: «في أحاديثه تخاليط». وهو في تفسير مجاهد ١٤٦/١.

وأخرجه الطبري ٢٥٦/٤ من ثلاثة طرق عن ابن نجيح، عن مجاهد. وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد.

(٤) أخرجه الطبري ٢٥٥/٤ من خمسة طرق عن محمد بن سيرين، عن عبيدة... وهذا إسناد صحيح.

(٥) أخرجه الطبري ٢٥٧/٤ من طريق سفيان بن وكيع قال: حدثني أبي، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي واثل. . . وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن وكيع ساقط الحديث.

(٦) أخرجه الطبري ٢٥٦/٤ من طرق عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد... وهذا إسناد حسن، حماد فصلنا القول فيه وبينا أنه حسن الحديث عند الرقم (٢٦٤٤) في مسند أبي يعلى الموصلي.

(٧) أخرجه الطبري ٢٥٧/٤ من طريق سفيان بن وكيع، قال: حدثني أبي، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية. . . وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن وكيع ساقط الحديث.

(A) انظر «زاد المسير» ١٦/٢ فقد أورد فيه جميع هذه الأقوال.

مثله. وروي يعقوب بن كان(١)، عن أحمد بن حنبل مثله.

القول الثاني: أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف.

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا غَيْلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: أنبأنا المحاق بن الحسن قال: أنبأنا الثوري قال: حدثنا سفيان، عن المغيرة،

عن إبراهيم: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قَالَ: مَا سَدّ الْجُوع، وَوَارَىٰ الْعَوْرَةَ(٢).

وقد روى عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الوصي إذا احتاج، وضع يده مع أيديهم، ولا يلبس عمامة (٣). وقال الحسن (٤)، ....

(١) هكذا الأصل، وأميل إلى أنه يعقوب بن سفيان بن جُوان الفَسوي، والله أعلم.

(٢) إسناده ضعيف، موسى بن مسعود النهدي نعم صدوق، لكنه سيىء الحفظ، وكان يصحف، غير أنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه الطبري ٢٥٨/٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدي،

وأخرجه الطبري ٢٥٨/٤، والنحاس ص (٩٥) من طريقين عن عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم.

وأخرجه الطبري ٢ /٢٥٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.

(٣) أخرجه البيهقي في البيوع ٦/٤ باب: الولي يأكل من مال اليتيم، من طريقين عن عكرمة، به. وإسناده صحيح إلى ابن عباس.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢١/٢ إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي.

ويشهد له ما أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٧٥) باب: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. . . ﴾ ومسلم في التفسير (٣٠١٩)، «عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَمْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف».

(٤) أخرجه الطبري ٤ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠ من طريق عبد بن حميد قال: حدثني يحيى بن واضح،
 قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري...
 وهذا إسناد حسن.

وعطاء (١)، ومكحول (٢)، يأخذ ما يسد الجوع، ويواري العورة، ولا يقضي إذا وجد.

وقال عكرمة (٣) والسدي (٤): يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل، ولا يكتسى منه، وهذا مذهب قتادة.

والقول الثالث: أنه يقول: مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة، فإذا أيسر قضاه، وإن لم يوسر، فهو في حل. قاله الشعبي (٥).

وأخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي وقال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: يَأْكُلُ وَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالَ الْيَتِيمِ قُوتَهُ، وَيَلْبَسُ مِنْهُ مَا يَسْتُرُهُ، وَيَشْرَبُ فَضْلَ اللَّبَن، وَيَرْكَبُ فَضْلَ الظَّهْرِ، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ، وَإِنْ

وأخرجه الطبري ٢٦٠/٤، والبيهقي في البيوع ٢/٦ باب: الولي يأكل من مال البيم، والنحاس ص (٩٦) من طرق عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن... وانظر الدر المنثور ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٢٥٩/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الفضل بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح . . . وهذا إسناد جيد إلى عطاء .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الطبري ٢٥٨/٤ من طريق علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو معبد هو حفص بن أبو معبد قال: سئل مكحول عن ولي اليتيم. . . وهذا إسناد جيد، أبو معبد هو حفص بن غيلان الهمداني، وعلى بن سهل هو أبو الحسن الحرشي الرملي.

<sup>(</sup>٣) أثر عكرمة أخرجه الطبري ٢٥٧/٤ من طريق الحسن بن يحيىٰ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وعكرمة... وهذا إسناد جيد.

<sup>(</sup>٤) أثر السدي أخرجه الطبري ٢٥٧/٤ من طريق محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي . . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢٥٦/٤ من طريق عبد بن حميد قال: حدثنا حكام، عن عمرو بن أبي قيس قيس، عن عطاء بن السائب. عن الشعبي . . . وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن أبي قيس سمع عطاء بعد الاختلاط. وحكام هو ابن سلم الكناني، وعمرو بن أبي قيس هو الرازي الأزرق.

أُعْسَرَ كَانَ فِي حِلِّ (١).

فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة وإن اختلف أربابها في القضاء.

القول الرابع: أن الأكل بالمعروف، أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملًا.

وروىٰ القاسم بن محمد أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: لِيَتِيم لِي إِبِلُ، فَمَا لِيَ مِنْ إِبِلِهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَبْغِي ضَالَّتَها، وَتَسْعَىٰ عَلَيْهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ نَاهِكٍ بِحَلْبِ، وَلَا مُضِرَّ بِنَسْلِ (٢).

أخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا

(١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وقال الدارقطني: «في حديثه تخاليط». وعبد الأعلى هو ابن عامر التعلبي، فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٣٣٨) في مسند الموصلي.

وأخرجه البيهقي في البيوع ٦/٥ باب: من قال: يقضيه إذًا أيسر، من طريق عبد الرحمٰن بن الحسن، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢١/٢ إلى عبد بن حميد، والبيهقي.

وأخرجه الطبري ٤/٢٥٨، والبيهقي في البيوع ٤/٦ باب: الولي يأكل من مال اليتيم، من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، به. وهذا إسناد صحيح.

(٢) أخرجه مالك في صفة النبي ﷺ (٣٣) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، من طريق يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.

ومن طريق مالك هذه أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٩٥).

وأخرجه الطبري ٢٥٨/٤ من طريق الثوري،

وأخرجه النحاس ص (٩٥) من طريق شعبة، كالاهما عن يحيى بن سعيد، بالإسناد السابق.

وتلوط حياضها: تطينه وتصلحه. وتهنأ الجرباء: تداويها بالقطران، والناهك: المستقصى المبالغ فيه حتى لا يبقى شيئاً.

عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم ابن الحسين قال: أنبأنا آدم قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عن عطاء بن أبي رياح، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ بِقَدْرِ خِدْمَتِهِ، وَقَدْر عَمَلِهِ (١).

وقد روى أبو طالب، وابن منصور عن أحمد بن حنبل مثل هذا.

## فص\_ل

وعلى هذه الأقوال الآية محكمة. وقد ذهب قوم إلى نسخها فقالوا: كان هذا في أول الأمر. ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]. وقد حكي هذا المعنى عن ابن عباس.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحّاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . قَالَ: نُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ الظُّلْمُ وَالاعْتِدَاءُ، فَنَسَخَهَا: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً ﴾ (٢) [النساء: ١٠].

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحسن فهو متهم بالكذب، وفي حديثه تخاليط، وأخرجه الطبري ٢٦٠/٤ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء... وهذا إسناد صحيح، محمد بن عمرو هو ابن جبلة العتكي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وعيسى بن ميمون هو الجرشي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٤) من طريق جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا حجاج، بهذا الإسناد.

أخبرنا المبارل بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن (١) أبي داود قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي، عن الحسين بن (٢) الحسن بن عطية، عن أبيه، عن عطية،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ نَسَخْتُهَا اللّيَةُ الَّتِي تَلِيها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامِيٰ ظُلْماً . . . ﴾ (٣) الآية .

قال أبو بكر بن أبي داود، وأنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا عبدالله بن عثمان قال: أنبأنا عيسى بن عبيد الكندي قال: أنبأنا عُبيد الله مولى عمر بن مسلم،

أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِم أَخْبَرَهُ قَالَ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ... ﴾ الآية. السَخَتْ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً... ﴾ (٤) الآية. قلت: وهذا مقتضى قول أبي حنيفة. أعني النسخ (٥). لأن المشهور عنه

<sup>=</sup> وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٧/٢: «ولا يصح». ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢/٢ إلى أبي داود، والنماس، كلاهما في «الناسخ والمنسوخ».

<sup>(</sup>١) سقطت «بن» من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده مسلسل بالضعفاء. وأنظر سابقه، وأحكام القرآن للجصاص ٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن، عبيدالله مولى عمر ترجمه البخاري في التاريخ 6/٤٠٤ ولم يخرجه، وما رأيت فيه جرحاً ووثقه ابن حبان، وياقي رجاله ثقات، وقد نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢٢/١ إلى أبي داود في «ناسخه ومنسوخه» وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ص: (٢٣). وأحكام القرآن للجصاص ٢٠٥٢، والنحاس ص: (٩٤ ـ ٩٦)، والرازي ٩/ ١٩٠ ـ ١٩٣، والقرطبي ١٦١١، - ١٦١٤، والبحر المحيط ١٧٣/٣، وزاد المسير ١٤/٤ ـ ١٨، والألوسي ٢٠٨/٤.

وأما قتادة، والطبري ٢٥٤/٤ - ٢٦٢، وابن حزم، والزمخشري ٥٠٢/١ - ٥٠٣، =

أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض. وإن أخذ ضمن.

وقال قوم: لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتة، ولا يأخذ من مال اليتيم شيئاً.

= والطبرسي ٩/٢ - ١٠، وابن كثير ٢٠٥/٢ - ٢٠٦ والخازن ١٠٥١ - ٣٢٦، والبيضاوي ٢٩/٢ ، وصاحب المنار ٣٨٩ - ٣٩٠، فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال مكي في «الإيضاح» ص: (١٧٥): «قال جماعة من العلماء: الآية محكمة غير منسوخة، ومعنى (بالمعروف) قرضاً يؤديه إذا أيسر. وقوله: (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) قيل: معناه فيهما: فما استقرضتم من أموالهم. وهذا القول مروي عن عمر، وابن عباس، والشعبي، وابن جبير، وهو قول مختار حسن.

وقال أبو العالية: الآية محكمة. . . وقال الحسن، وقتادة، والنخعي: هي محكمة غير منسوخة».

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٢/٥٧٠: «أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه، لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ ﴾، وهو الجائز الحسن، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً ﴾ فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز لأنه خارج عنه، مغاير له، وإذا كان المباحُ غير المحظور لم تصح دعوى نسخ فه».

وأما قتيادة، والطبري ٢٥٤/٤ - ٢٦٢، وابن حزم، والزمخشري ٥٠٢/١ - ٥٠٣، والطبرسي ٩٠٢/١ وابن كثير ٢٠٥/٢ - ٢٠٦ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر النحاس ص (٩٥-٩٦)، والقسرطبي ١٦١١/٣ ـ ١٦١٤، والرازي ١٩٠/٩ ـ ١٩٠١، والبحر المحيط ١٩٠/١ . وزاد المسير ١٤/٢ ـ ١٨، والبحر المحيط ١٧٣/٣.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾
 [النساء: ٧].

قد زعم بعض من قل علمه، وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقاً من غير تحديد. لأنهم كانوا لا يورثون النساء، ثم نسخ ذلك بآية المواريث. وهذا قول مردود في الغاية. وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة. وثُبَّتَتْ آية المواريث مقداره، ولا وجه للنسخ بحال.

٣ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرَبِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ [النساء: ٨].

اختلف العلماء في هذه الآية عَلَىٰ قَوْلَيْن:

أحدهما: أنها محكمة.

فروىٰ سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ هٰذِهِ ٱلآيَةَ قَدْ نُسِخَتْ. وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بهِ(١).

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيداً لله البقال، قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا يحيى بن آدم قال: أنبأنا الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة،

عَن ابْن عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ﴾ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٥٩) باب: قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَهَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾، والبيهقي في الوصايا ٢٦٦/٦ باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ . . . ﴾ الآية، من طريقين عن أبي بشر، عن سعيد بن المسيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢٦٣/٤ من طريق أبي كريب، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . وانظر «الدر المنثور» ١٢٣/٢، والحديث التالي.

وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ، وَإِذَا كَانَ الْمَالُ فِيهِ قِلَّةُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَذٰلِكَ الْقَوْلُ الْمَعْرِفِ (١٠).

قال أحمد: وأنبأنا عبد الصمد قال: أنبأنا همام، أنبأنا قتادة قال: قال الأشعرى: ليست بمنسوخة (٢).

قال أحمد: وأنبأنا عبد الوهّاب، عن سعيد، عن مطر،

عن الحسن قال: وَاللهِ مَا هِيَ بِمَنْسُوخَةٍ، وَإِنَّهَا لَثَابِتَةً، وَلٰكِنَّ النَّاسَ بَخِلُوا وَشَخُوا. وَكَانَ النَّاسُ إِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ، حَضَرَ الْجَارُ، والفَقيرُ، وَالْيَتيمُ، وَالْمِسْكِينُ، فَيُعْطُونَهُمْ مِنْ ذٰلِكَ (٣).

وأخرجه الطبري ٢٦٣/٤ من طريق أبي كريب، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، به. وصححه الحاكم ٣٠٣/٢، ووافقه الذهبي. وانظر الحديث السابق.

(٢) رجاله ثقات إلى الأشعري، وهو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه الطبري ٢٩٦/٤ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن حطان «أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر أولو القربى والبتامي والمساكين، والجيران من الفقراء، وهذا إسناد فيه عنعنة الحسن.

وأخرجه الطبري ٢٦٧/٤ من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن أبي موسىٰ. . . وهذا إسناد صحيح. وانظر الدر المنثور ١٢٣/٢.

(٣) إسناده حسن من أجل مطر الوراق، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٣١١١) في مسند أبي يعلى الموصلي، وعبد الوهاب بن عطاء قديم السماع من سعيد، وقد خرج له مسلم من روايته عنه.

وأخرجه الطبري ٢٦٤/٤ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن يقول: «هي ثابتة»، وإسناده صحيح إلى الحسن.

وأخرجه الطبري ٢٦٤/٤ من طريقين آخرين لكنهما ضعيفان.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٧٦) باب: وإذا حضر القسمة أولو القربي، والبيهقي في الوصايا ٢٦٧/٦ باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ... ﴾، من طريقين عن عبيدالله بن عبيد الرحمن الأشجعي، بهذا الإسناد.

قال أحمد: وحدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير (١). قال: وأنبأنا مغيرة عن إبراهيم قالا: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (٢). قال أحمد: وحدثنا يزيد قال: أنبأنا سفيان بن حسين قال:

سمعت الحسن ومحمداً يقولان في هذه الآية: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ﴾ هِيَ مُثْبَتَةٌ لَمْ تُنْسَخْ. وَكَانَتِْ الْقِسْمَةُ إِذَا حَضَرَتْ، حَضَرَ هَوُلَاءِ فَرُضِخَ لَهُمْ مِنْهَا وَأُعْطُوا(٣).

قال أحمد: وحدثنا يحيى بن آدم قال: أنبأنا الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة،

عن إبراهيم والشعبي: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ ﴾ قَالاً: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةِ (٤).

قال أحمد: وأنبأنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: أَنَّهَا مُحْكَمَةً لَمْ لَمْ

وممن ذهب إلى إحكامها عطاء، وأبو العالية، ويحيى بن يعمر (٦). ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها. فذهب أكثرهم إلى أنه على

(١) إسناده صحيح. وأخرجه الطبري ٢٢٦٣/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم بهذا الإسناد.

(٢) موصول بالإسناد السابق، وهو إسناد صحيح، وأخرجه الطبري ٢٦٣/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بالإسناد السابق.

(٣) إسناده صحيح، وانظر الطبري ٢٦٦/٤، ٢٦٧.

(٤) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢٦٣/٤ من طريق أبي كريب قال: حدثنا الأشجعي (عبيدالله بن عبيد الرحمن)، بهذا الإسناد.

(٥) إسناده صحيح، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. وأخرجه الطبري ٢٦٤/٤ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الحسن والزهري... وهذا إسناد ضعيف: القاسم لم أعرفه، والحسين هو ابن داود سنيد وهو لا تقوم بإسناده حجة.

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن والزهري... وهذا إسناد صحيح.

(٦) انظر الطبري ٤/٤٢، ٢٦٧، والدر المنثور ٢/٣٧، وزاد المسير ٢٠/٢ ـ ٢١.

سبيل الاستحباب والندب، وهو الصحيح(١). وذهب بعضهم إلى أنه عَلَىٰ الوجوب (٢) -

القول الثاني: إنها منسوخة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابْن عَبَّاس : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ فَنسَخَّتُها آيةُ الْمِيراثِ. فَجَعَلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبًا مِمًّا تَرَكَ مِمًّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُر (٣).

وقد زعم بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يكون ها هنا نسخ، لأن الذي يقول: إنها منسوخة لا يخلو أمره من أحد وجهين: إما أن يقول: كانت قديماً ثم نسخت، وهذا محال لأن الندب إلى الخير لا ينسخ، لأن نسخه (لا تفعل الخير)، وهذا محال.

أو يقول: كانت واجبة ثم نسخت، وهذا أيضاً لا يكون، لأن قائله يقول: إن كان إذا حضر أولوا القربي، واليتامي، والمساكين أعطوهم ولا تعطوا العصبة، فنسخ ذلك بالفرض، وهذا لم يعرف قط في جاهلية ولا إسلام.

وأيضاً فالآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخة إلا أن ينفى حكمها. . . . وانظر المصفى (٢٣).

<sup>(</sup>١) قال أبو جعفر النحاس ص (٩٧): «فهذا أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله جلّ ثناؤه، فأمر الله الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة، وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامي والمساكين أن يرزقوهم منه شكراً لله على ما فرض لهم.

<sup>(</sup>٢) قال أبو جعفر في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٨): «وأما القول الثالث، وهو أن تكون محكمة واجبة...» ثم أورد قول مجاهد، وقال: «وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح...» ثم أورد أثر الحسن والزهبري قالا: «هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث». وقال: «وأكثر العلماء على هذا القول، وقد بينا صحته».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وعطاء لم يدرك =

قال أحمد: وأنبأنا يحيى بن آدم قال: أنبأنا الأشجعي، عن سفيان، عن السدي،

عَنْ أَبِي مَالِكِ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ (١) . أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمى، عن أبيه، عن جده،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ﴾ يَعْنِي عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيراثِ. وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْفَرَائِضُ، وَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْفَرَائِضَ فَأَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ (٧).

وروى مجاهد، عن ابن عباس قال: نَسَخَتْهَا: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنثيين ﴾ (٣) [النساء: ١١]. الآية.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن

ابن عباس ولم يسمع منه، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢ /١٢٣ إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ، وإلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) إسناد حسن من أجل السدي، وأبو مالك هو غزوان الغفاري. وأخرجه الطبري ١٤/٤ من طريق أبي كريب قال: حدثنا الأشجعي، بهذا الإسناد.

كما أخرجه الطبري ٢٦٤/٤ من طريق أبي كريب، حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، بهذا الإسناد. ويحيى بن يمان سيىء الحفظ، لكن تابعه عليه عبيدالله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٤/٢٦٤ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٣٢٣ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٧): من طريق محمد بن جعفر بن حفص، عن يوسف بن موسى، قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، بهذا الإسناد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن مسلم المكى.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢٣/٢ إلى أبي جعفر النحاس في ناسخه.

بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبي قال: أنبأنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة قال:

قال سعيد بن المسيب: كَانَتْ هٰذِهِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ. فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ لِأَهْلِ الْمِيراثِ مِيرَاثَهُمْ صَارَتْ مَنْسُوخَةً (١).

قال أحمد: وأنبأنا عبد الصمد قال: أنبأنا همّام قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنَّهَا مَنْسُوخَةً. قَالَ: كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ. فَكَانَ مَا تَرَكَ مِنْ مَال أَعْطِيَ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَالْيَتَامَىٰ، وَذَوُوا الْقُرْبَىٰ، إِذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةُ لُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بَعْدُ، نَسَخَها الْمَوَارِيثُ، فَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَصَارَتْ وَصِيَّتُهُ مِنْ مَالِهِ، يُوصِي بِهَا لِذِي قَرَابَتِهِ وَحَيْثُ يَشَاءُ (٢).

أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: حدثني يحيى بن يمان، عن السدي،

عَنْ أَبِي مَالِكٍ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ... ﴾ قَالَ: نَسَخُتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ (٣).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢٦٤/٤ من طريق ابن أبي عدي، ويزيد، كلاهما عن سعيد، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطبري أيضاً ٤/٢٦٤ من طريق ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا قرة بن خالد، عن قتادة، به.

وأخرجه البيهقي في الوصايا ٢٦٧/٦ باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ والمَسَاكِينْ... ﴾ من طريق وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وقال بعده: «وكذلك قاله عطاء، وعكرمة، والضحاك بن مزاحم». وانظر ما بعده.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢ /١٢٣ إلى عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، والبيهقي، وأبي داود في الناسخ والمنسوخ.

(٢) إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.

(٣) إسناده ضعيف، يحيى بن يمان نعم صدوق عابد، لكنه سيىء الحفظ، وأخرجه الطبري =

قال أبو بكر: وأنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا عبدالله بن عثمان قال: أنبأنا عيسى بن عبيد الكندي قال: حدثنا عبيد الله مولى عمر بن مسلم، أن الضحاك بن مزاحم قال في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاث(١).

وقال عكرمة: نسختها آية الفرائض. وممن ذهب إلى هذا القول: قتادة (٢)، وأبو الشعثاء، وأبو صالح ، وعطاء في رواية.

<sup>=</sup> ٢٦٤/٤ من طريق أبي كريب، حدثنا يحيى بن يمان، بهذا الإسناد. وانظر التعليق (١) على الصفحة (٣١٠).

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور، ٢/١٢٣ إلى ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، عبيدالله مولى عمر بن مسلم الباهلي فصلنا القول فيه على الصفحة (۳۰۵) التعليق (٤)، وباقي رجاله ثقات. يعقوب بن سفيان هو الفسوي، عبدالله بن عثمان هو ابن جبلة الحافظ الملقب عبدان، وعيسى بن عبيد هو ابن مالك الكندي أبو المنيب المروزي.

وانظر «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص (۲۸ ـ ۲۹)، وابن حزم ص (۳۱)، وابن البارزي ص: (۲۹).

 <sup>(</sup>٢) في الناسخ والمنسوخ، ص: (٢٨ - ٢٩). أنظر الإيضاح ص (١٧٦)، والكشاف ١/٣٠٥،
 ومجمع البيان ١١/٣، وزاد المسير ٢٠/٢ - ٢١، والبحر المحيط ١٧٥٧ - ١٧٦،
 والرازي ١٩٦/٩.

غير أن الطبري قال في التفسير ٤/٢٦٥: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ من قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي. وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره: أن شيئاً من أحكام الله تعالى التي أثبتها في كتابه، أو بينها على لسان رسوله على غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر، أو منسوخ لحكم آخر، إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ، والآخر بأنه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه، غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه، وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ، أو يقوم بأن أحدهما ناسخ، والآخر منسوخ حجة يجب التسليم لها. . . » وانظر بقية كلامه هناك.

٤ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٩].

في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي. ثم في معنى الكلام على هذا القول قولان:

أحدهما: أن المعنى: وليخش الذين لو تركوا، وليخش الذين يحضرون موصياً يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله فيمن لا يرثه، فيفرقه ويترك ورثته، ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لأولاده، كما لو كانوا هم الذين يوصون، لَسَرَّهُمْ أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد.

وهذا المعنى مووي عن ابن عباس(١)، .....

<sup>=</sup> وقال مكي في «الإيضاح» ص (١٧٧): «فالآية محكمة على الندب والترغيب، غير منسوخة».

وقال طاووس وغيره: «إن الآية مخصوصة، لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثاً، وكانت الوصية واجبة لجميعهم، فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض، وبقوله ﷺ: «لا وصية لوارث»، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله». انظر فتح الباري ٣٧٣/٥.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٣٢٩/١ بعد أن عرض الأقوال كلها فيها: «والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم له من التركة، ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم...». وأما الرازي ١٩٦/٩ ـ ١٩٧، والقرطبي ١٦٢١/٣، وابن كثير ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩ فقد عرضوا الأقوال جميعها، ثم رجحوا إحكام الآية، والأمر عندهم على الندب لا على الوجوب.

وانظر زاد المسير ١٦/٢\_ ٢١، والألوسي ٢١٢/٤، والخازن ٢٦٦/١، والبيضاوي ٢٠٢/٠، والمنار ٣٢٦/٤\_٣٩٠. والموافقات ٢١١١/، ومناهل العرفان ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>۱) فول ابن عباس أخرجه الطبري ٢٦٩/٤، والبيهقي في الوصايا ٦/٠٧٠ باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ... ﴾ من طريقين عن عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن =

والحسن (۱)، ومجاهد (۲)، وسعید بن جبیر (۳)، وقتادة (۱)، والضحاك (۰)، والسدي (۲)، ومقاتل (۷).

والثاني: على الضد. وهو أنه نهي لحاضري الموصي عند الموت أن يمنعوه عن الوصية لأقاربه، وأن يأمروه بالاقتصار على ولده. وهذا قول: مقسم (^)، وسليمان التَيْمِيّ (٩).

وأخرجه الطبري ٢٧١/٤ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عيسى، عن ابن نجيح، عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحيح إليه.

- (٣) أخرجه الطبري ٤/ ٢٧٠ من طريقين عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسنادر جاله ثقات ، غير أن حبيباً كثير الإرسال والتدليس ، وقد عنعن .
- (٤) أخرجه الطبري ٤/ ٢٧٠ من طريق عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة.

وأخرجه الطبري أيضاً ٢٧٠/٤ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح، يزيد بن زريع قديم السماع من سعيد.

- (٥) أخرجه الطبري ٤/ ٢٧٠ من طريق يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف جويبر.
- (٦) أخرجه الطبري ٢٧٠/٤ من طريق محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي . . . وهذا إسناد حسن .
  - (V) انظر «زاد المسير» ۲۲/۲ فقد جمع كل ما سبق من الأقوال.
- (٨) أخرجه الطبري ٢٧١/٤ من طريقين عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة، فأتينا مقسماً فسألناه. . . وهذا إسناد صحيح.
- (٩) أخرجه الطبري ٢٧١/٤ من طريق محمد بن عبد الأعلىٰ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه... وهذا إسناد صحيح. وفي الأصل «التميمي» في نسبة سليمان، وهو خطأ. وسليمان هو التيمي.

<sup>=</sup> عباس، وهذا إسناد ضعيف. عبدالله بن صالح كثير الغلط، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>١) انظر «زاد المسير» ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ١٤٧/١ وإسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي في الوصايا ٢٧١/٦ باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ وإسناده إسناد مجاهد السابق.

والقول الثاني: أنه خطاب لأولياء اليتامى، راجعً إلى قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ تعالى: يعني أولياء اليتامىٰ: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ فَلْيَتَّقُوا اللهَ فِيمَنْ وُلُوه من اليتامىٰ، وليحسنوا إليهم في أنفسهم وأموالهم، كما يحبون أن يحسن ولاة أولادهم ـ لو ماتو هم ـ إليهم. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً (١).

القول الثالث: إنه خطاب للأوصياء بإجراء الوصية على ما رسم الموصي، وأن تكون الوجود التي عينها مرعية بالمحافظة، كرعي الذّريّة الضعاف، من غير تبديل. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ (٢) جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، فأمر بهذه الآية إذا وجد الوصي من الموصي في وصيته جنفاً أو ميلًا عن الحق، فعليه الإصلاح في ذلك، واستعمال قضية الشرع، ورفع الحال الواقع في الوصية. ذكره شيخنا على بن عبيدالله، وغيره (٣).

وعلى هذا القول تكون الآية منسوخة. وعلىٰ الأقوال قبلها هي محكمة(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ٢٧١/٤ - ٢٧٢ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء . (۲) في الأصل «وص» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المسير» ٢٢/٢، وابن العربي /٣٣٠، والرازي ١٩٨/٩ ـ ٢٠٢، والقرطبي ٢١٣/٣ ـ ٢١٢)

<sup>(</sup>٤) ولذلك فإن قتادة، والطبري ٢٩٩/٤ ـ ٢٧٣، ومكياً، وأبا حيان ١٧٧/٣، والطبرسي ١٢٢/٣ ـ ١٦٢١، والحازن ١٦٢١ ـ ١٦٢١، والحازن ١٢٢٨ ـ ١٦٢١، والحازن ١٢٢٧، والبيضاوي ٢/٠٧، والمنار ٢٩٩٤، وابن كثير ٢٠٩/٢ ـ ٢٠٠، والألوسي ٢/١٣٤ ـ ٢١٤ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٣٢)، وابن حزم ص (٣١-٣٢)، وابن البارزي ص: (٢٩)، والكشاف ٥٠٤-٥٠٤.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» بعد عرضه ما قيل في الآية وقد جمعه بأربعة أقوال: «والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان علىٰ ذرية المتكلم، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه، وله».

والنسخ منها بعيد. لأنه إذا أوصى بجور لم يَجُزُ أن يُجرى على ما أوصى .

ه ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً... ﴾ [النساء:

قد توهم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. وأثبتوا ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ. ورووه عن ابن عباس.

وإنما المنقول عن ابن عباس، ما أخبرنا به المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن عباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا عمرو بن علي بن بحر قال: أنبأنا عمران بن عيينه قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً ﴾ قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ، فَيَعْزِلُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ فَأَحَلً لَهُمْ طَعَامَهُمْ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً ﴾ عَزَلُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، وَتَحَرَّجُوا مِنْ مُخَالَطَتِهِمْ. فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ (١). وَهُذَا لَيْسَ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّسْخِ، لإنَّهُ لا خِلافَ أَنَّ أَكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً حَرَامٌ.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، عمران بن عيينة سمع من عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه النسائي في الوصايا ٢/٣٥٦ ـ ٢٥٧ باب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، والطبري ٢/٣٧٠ ـ ٣٧١ من طريق عمرو بن علي بن بحر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٧١) باب مُخالطة اليتيم في الطعام، والبيهقي في الوصايا ٢٨٤/٦ باب: مخالطة اليتيم في الطعام، من طريقين عن جرير،

وقال أبو جعفر النحاس: هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ، لأنها خبر ووعيد، ونهي عن الظلم والتعدي ومحالُ نسخ هذا. فإن صح ما ذكروه عن ابن عباس، فَتَأْويلُهُ مِنَ اللَّغَةِ، أَنَّ هٰذِهِ ٱلآيَةُ عَلَىٰ نُسْخَةِ تِلْكَ ٱلآيَةِ.

وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] وَهٰذَا قَبِيحٌ. لَأِنَّ الأكل بالمعروف ليس بظلم. فلا تنافى بين الآيتين(١).

٦، ٧ ـ قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ . . . ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُم فَآذُوهُمَا . . . ﴾ [النساء: ١٥ ـ ١٦]، الآيتان .

أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان في أول الإِسْلام الْحَبْسَ إِلَىٰ أَنْ تَمُوتَ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهَا سَبِيلًا وَهُوَ عَامٌّ فِي البِكْرِ وَالثَّيِّبِ.

والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى . فظهر من الآيتين أن حد الامرأة كان الحبس والأذى جميعاً، وحد الرجل كان الأذى فقط، لأن الحبس ورد خاصاً في النساء، والأذى ورد عاماً في الرجل والمرأة.

وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال، وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذي.

ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين: أعنى الحبس

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ٢٥٦/٦ من طريق أبي كندية، كلاهما عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد. . . وهذا أيضاً إسناد ضعيف لأن أبا كدينة وجريراً لم يذكرا فيمن سمع عطاء قبل الاختلاط. وانظر «الدر المنثور»، ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>۱) ولذلك فإن قتادة، والطبري ٢٧٣/٤ ـ ٢٧٤، والنحاس، ومكياً، وابن البارزي، وابن البورزي في المصفى، والطبرسي ١٣/٣، والرازي ٢٠٠/٩ ـ ٢٠٠، وأبا حيان ٣/٧/١، والسزمخشري ٤/١٠٠ - ٥٠٥، والخازن ٢/٧٢١ ـ ٣٢٨، والقرطبي ٢/٧٢، والمنساوي ٢/٠٠، والمنسار ٤/٠٠٠ ـ ٤٠١، وابن كثيسر ٢/٢٧/١ - ٢٦٢، والألوسي ١٦٥٤ ـ ٢١٦ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر زاد المسير ٢/٤٠، وابن سلامة ص (٣٢ ـ ٣٣)، وابن حزم ص: (٣٢)، والتعليق السابق.

(۱) وإلى هذا ذهب قتادة ص: (۳۹)، وابن سلامة ص: (۳۳)، والجصاص في أحكام القرآن ٢٩٢/١، وابن البارزي ص (٢٩ - ٣٠)، والطبري ٢٩٢/٤ - ٢٩٨، والنحاس ص (٩٨ - ٢٩١)، والخازن ٢٣٥/١ - ٣٣٦، ومكي ص (١٧٩ - ١٨١)، والطبرسي ٢٠/٣ - ٢١، وابن كثير ٢/ ٢٠٢ - ٢٢٢، والمؤلف في زاد المسير ٣٥/٣ - ٣٦، وفي المصفىٰ ص: (٢٤).

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ١/٣٥٤: «اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال. وأما إذا كان ممدوداً إلى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه».

وقال: ٣٥٨/١: «وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالًا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين أنه نسخ».

وقال الخطابي في «معالم السنن» ٣١٦/٣ تعليقاً على حديث عبادة بن الصامت الآتي ص (٣٢٣): «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، ووجه ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة.

وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال: عقوبتهن الحبس، إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله على : خذوا عني تفسير السبيل وبيانه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين، وانظر البحر المحيط ٣/١٩٦، وتفسير الخازن ١/٣٣٦ دار المعرفة للطباعة والنشر.

واختار أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر (٢٥٤ ـ ٣٢٢ هـ) أن المراد بقوله تعالى: 
﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت، وبقوله: 
﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ ﴾ أهل اللواط، وحدهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم.

وقد سبقه إلى هذا الاختيار مجاهد وهو من أكابر المفسرين، وانظر الطبري ٢٩٥/٤، والدر المنثور ٢/١٣٠ وقد نسبه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. = وقال ابن العربي في وأحكام القرآن، ٢/٠٣ ووالصواب مع مجاهد، وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجال فيه، ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء، وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء تقدم. والآية الثانية لو استقلت لكانت حكماً آخر معارضاً له فينظر فيه، ولكن لما جاءت منوطة بها، مرتبطة معها، محالة بالضمير عليها فقال: ﴿ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ عُلم أنه أراد الرجال ضرورة...».

وقال ابن القيم في ومفتاح دار السعادة، ٣٤/٢: وومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت، فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مُغَياً بالموت...».

وقال الزركشي في البرهان ٤٣/٢: «فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة، فبينته السنة...».

وقال السرخسي في أصول الفقه ٧١/٢: «فيها بيان توقيت ذلك الحكم بما هو مجمل، وهو قوله تعالى : ﴿أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فإنما بيَّن رسول الله ﷺ ذلك المجمل، وإليه أشار في قوله عليه السلام: «خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا». ولا خلاف أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز».

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ١٩٥/٣: «والذي يقتضيه ظاهر اللفظ مو قول مجاهد وغيره - أن (اللاتي) مختص بالنساء، وهو عام أحصنت أو لم تحصن. وأن (واللَّذَانِ) مختص بالذكور وهو عام في المحصن وغير المحصن. فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجال الأذى، وتكون هاتان الآيتان، وآية النور قد استوفت أصناف الزناة، ويؤيد هذا الظاهر قوله: (مِنْ نِسَائِكُمْ)، وقوله: (مِنْكُمْ)، لا يقال: أن السحاق واللواط لم يكونا معروفين في العرب ولا في الجاهلية، لأن ذلك كان موجوداً فيهم لكنه كان قليلاً، ومن ذلك . . . »، وذكر قولاً لطرفة، ورجزاً لراجز دليلاً على ما ذهب إليه.

وقال الرازي ٢٣١/٩ - ٢٣٢: ﴿واحتج أبو مسلم عليه بوجوه:

الأول: أن قوله: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ مخصوص بالنسوان. وقوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ ﴾ مخصوص بالرجال، لأن قوله: (وَاللَّذَانِ) تثنية للذكور. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: (واللَّذَانِ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ المذكر؟ قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن، ثم ذكر بعده قوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ سقط هذا الاحتمال.

الثاني: هو أن علىٰ هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل =

يكون حكم كل واحدة منها باقياً مقرراً، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام
 النسخ، فكان هذا القول أولى.

والثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ في الزنا، وقوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ يكون أيضاً في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين، وإنه قبيح. وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولىٰ.

الرابع: أن القاتلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا، فسروا قوله: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح، لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن، قال تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح.

ثم قال أبو مسلم: ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله على وإذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان.

واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه:

الأول: أن هذا لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلاً.

والثاني: أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد جعل الله لهن سبيلًا: النيب ترجم، والبكر تجلد»، وهذا يدل على أن الآية نازلة في حق الزناة.

الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية. فعدم تمسكهم بها، مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم، من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة.

والجواب عن الأول: أن هذا الإجماع ممنوع، فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في «أصول الفقه» أن استنباط تأويل جديد في الآية ـ لم يذكره المتقدمون ـ جائز.

والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد، وإنه غير جائز. والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالإثبات، فلهذا لم يرجعوا إليها. . . ». وانظر أيضاً البحر المحيط ١٩٤/٣ ـ ١٩٥٠.

وانظر أيضاً فتاوى شيخ الإسلام ٢٩٨/٢٠، ومفتاح دار السعادة ٣٤/٢ لابن القيم، وانظر أيضاً فتاوى شيخ الإسلام ١٠٥/٢، وأصول الفقه ص: (٢٥٣ ـ ٢٥٤). وأحكام القرآن للجصاص ١٠٥/٢، وأحكام الفقه ص: (٢٥١، والبيضاوي = للخضري. وتفسير المنار ٤٣٧/٤ ـ ٢٣٨. والكشاف ١١١/١، والبيضاوي =

فقال قوم: نسخا بقوله تعالىٰ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ، حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ. وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَىٰ، أُوذِي بِالتَّعْبِيرِ وَالضَّرْبِ بِالنَّعَالِ . فَنَزَلَتْ ﴿ الزَّائِيَةُ وَالزَّائِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْةَ جَلْدَةٍ ﴾ ، وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْن رُجِمَا سُنَّة رَسُولِ اللهِ (١).

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عن مجاهد: ﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ يَعْني: سَبًّا. ثُمَّ نَسَخَتْهَا: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثَة جَلْدَةٍ ﴾ (٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن

<sup>=</sup> ٢/٧٧ - ٧٤، وأضواء البيان ٢٧٦/١. والناسخ والمنسوخ للزهري ص (٣١٨).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، أبو صالح كاتب الليث سيّىء الحفظ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وأخرجه الطبري ٢٩٢/٤ ـ ٢٩٧، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٠٠)، والبيهتي في الحدود ٢١١/٨ باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين، ورجم الثيب، من طرق عن عبدالله بن صالح، بهذا الإسناد. وانظر «الدر المنثور» ١٢٩/٢ حيث زاد نسبته إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب وعنده تخاليط، وهو في تفسير مجاهد ١٤٩/١ من طريق عبد الرحمن بن الحسن بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢٩٧/٤ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد.

بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر،

عَنَ قتادة: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا الْحُدُودُ(١).

قال أحمد: وأنبأنا عبد الوهَّاب عن سعيد،

عن قتادة: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَتْ هٰذِهِ اْلآيَةُ قَبْلَ الْحُدُودِ ثُمَّ أُنْزِلَتْ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُما ﴾ قَالَ: كَانَا يُؤْذَيَانِ بِالْقَوْلِ وَالشَّتْمِ ، وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ نَسَخَ ذٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٧).

قال أحمد: وأنبأنا علي بن حفص، عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَاللَّذَاَّنِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ قَالَ : نَسَخَتُهُ الآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ بِالْحَدِّ الْمَفْرُوضِ (٣).

وقَالَ قوم: نسخ هذاَن الحكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِثَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكُرُ بَالْبِكُر جَلْدُ مِثَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ»(1).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢٩٨/٤، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (٩٨) من طريقين عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢٩٢/٤ من طريق بشر بن معاذ، حدثنا يزيد قال: قال: سعيد، بهذا الإسناد. . . وهذا أيضاً إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢٩٧/٤ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد... وهذا أيضاً إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وأخرجه الطيالسي ٢٩٨/١ برقم (١٥١٤)، وعبد الرزاق برقم (١٥٣٥)، وعبد الرزاق برقم (١٣٣٥، ١٣٣٥)، وأحمد ٣١٨/٥، والشافعي في الرسالة برقم (٣٧٨، ٣٧٨)، وأحمد ٣١٨/٥، ومسلم في الحدود (١٦٩٠) باب: حد الزني، وأبو داود في الحدود (٤٤١٥) باب: الرجم، والترمذي في الحدود (١٤٣٤) باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه في الحدود (٢٥٠٠) باب: حد الزني، والطبري في التفسير ٢٩٣/٤، ٢٩٤، والدارمي =

قالوا: نسخت الآية بهذا الحديث. وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة. وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة، لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث. فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد، فلا يجوز ذلك. وهذا من أخيار الآحاد.

وقال الآخرون: السبيل الذي جعله الله لهن هو الآية: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْةَ جَلْدَةٍ ﴾.

وقال آخرون: بل السبيل قِرآن نزل، ثم رفع رسمه وبقي حكمه(١).

وقال الزركشي في والبرهان في علوم القرآن، ٢ /٤٣ ـ ٤٤: وفمن تحقق علماً بالنسخ، علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل: كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة، فبينته السنة، وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة ـ عند من يراه ـ فهو بيان لحكم القرآن، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّكُرَ لِتُبَيّنَ لِللَّاسِ . . . ﴾ [النحل: ٤٤].

وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين - فليس بنسخ، وإنما هو نسأ وتأخير، أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أو له خطاب غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة، فظنوا ذلك نسخا وليس به، وأنه الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد، وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّانَنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ والحجر: ٩]...».

(١) قال الشيخ الخضري في وأصول الفقه، ص: (٢٦٣): و... أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد خالف فيه بعض المعتزلة، وأجازه الجمهور محتجين بأخبار آحاد وردت في ذلك لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله.

وأنا لا أفهم معنىٰ لآية أنزلها الله لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها، لأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه، فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء =

<sup>=</sup> في الحدود ١٨١/٢ باب: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ ، والبيهقي في الحدود ٢١٠/٨ باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين، والطحاوي في (شرَح معاني الأثار، ١٣٤/٣، ١٣٨٨. والنحاس ص (٩٩)، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٧٠١، وصححه ابن حبان برقم (٤٤٢٦، ٤٤٢٣، ٤٤٢٤، ٤٤٤٠) بتحقيقنا.

وظاهر حديث عبادة يدل على ذلك، لأنه قال: «قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» فأخبر أن الله جعل لهن السبيل. والظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته. وهذا يخرج على قول من لا يرى نسخ القرآن بالسنة.

وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين:

أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه وانعقد الإجماع على بقاء حكمه. والثاني: أنه ثبت بالسنة.

٨، ٩ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوءَ بِجَهَالَةٍ . . . ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّئِنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: إِنِّي تُبْتُ الْآنَ . . . ﴾ [النساء: ١٧ ـ ١٨]. الآيتان .

إنما سمي فاعل الذنب جاهلًا، لأنه فَعَلَهُ مع العلم بسوء مَغَبَّتِهِ، فَأَشْبَهَ مَنْ جَهِلَ المغبة. والتوبة من قريب: ما كان قبل معاينة الملك، فإذا حضر الملك لِسَوْقِ الروح لم تقبل توبة، لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة. فمن تاب (١) قبل ذلك قبلت توبته، أو أسلم عن كفر قُبل إسلامه. وهذا أمر ثابت محكم (٢).

<sup>=</sup> حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم، وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إلى القول به. وانظر التعليق السابق.

وقد أطلت في التعليق على مثل هذا الموضوع عند الحديث (٣١٥٩) في مسند أبي يعلى الموصلي ٤٤٨/٥ ـ ٤٤٩، فانظره لتمام الفائدة. وانظر فتح الباري ١٤٣/١٢، 100 إضافة إلى المراجع التي ذكرتها في المسند.

<sup>(</sup>١) في الأصل «مات» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) يشهد لهذا حديث ابن عمر عند أحمد ١٣٢/٢، ١٥٣، والترمذي في الدعوات (٣٥٣١) باب: باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة، وابن ماجة في الزهد (٤٢٥٣) باب: ذكر التوبة، وأبي نعيم في «حلية الأولياء» ٥/١٩، وصححه ابن حبان برقم (٦١٦) بتحقيقنا، وقد استوفيت تخريجه أيضاً في مسند أبي يعلى برقم (٥٠١٩، ٥٧١٧). ولفظه: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». وانظر تفسير الطبري ٢٠٤/٥.

وقد زعم بَعْضُ مَنْ لاَ فَهْمَ لَهُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ أُقِرَّ عَلَىٰ هٰذَا فِي حَقَّ أَرْبَابِ المعاصي من المسلمين. ونسخ حكمه في حق الكفار بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ النَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾(١) [النساء: ١٨].

وهذا ليس بشيء فإن حكم الفريقين واحد.

١٠ في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢].

هذا كلام محكم عند عامة العلماء. ومعنى قوله: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أيْ بعد ما قد سلف في الجاهلية، فإن ذلك معفو عنه.

وزعم بعض من قل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله (۲). وهذا تخليط لا حاصل له، ولا يجوز أن يلتفت إليه من جهتين:

إحداهما: أن الإستثناء ليس بنسخ.

والثانية: أن الاستثناء عائد إلى مضمرٍ، تقديره: فإن فعلتم عوقبتم، إلا ما قد سلف فإنكم لا تعاقبون عليه. فلا معنى للنسخ ها هنا.

١١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣].

وهذه حكمها حكم التي قبلها. وقد زعم الزاعم هناك: أن هذه كتلك في أن الاستثناء ناسخ لما قبله. وقد بينا رذولة هذا القول.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۳۶ ـ ۳۰)، وابن حزم ص (۳۳ ـ ۳۳)، والطبري ۲/۳۳. وأما قتادة، والطبري ۲/۳۴ ـ ۳۰۳، والنحاس، والرازي ۲/۱۰ ـ ۹، وأبو حيان ۹۹/۳ ، والقرطبي ۲/۱۲۰ ـ ۱٦٦٠، وابن كثير ۲/۲۲ ـ ۲۲۱، وابن البارزي، والألوسي ۲/۳۶ ـ ۲۲۰، والطبرسي ۲۲۲/۳ ـ ۲۳، وابن الجوزي في زاد المسير ۲۷/۳ ـ ۲۷۸، وفي المصفىٰ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

 <sup>(</sup>٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم ص: (٣٣). وانظر أيضاً ابن سلامة ص: (٣٥).
 وأما أصحاب المصادر التي ذكرناها في التعليق السابق فلم يوردها أحد منهم فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

۱۲ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم. . . ﴾(١) [النساء: ٢٤]، الآية.

قد ذكر في هذه الآية موضعان منسوخان:

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (١) وهذا عند عموم العلماء لفظ عام دخله التخصيص بنهي النبي على عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وليس هذا على سبيل النسخ. وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث. وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ، والجهل بشرائطه، وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ (٢).

وأما الموضع الثاني: فقوله تعالىٰ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾.

اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين:

أحدهما: أنه النكاح. والأجور: المهور. وهذا مذهب ابن عباس، ومجاهد والجمهور<sup>(٣)</sup>.

والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام. كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويُشْهد شاهدين، فإذا انقضت المدة، ليس له عليها سبيل. قاله قوم منهم السدي(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل «ذلك» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قال مكي في «الإيضاح» ص: (١٨٤): «والذي عليه أهل النظر، ويوجبه الاجتهاد أن الآية غير منسوخة، وإنما هي مخصصة بالسنة، مبينة في أن الآية غير عامة...». وانظر البحر المحيط ٢١٥/٣، والرازي ٢٠١٥، ١٩٤٠، والكشاف ١٩٩١،

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ١١/٥ - ١٢ فقد روى ذلك عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن زيد. وانظر أيضاً النحاس ص: (١٠٥)، وزاد المسير ٥٣/٢، والإيضاح ص (١٨٦)، وابن العربي ٢/٨٩، والجصاص ١٤٦/٢ والبحر المحيط لأبي حيان ٢١٨/٣، والرازي ٤٨/١٠، والطبرسي ٣٢/٣، وأضواء البيان ٢٨٣١ ـ ٢٨٥، والكشاف ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) وقد رويٰ الطبري ١٢/٥ ــ ١٣ ذلك عن السدي، ومجاهد، وابن عباس، وسعيد بن =

ثم اختلفوا هل هي محكمة أم منسوخة؟ فقال قوم: هي محكمة.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة،

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ أَمْنُسُوخَةُ هي ؟ قَالَ: إِلَا مِنْهُنَّ ﴾ أَمْنُسُوخَةُ هي ؟ قَالَ: إِلَا مِنْهُنَّ

قَالَ الْحَكُمُ: وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ أَنَّ عُمَرَ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ... فذكر شيئاً (١).

وقال آخرون: هي منسوخة. واختلفوا بماذا نسخت على قولين: أحدهما: بإيجاب العدة.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: أنبأنا هاشم بن مَخْلد، عن ابن المبارك، عن عثمان بن عطاء، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ فَنَسَخْتُهَا ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، ﴿ وَاللَّائِي ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿ وَاللَّائِي يَشِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَّتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٢].

<sup>=</sup> جبير، وعلي. وانظر أيضاً الرازي ٤٨/١٠ ـ ٥٤، والبحر المحيط ٢١٨/٣، والطبرسي ٣٦١/٣ ـ ٣٩)، والنحاس صن (١٠٦). والكشاف ١٩/١، وابن سلامة ص (٣٥)، والإيضاح ص: (١٤٨). وابن العربي ٢٩٩١، والجصاص ٢٤٧/٢ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات غير أن الحكم لم يسمع علياً، فالإسناد منقطع. وأخرجه الطبري ١٣/٥ من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وعنده زيادة دما زنى إلا شقي، وانظر التعليقين السابقين.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عثمان بن عطاء ضعيف، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع =

والثاني: أَنَّهَا نُسِخَتْ بِنَهْي رَسُولِ اللهِ عَيِيَّةٍ عَنِ الْمُتَّعَةِ (١). وهذا القول ليس بشيء لوجهين:

أحدها: أن الآية سيقت لبيان عقد النكاح بقوله: ﴿ مُحْصِنينَ ﴾ أي متزوجين عاقدين النكاح. فكان معنى الآية: فما استمتعتم به منهن على وجه النكاح الموصوف، فآتوهن مهورهن. وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهي عنه. ولا حاجة إلى التكلف. وإنما أَجَازَ المتْعَةَ رَسُولَ الله على منع مِنْهَا(٢).

والثاني: أنة لو كان ذلك، لم يجز نسخه بحديثٍ واحدٍ.

١٣ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 إِلْبَاطِلِ . . . ﴾ [النساء: ٢٩].

<sup>=</sup> منه، كما أن عثمان بن عطاء سمع من عطاء، بعد الاختلاط.

وأخرجه النخاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٠٥) من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان قال: حدثنا علي بن هشام، عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، به. وفيه أكثر من تحريف.

<sup>(</sup>۱) يعني بحديث علي، عن النبي ﷺ (نهئ عن نكاح المتعة يوم خيبر...) الذي أخرجه الحميدي برقم (۳۷)، وأحمد ۷۹/۱، والبخاري في النكاح (٥١١٥) باب: نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم في النكاح (١١٢١) باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وقد استوفيت تخريجه، وجمعت طرقه، وعلقت عليه في مسند أبي يعلى الموصلي ٤٣٤/١ ـ ٤٣٥ برقم (٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) في زاد المسير ۲/٥٥ زيادة (فكان قوله \_ يعني النبي ﷺ \_ منسوخاً بقوله . وانظر الطبري ٥/١٠ ـ ١١/٥ ، والنحاص ص: (١٠٦ ـ ١٨٠)، والإيضاح ص: (١٨٦ ـ ١٨٨)، والبحصاص ٢/١٤٧ ـ ١٥٥، وابن العربي ٢/٣٨ ـ ٣٩٠، والطبرسي ٣١/٣ ـ ٣٣٠، والجساص ٢/١٩٠ ـ ١٦٩٠، وابن كثير ٢/٤٤٢ ـ ٢٤٠، والخازن ٢/١٩١ ـ ٣٤٤، واضواء البيان والألوسي ٥/٥ ـ ١٢، والبحر المحيط ٣/١، والرازي ١/٨٤ ـ ٤٩، وأضواء البيان الرازي ٥/٥ ـ ٢٤، والمنار ٥/١٠ ـ ١٧، وابن سلامة ص (٣٥ ـ ٣٦)، وابن حزم ص: (٣٣)، وابن البوزي في المصفى ـ (٣٣)، وابن البوزي في المصفى ـ فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

هذه الآية عامة في أكُل الإنسانِ مَالَ نَفْسِهِ، وَأَكْلِهِ مَالَ غَيْرِهِ، بالباطِل. فأما أكل فأما أكل فاما أكله مال نفسه بالباطل، فهو إنفاقه في معاصي الله عزَّ وجلَّ. وأما أكل مال الغير بالباطل، فهو تناوله على الوجه المنهي عنه. سواء كان غصباً من مالكه، أو كان برضاه. إلا أنه منهي عنه شرعاً، مثل القمار والربا. وهذه الآية محكمة والعمل عليها.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبى قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا سفيان، عن ربيع،

عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ قَالَ: مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ(١).

قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد قال: أنبأنا عُبيدالله، عن زيد بن أبي أُنْيَسَةَ، عن عمرو،

أَنَّ مَسْرُوقاً قَالَ فِي هٰذِهِ ٱلآيَةِ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾، قَالَ: إنَّهَا لَمُحْكَمَةٌ مَا نُسخَتْ(٢).

وقد زعم بعض منتحلي التفسير، 'ومدعي علم الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يؤاكلوا الأعمىٰ والأعرج والمريض. وقالوا: إن

<sup>(</sup>۱) إسناده إلى الحسن صحيح، وما وجدته هكذا فيما لدي من مصادر، والمحفوظ عن الحسن القول بنسخ هذه الآية، انظر التعليق الآتي على الصفحة التالية برقم (۱). والطبري (۲۱/ والجصاص ۱۷۲/۲.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح إلى مسروق. ويشهد له وللذي قبله الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم، من طريق علي بن حرب الموصلي، حدثنا محمد بن فضيل، عن داود الأودي، عن عامر الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: «هي محكمة، ما نسخت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة». وهذا إسناد صحيح.

وقال الألوسي: «وقد أخرج ابن أبي حاتم، والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود. . . » وذكر الحديث. وكذلك قال السيوطي في «الدر المنثور» ١٤٣/٢. وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ١٧٢/٢، وابن كثير ٢/٥/٢.

الأعمى لم يبصر أطايب الطعام، والأعرج لا يتمكن من المجلس، والمريض لا يستوفي الأكل. فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ اللَّعْمَىٰ حَرَجٌ . . . ﴾ [النور: ٦٦]، الآية . فَنَسَخَتْ لهذهِ الآيَةَ (١).

وهذا ليس بشيء، لأنه لا تنافي بين الأيتين(٢). ولا يجوز أكل المال

(١) أخرج هذا المعنى أبو داود في الأطعمة (٣٧٥٣) باب: نسخ الضيف يأكل من مال غيره، من طريق أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس...

وأخرجه الطبري ٥/٣١ من طريق محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن عكرمة والحسن قالا: في قوله... ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٤٣/٢ إلى ابن جرير، وابن حزم ص: (٣٣ - ٣٤)، وابن البارزي ص (٣٠). وقال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ١٧٢/٢: «يشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد، لا على أن الآية أوجبت ذلك، لأن الهبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآية، وكذلك الأكل عند غيره، اللهم إلا أن يكون المراد: الأكل عند غيره بغير إذنه، وهذا لعمري قد تناولته الآية ...». (٢) ولذا فإن النحاس، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٢٠، وفي المصفى، وقتادة لم

يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال الطبري ٣١/٥: «وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي، وذلك أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل. ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا، فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطل، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهياً عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك قال: كان ذلك نهياً عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك

لنقل علماء الأمة جميعاً وجهاً لها أن قرى الضيف، وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حمد الله أهلها عليهم وندبهم إليها، وأن الله تعالى لم يحرم

ذلك في عصر من العصور، بل ندب الله عباده وحثهم عليه. وإذا كان ذلك كذلك فهو من معنىٰ الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون ناسخاً أو

ورها عن عند عدي عهو من معنى أو من بابع من حرج، ومن أن يحون عديد أن يكون منسوخاً بمعزل، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ ولم يثبت النهي عنه فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة..».

وقال مكي في الإيضاح ص (١٩٠): «وهذا لايجوز أن ينسخ، لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك، وجوازه لا يحسن ولا يحل. . . والآية في النساء وهي في النهي عن أكل مال غيرك من غير طيب نفشه، فهو من أكل المال بالباطل. بالباطل بحال. وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل. 18 \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (١) أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣]. اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية، واختلف هؤلاء على ما

كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال:

أحدها \_ على أن يتوارثوا:

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثني بشران قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

بِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يُعَاقِدُ الرَّجُلُ فَيُقُولُ: بَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، فَنَسَخَتْهَا هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَأُولُو الْإِسْلَامِ يَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ (٢) [الأنهال: ٧٥]، الآية.

وانظر أيضاً الطبرسي ٣٧/٣، والرازي ٦٩/١٠ - ٧٠، وأبا حيان ٣٠/٣ - ٢٣١، وابن كثير ٢٥٣/٢، والألسوسي ١٥/٥، والقرطبي ٢٧٢٢/١، والكشاف ١١/٢٥ - ٢١. والخازن ٢٨/٢، والبيضاوي ٢١/١٨ والمنار ٥٨/٣ ـ ٤١.

والآية في النورهي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه، وذلك جائز. فالآيتان في حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرى، فلا مدخل لذكرهما في هذا الباب».

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾. وقرأ الباقون: ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر ﴿ عَاقَدَتُ ﴾. وانظر زاد المسير ٢/٢، والطبري ٥١/٥، وحجة القراءات لابن زنجلة ص: (٢٠١-٢٠١)، والكشف عن وجوه القراءات لمكي وحجة القراءات العشر ص (١٧٩) لأحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعف، ابن جريج عنعن وهو لم يسمع التفسير من عطاء، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وأخرجه ابن أبي حاتم - ذكره ابن كثير في التفسير ٢٧٢/٢ - من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج، بهذا الإسناد.

وقد تابع ابن جريج على هذا الحديث عثمان بن عطاء عند ابن أبي حاتم، وهو أضعف من أن يصلح للمتابعة.

ونسبه السيوطي في والدر المنثور، ٢/١٥٠ إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد المروزي قال: أنبأنا على بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي،

عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾. قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر. فنسخ ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾(١).

وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل على أَنَّهُما، إذًا مات أحدهما، ورثه الآخر. فنسختها آية المواريث(٢).

والثاني: أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا ويتعاقلوا في الجناية. والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.

اخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن

<sup>(</sup>١) إسناده حسن كما قدمنا، وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح ٢٠/ ٣٠ وهو عند أبي داود في الفرائض (٢٩٢١) باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، وفيه «عن عكرمة، عن ابن عباس».

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الفرائض ٢٦٢/٦ باب: نسخ التوارث بالتحالف وغيره.

وأخرجه الدارقطني ٨٨/٤ برقم (٦٧)، والبيهقي ٢٦٢/٦ من طريق الطيالسي، حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس...

وأخرجه الطبري ٣٢/٥ من طريق محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، به. وقد تحرفت فيه «الحسين» إلى «الحسن».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٢/١٥٠ «وأخرج أبو داود، وابن جرير، وابن مردويه، عن عكرمة، عن ابن عباس» وذكر الحديث. وهذا كله يدل على أن «عن ابن عباس» قد سقطت من إسنادنا، وإسناد الطبري أيضاً والله أعلم. وانظر «نيل الأوطار» للشوكاني ٢/١٨١ - ١٨١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٥٧/٥ من طريق محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن الحسن البصري... وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن حميد الحافظ.

بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر،

عن قتادة في قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾. قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَرِثُني وَأَرِثُكَ، وَتُطْلَبَ بِي، وَأَطْلَبُ بِكَ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ، بَقِيَ مِنْهُمْ نَاسٌ فَأُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ السُّدُسُ. ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِالْمِيرَاثِ. فَقَالَ: ﴿ وَأُولُو لَوْلُولُو اللَّهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَهُو السُّدُسُ. ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِالْمِيرَاثِ. فَقَالَ: ﴿ وَأُولُولُ اللهِ عَلَىٰ بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١٠).

## فصـــل

وهل أمروا في الشريعة أن يتوارثوا بذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنهم أمروا أن يتوارثوا بذلك. فمنهم من كان يجعل لحليفه السدس من ماله، ومنهم من كان يجعل له سهماً غير ذلك فإن لم يكن له وارث فهو أحق بجميع ماله.

أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا أبن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (٢) أَيْمَانُكُمْ ﴾، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَلْتَحِقُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَكُونُ تَابِعَهُ. فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ صَارَ لاّهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ الْحَاهِلِيَّةِ يَلْتَحِقُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَكُونُ تَابِعَهُ. فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ صَارَ لاّهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ المِيراثُ وَبَقِيَ تَابِعُهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءً. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَالْوَهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾. وَكَانَ يُعْطَىٰ مِنْ مِيرَاثِهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ: ﴿ وَأُولُو

<sup>(</sup>۱) هو في مصنف عبد الرزاق ٣٠٥/١٠ ٣٠٦ برقم (١٩١٩٧) وإسناده صحيح. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري ٥٢/٥، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٥٠ إلى عبد بن حميد، وعبد الرزاق، وابن جرير.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق (١) على الصفحة السابقة برقم (٣٣٢).

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١).

قلت: وهذا القول: أعني نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء. منهم الثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ليس بمنسوخ. غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. فإذا فقد ذوو الأرحام، ورثوا وكانوا أحق به من بيت المال(٢).

والثاني: أنهم لم يؤمروا بالتوارث بذلك. بل أمروا بالتناصر. وهذا حكم باق لم ينسخ. وقد قال عليه السلام: «لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ. وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلاَمَ لَمْ يَرْدُهُ إِلاَّ شِدَّةً (٣).

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/١٥٠ إلى ابن جرير.

- (٢) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٢/١٨٦. وقال أبو بكر بعد أن عرض مذاهب الأئمة: «الآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا، لأنه كان حكماً ثابتاً في أول الإسلام، وحكم الله به في نص التنزيل ثم قال: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ فجعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدين الموالي، فمتى فقد ذوو الأرحام وجب ميراثهم بقضية الآية إذ كانت إنما نقلت ما كان لهم إلى ذوي الأرحام إذا وجدوا، فإذا لم يوجدوا فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخها. فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوي الأرحام».
- (٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٢٩/٤، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٠) باب: مؤاخاة النبي الله أصحابه، وأبو داود في الفرائض (٢٩٢٥) باب: في الحلف، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٠٩) من حديث جبير بن مطعم. وانظر الدر المنثور ٢٥١/٠٠.

وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلىٰ الموصلي ٢٢٥/٤ برقم (٢٣٣٦) من حُديث ابن عباس.

كما استوفينا تخريجه برقم (٤٣٦٥) في صحيح ابن حبان من حديث قيس بن عاصم.

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٥٣/٥ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

وأراد بذلك النصر والعون. وأراد بقوله «لا حِلْفَ فِي الْإِسْلام »، أن الإسلام قد استغنى عن ذلك بما أوجب الله تعالى على المسلمين بعضهم لبعض من التناصر. وهذا قول جماعة منهم: سعيد بن جبير(١). وقد روي عن مجاهد(٢) أنهم ينصرونهم ويعقلون عنهم.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن منصور،

عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: هُمُ الْحُلَفَاءُ. فَٱتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْمَشُورَةِ وَالنَّصْرَةِ، وَلا مِيرَاثَ (٣).

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا هارون بن عبدالله قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني إدريس بن يزيد قال: حدثنا طلحة بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدينَةَ يُورِّثُونَ الْأَنْصَارَ 
دُونَ ذَوِي رَجِمِهِمْ لِلْأَخُوَّةِ الَّتِي آخَىٰ رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمْ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ [النساء: ٣٣] نَسَخَتْ ﴿ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ

<sup>(</sup>١) انــظر الحـديث الآتي عن ابن عبــاس. والنحــاس ص (١٠٨)، وزاد المسيــر ٧٢/٢، وروح المعاني ٧٢/٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٤١٤/١ ــ ٤١٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري ٥/٤٥ من طريقين عن ابن نجيح، عن مجاهد، وإسناده إليه صحيح،
 وانظر «زاد المسير»٢٤/٤٧، وروح المعاني ٥٢٢/، وأحكام القرآن ١/٤١٤ ـ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٠٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٥/٤٥ من طريق شعبة، وسفيان كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/١٥٠ إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، =

والرُّفَادَةِ. وَيُوصَىٰ لَهُمْ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ(١).

وَروىٰ أَصْبَغُ عَن ابن زيد: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (٢) أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: الَّذِينَ عَقَدَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِذَا لَمْ يَأْتِ ذُو رَحِم يَحُولُ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَهٰذَا لاَ يَكُونُ النَّهِ ثُمَّ انْقَطَعَ ذٰلِكَ وَلاَ يَكُونُ هٰذَا لاَ يَكُونُ النَّهِ ثُمَّ انْقَطَعَ ذٰلِكَ وَلاَ يَكُونُ هٰذَا لاَ حَدِ إِلاَ لِلنَّبِي اللهِ اللهِ

القولَ الثَّالَث: أَنَّهَا نزلت في الذين كانوا يتبنَّون أبناء غيرهم في الجاهلية. فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت بوصية، وَرُدَّ الميراث إلى الرحم والعصبة. رواه الزهري عن ابن المسيب(٤).

= وعبد بن حميد، وابن جرير، والنحاس.

(١) إسناده صحيح، وهو عند أبي داود في الفرائض (٢٩٢٧) باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الفرائض ٢٦٢/٦ باب: نسخ التوارث بالتحالف وغيره.

واخرَجه البخاري في الكفّالة (٢٢٩٧) باب: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ وَالْدِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَصِيبَهُمْ ﴾، وفي التفسير (٤٥٨٠) باب: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾، وفي الفرائض (٧٤٧) باب: ذوي الأرحام، والبيهقي ٢٦٢٧، وأللَّ قُرْبُونَ ﴾، وفي الفرائض (٧٤٧) باب: ذوي الأرحام، والبيهقي ٢٦٢٧، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٠٧) من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٤٤٤/٤ ووافقه الذهبي، وانظر «الدر المنثور» ٢١٤٩/، وفتح الباري

(٢) انظر التعليق (١) على الصفحة برقم (٣٣٢)٠

(٣) أخرجه الطبري ٥٣/٥ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

(٤) أخرجه الطبري ٥/٥٠-٥٥ من طريق المثنى، حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وعبدالله بن صالح كاتب الليث صدوق، ولكنه كثير الغلط وكانت فيه غفلة.

وقد أوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات: الزهري ص (٣١٨)، وقتادة (٣٩٤)، وابن سلامة ص: (٣٧)، وابن حزم ص: (٣٤) وابن البارزي ص: (٣٠). وانظر الإيضاح ص: (١٩١ - ١٩٣)، وابن العربي ١٣٠١٤ - ٤١٤، وابن كثير ٢٧١/٧ - ٢٧٥. وأما الطبري فقد قال في التفسير ٥٦/٥: «فإذا كان ما ذكرنا عن رسول الله على صحيحاً، وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ، غير جائز القضاء =

= عليه بأنه منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه صحيح إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مَن القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: ﴿ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ من أَيْمَانُكُمْ مَن الحلف ﴾، وقوله: ﴿ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما أمره به من ذلك رسول الله ﷺ في الأخبار التي ذكرناها عنه، دون قول من قال: معنى قوله: ﴿ وَأُولُو وَلُولُو لَهُمْ مُ مَن الميراث، وأن ذلك كان حكماً، ثم نسخ بقوله: ﴿ وَأُولُو اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي يَتَافِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذي قلناه في تأويل ذلك، وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية محكمة، لا منسوخة .

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٠٨): «وممن قال إنها محكمة: مجاهد، وسعيد بن جبير» ثم أورد ما قالاه وقال: «وهذا أولى مما قيل في الآية إنها محكمة لعلتين:

إحداهما: أنه إنما يجعل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به، وما كان منافياً. فأما صح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ.

والعلة الأخرى: الحديث عن النبي ﷺ (وذكر حديث جبير بن مطعم المتقدم برقم (١) على الصفحة (٣٣٦) ثم قال: دفيين بهذا الحديث أن المحلف غير منسوخ، وبين الحديث الأول ـ يعني حديث ابن عباس ـ وقول مجاهد وسعيد بن جبير أنه في النصر والنصيحة والعون والرفد، ويكون ما في الحديث الأول من قول ابن عباس (نسختها) يعني ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمًّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴾ لأن الناس كانوا يتوارثون في الجاهلية بالتبني، وتوارثوا في الإسلام بالإخاء، ثم نسخ هذا كله فرائض الله بالمواريث.

وقال الرازي بعد أن عرض ستة أقوال تؤدي إلى إحكامها في التفسير ١٠ / ٨٥ ـ ٨٦: «وكل هذه الوجوه حسنة محتملة، والله أعلم بمراده».

وقال القرطبي ١٧٣٦/٢: «واختاره يعني الإحكام النحاس، ورواه سعيد بن جبير. ولا يصح النسخ، فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما رواه الطبري».

وانظر زاد المسير ٢/١٧-٧٣، والطبرسي ٤/١٤-٤١، والألوسي ٢٢/٥، واللوسي ٢٢/٥، والمصفى ص: (٢٤)، والكشاف للزمخشري ٢/٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ١٨٥/٢ والمنار ٥/١٥، والمنار ٥/٣٠، والخازن ٢/٠٥٠، والبيضاوي ٨٤/٢، ومناهل العرفان ٢/١٥٩.

10 ـ قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣].
 قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات(١) الصلاة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن قُهْزاد قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوى، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ لَا ۚ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ ﴾ (٢) [المائدة: ٩٠].

قال أبو بكر: وأنبأنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ قَالَ: كَانُوا لَا يَشْرَبُونَهَا عِنْدَ الصَّلَاةِ. فَإِذَا صَلُّوا الْعِشَاءَ شَرِبُوهَا، فَلَا يُصْبِحُونَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُمُ السُّكُرُ، فَإِذَا صَلُّوا الْغَدَاةَ شَرِبُوهَا. فَأَنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ... ﴾ الآية. فَحَرَّمَ الله الْخَمْرَ (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل «أقوات» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود في الأشربة (٣٦٧٧) باب: تحريم الخمر. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها ٢٨٥/٨ باب: ما جاء في تحريم الخمر.

وأخرجه النسائي في الأشربة في الكبرى - من طريق زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد. وانظر «تحفة الأشراف» ١٧٨/٥ والدر المنثور ٢٦٥/٢.

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي، عن الحسين بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن عطية،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ قَالَ: نَسَخْتُهَا اْلآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾(١).

قال أبو بكر: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبدالله بن عثمان قال: أنبأنا عيسىٰ بن عُبيد قال: حدثنا عُبيد الله مولى عمر بن مسلم،

أَن الضحاك بن مزاحم، أخبره في قوله: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ... ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٥/٥٥ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وقد تقدّم هذا الإسناد ص (٣١٣) التعليق رقم (١). وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (٣٧)، والمصفى لابن الجوزي ص (٢٤).

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢ / ٨٩: «وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، ثم نسخت بتحريم الخمر». ونحوه في المصفىٰ.

وأما قتادة، وابن حزم، وابن البارزي فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال الرازي ١١٠/١٠: وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المائدة، وأقول الذي يمكن ادعاء النسخ فيه أنه يقال: نهى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول، والحكم المحدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية، فهذا يقتضي جواز قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول. ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر بآية المائدة فقد رفع هذا الجواز، فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية . . . ».

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ٢٥٤/٣: «وهذه الآية محكمة عند الجمهور، وذهب ابن عباس إلى أنها منسوخة بآية المائدة.

وأعجب من هذا قول عكرمة: إن قوله: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةِ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ منسوخ بقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا... ﴾ ، الآية. أي أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر، ثم نسخ ذلك فأمروا بالصلاة علىٰ كل حال، ثم نسخ شرب الخمر بقوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ .

١٦ ـ قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٣].

قال المفسرون: في هذه الآية تقديم وتأخير تقديره «فعظهم» فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض. وهذا كان قبل الأمر بالقتال. ثم نسخ ذلك بآية السيف (١).

١٧ - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَجِيماً ﴾ [النساء: ٦٤].

قال المفسرون: اختصم يهودي ومنافق. وقيل: بل مؤمن ومنافق. فأراد اليهودي ـ وقيل المؤمن ـ أن تكون الحكومة بين يدي الرسول على فأبي المنافق.

<sup>=</sup> ولم ينزل الله هذه الآية في إباحة الخمر، فلا تكون منسوحة، ولا أباح بعد إنزالها لجامعة الصلاة مع السكر.

ووجه قول ابن عباس أن مفهوم الخطاب يدل على جواز السكر، وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال، فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر «بتحريم الخمر». وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٢٠١/٢.

وانظر الطبري ٥٥/٥ - ٩٦، والنحاس (١٠٩ - ١١٠)، والإيضاح (١٩٣ - ١٩٢)، والخيضاح (١٩٣ - ١٩٢)، والكشاف ١٨٨/١، وابن العربي ١٨٣١ - ٤٣٦، والجصاص ٢٠١/٠ - ٢٠٠، والحساس ١١٢٥ - ٢٠٨، والسطبسرسي ١١٨٥ - ٥٠، والمنسار ١١٢٥ - ١١٠، والبيضاوي ٢٨٨ - ٨٨، والسقسري ١٨٨٠ - ٥٢٠، والسوازي ١١٨/١٠ - ١١٠، والسقسرطبسي والسزمخشسري ١٨٨١، وابن كثير ٢٩٢/٢ - ٢٩٣، والخازن ١٨٥٨، والألوسي ٣٨/٣.

 <sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة: (۳۷)، وابن حزم ص: (۳٤)، وزاد المسير ۱۲۲/۲، والمصفىٰ
 ص: (۲۵).

وقال مكي في «الإيضاح» ص (٢١٥): «وأكثر العلماء على أنها غير منسوخة...». وأما قتادة، والطبرسي ١٥٦/٥، والنحاس، وابن البارزي، والطبرسي ١٨٣٥، وابن والرازي ١٥٧/١٠، وابن العربي، والجصاص، والقرطبي ١٨٣٥، وابن كثير ٢٨٨/٢، والألوسي ١٩٦٥، وأبو حيان ٢٨١/٣ ـ ٢٨٢، والزمخشري في الكشاف ٢٧٨/١، ووالبيضاوي ٢٣٠٠، والخازن ٢٧٤/١، والبيضاوي ٩٦/٢، فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

فنزل قوله تعالى: ﴿ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ الطَّاغُوتِ... ﴾ [النساء: ٦٠] إلى هذه الآية، وكأن معنى هذه الآية: ولو أن المنافقين جاؤوك فاستغفروا من صنيعهم، واستغفر لهم الرسول.

وقد زعم بعض منتحلي التفسير أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾(١) [التوبة: ٨٠].

وهذا قول مرذول. لأنه إنما قيل: فلن يغفر الله لهم لإصرارهم على النفاق. فأما إذا جاؤوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول، فقد ارتفع الإصرار، فلا وجه للنسخ.

١٨ ـ قوله تعالى: ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً ﴾ [النساء: ٧١].

وهذه الآية تتضمن الأمر بأخذ الحذر، والندب إلى أن يكونوا(٢) عُصَباً وقت نفيرهم، ذوي أسلحة عند بروزهم إلى عدوهم. ولا ينفروا منفردين. لأن الثبات: الجماعات المتفرقة.

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: والله على عطاء، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ وَقَالَ: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۳۷ ـ ۳۷)، وابن حزم ص: (۳٤)، وابن البارزي ص: (۳۰ ـ ۳۱)، ولم يوردها قتادة والنحاس، ومكي، والطبري، ولا واحد من المصادر المذكورة في التعليق السابق، فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يكون» والوجه ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «عمر» وهو خطأ.

وَثِقَالًا ﴾ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [التوبة: ٣٩]. ثم نسخ هذه الآيات فقال: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً. . . ﴾ (١) [التوبة: ١٢٢] الآية.

قلت: وهذه الرواية فيها مغمز. وهذا المذهب لا يعمل عليه، وأحوال المجاهدين تختلف، والأمر في ذلك على حسب ما يراه الإمام. وليس في هذه الأيات شيء منسوخ. بل كلها محكمات. وقد ذهب إلى ما ذهبت إليه أبو سليمان الدمشقى (٢).

١٩ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ [النساء: ٨٠].

روىٰ أبو صالح، عن ابن عباس قال: معناه: فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ رَقِيباً

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: ابن جريج قد عنعن وهو لم يسمع التفسير من عطاء، ومتابعة عثمان بن عطاء لابن جريج لا تغني لضعف عثمان، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه وأخرجه البيهقي في السير ٤٧/٩ باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية، من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عطاء، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢ /١٨٣ إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢/ ١٣٠: «قال أبو سليمان الدمشقي: والأمر في ذلك بحسب ما يراه الإمام، وليس في هذا من المنسوخ شيء».

وأما قتادة، والنحاس، والطبري ١٦٤/٥ـ ١٦٥، والخازن ٢٧٦/١-٣٧٧، والبيضاوي ٢٠٠/٢، والطبرسي ٣٣٣، والزمخشري ٢/١٥، والرازي ١٧٦/١٠ ـ ١٧٨، وابن كثير ٢/٣٣٧ فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال القرطبي ١٨٤٥/٣ بعد أن أورد قول ابن عباس بنسخها: «والصحيح أن الآيتان محكمتان: إحداهما في الوقت يحتاج فيه إلى تعيين الجمع، والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها».

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ٣/ ٢٩٠ تعليقاً على قول ابن عباس: «قيل: وإنما عنى بذلك التخصيص إذ ليس يلزم النفر جماعتهم».

تُؤْخَذُ بهمْ. وقال السُّدي، وابن قتيبة: ﴿حَفِيظاً ا أَي: مُحَاسِباً لَهُمْ.

وقد ذهب قوم منهم عبد الرحمن بن زيد (١) إلى أن هذه الآية نزلت في بداية الأمر، ثم نسخت بآية السيف (٢). وفيه بعد. لأنه إذا كان تفسيرها ما ذكرنا، فأي وجه للنسخ؟.

٢٠ ـ قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللهِ ﴾ [النساء: ٨١].
 قال المفسرون: معنى الكلام: أعرض عن عقوبتهم. ثم نسخ هذا الإعراض عنهم بآية السيف (٣).

٢١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [النساء: ٨٤].

قال المفسرون: معناه، لا تكلف إلا المجاهدة بنفسك، ولا تلزم فعل غيرك. وهذا محكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۱۷۷/۵ من طريق يونس قال: حدثني ابن وهب قال: سألت ابن زيد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. وانظر الطبرسي ۱۹۶/۸، والرازي ۱۹٤/۱۰، والخازن ۱/۳۸۰.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٨٥/٢ إلى ابن جرير

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص (٣٨)، وابن حزم ص: (٣٤).

وقال ابن الجوزي في «المصفى» ص: (٢٥) تعليقاً على ذلك: «وليس بصحيح، لأن ابن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم رقيباً تؤخذ بهم، فعلىٰ هذا لا نسخ». وانظر المصادر المذكورة في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقال الضحاك في تفسير: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾: «لا تخبر بأسمائهم». وقال الطبري ٥/١٧٩: «فأعرض يا محمد عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم: أمرك طاعة، فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به، وغيروه إلى ما نهيتهم عنه، وخلهم وما هم عليه من الضلالة، وارض لهم بي منتقماً منهم...».

وقال الطبرسي ٣/ ٨٠: «أمر الله نبيه بالإعراض عنهم وأن لا يسميهم بأعيانهم إبقاء عليهم وستراً لأمورهم إلى أن يستقر أمر الإسلام». وقد نقل هذا المعنى الرازي في التعليق الآتي.

وقد زعم بعض منتحلي التفسير، أنه منسوخ بآية السيف<sup>(۱)</sup>. فكأنه استشعر أن معنى الكلام: لا تكلف أن تقاتل أحداً. وليس كذلك. إنما المعنى: لا تكلف في الجهاد إلا فعل نفسك.

٢٧ \_ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ [النساء: ٩٠].

قوله تعالى: ﴿ يَصِلُونَ ﴾: يدخلون في عهد بينكم وبينهم ميثاق. والمعنى: ينتسبون بالعهد، أو يصلون إلى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم: أي قد حصرت، أي: ضاقت عن قتالكم لموضع العهد الذي بينكم وبينهم. فأمر المسلمون في هذه الآية بترك قتال من له معهم عهد أو ميثاق، أو ما يتعلق بعهد. ثم نسخ ذلك بآية السيف، وبما أمروا به من نبذ العهد إلى أربابه في سورة براءة. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ وَقَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]. وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الممتحنة: ٨].

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۳۸)، وابن حزم ص: (۳۶)، والمصفى ص (۲۰). وأما قتادة، وابن البارزي، والطبري ١٧٩/٥، والنحاس، ومكي، والطبرسي ٣٠٤/٥، وابن كثير ٣٠٤/٣، والزمخشري في الكشاف ٢/٦٥، وأبو حيان ٣٠٤/٣، والبيضاوي ٢٠٤/١ ـ ١٠٥، فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآبات.

وقال الرازي في التفسير ١٩٥/١- ١٩٦١: «قال المفسرون: كان الإمر بالإعراض عن المنافقين في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ . وهذا كلام فيه نظر، لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة، فورود الأمر بعد ذلك بالجهاد لا يكون ناسخاً».

نَسَخَ هٰذَا ﴿ بَرَاءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١]، ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾(١) [التوبة: ٥].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عن قتادة: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ . . الآية . قال: نسخ ذلك في «براءة»، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأمر الله نبيّه أن يقاتلهم حتى يشهدوا: ألا إله إلا الله، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ . وقال تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا اللهِ مَنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . . . ﴾ (٢) الآية .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، ومتابعة عثمان بن عطاء له غير مغنية لضعفه، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

وأخرجه النحاس ص (١١١) من طريق جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢١٩/١ ـ ٢٢٠.

وأخرجه البيهقي في السير ١١/٩ باب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين، من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن عثمان بن عطاء، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩١/٢ إلى ابن أبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي خاتم، والنحاس، والبيهقي في سننه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢٠٠/٥ من طريق المثنى، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا همام بن يُحيىٰ قال: سمعت قتادة...

ومع أن هذين الخبرين لا تقوم بهما حجة علىٰ ما هو أضعف من نسخ حكم قرره الله من فوق سبع سماواته، فقد ذهب إلى القول بالنسخ: قتادة ص (٤٠)، وابن سلامة ص: (٣٨)، وابن حزم ص: (٣٤)، وابن الجوزي في المصفى ص (٢٥)، والطبري حرم النحساس ص (١٩٤ ـ ١٩٥)، وابن العربي =

١٠٧٠، والطبرسي ٨٨/٣، وابن الجوزي في زاد المسير ١٥٩/٢، والخازن ١٨٧٨/٣ وأبو حيان ١١٥١، والقرطبي ١٨٧٨/٣، والألوسي ١١١١٠.
 وأما ابن البارزي، والزمخشري في الكشاف ١٥١/١٥ ـ ٥٥١، والبيضاوي ١٠٧/٢ فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الأيات.

وانظر ابن كثير ٣٥٣/٢ ٣٥٤.

وقال الرازي ٢٢٥/١٠: «واختلف المفسرون فقال بعضهم: الآية منسوخة بآية السيف وهي قوله: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾، وقال قوم: إنها غير منسوخة.

أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم، وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال: إنها منسوخة؟!».

وقال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ٢٢٠/٢: «وأما من قال: إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن معاهدة المشركين وموادعتهم منسوخة بقوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُوهُمْ ﴾ ، فهو كما قال، لأن الله أعز الإسلام وأهله فأمروا أن لا يقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا فَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تَابُوا، وَأَقَامُوا الصَّلاَة، وَآتُوا الرُّكَاة فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ . فهذا حكم ثابت في مشركي العرب، فنسخ به الهدنة والصلح وأقرارهم على الكفر. وأمرنا في أهل الكتاب بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيُومِ الاَّحِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَتَى يُعْطُوا الْجِزِيةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، فغير جائز للإمام أن يقر أحداً من أهل سائر الأديان على الكفر من غير الجزية .

وأما مشركو العرب فقد كانوا أسلموا في زمن الصحابة، ورجع من ارتد منهم إلى الإسلام بعدما قتل من قتل منهم، فهذا وجه صحيح في نسخ معاهدة أهل الكفر على غير جزية والدخول في الذمة على أن تجري عليهم أحكامنا، فكان ذلك حكماً ثابتاً بعد ما أعز الله الإسلام وأظهر أهله على سائر المشركين، فاستغنوا بذلك عن العهد والصلح، إلا أنه إن احتيج إلى ذلك في وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم، أو خوف منهم على انفسهم أو ذراريهم جاز لهم مهادنة العدو ومصالحته من غير جزية يؤدونها إليهم، لأن حظر المعاهدة والصلح إنما كان بسبب قوتهم على العدو واستعلائهم عليهم، وقد كانت الهدنة جائزة مباحة في أول الإسلام، وإنما خطرت لحدوث هذا السبب، فمتى زال السبب، وعاد الأمر إلى الحال التي كان المسلمون عليها من خوفهم من العدو على السبب، وعاد الأمر إلى الحال التي كان المسلمون عليها من خوفهم من العدو على السبب، وعاد الأمر إلى الحال التي كان المسلمون عليها من خوفهم من العدو على السبب،

٢٣ ـ قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴾ [النساء: ٩١].

والمعنى: أنهم يظهرون الموافقة للفريقين ليأمنوهما. فأمر الله تعالى بالكف عن بالكف عنهم إذا اعتزلوا وألقوا إلينا السلم وهو الصلح. كما أمر بالكف عن الذين يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق. ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٥].

٢٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً
 إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ٩٦].

جمهور أهل العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطأ. فعلى قاتله الدية والكفارة. وهذا قول ابن عباس، والشعبي، وقتادة، والزهري، وأبي حنيفة، والشافعي. وهو قول أصحابنا. فالآية على هذا محكمة.

وقد ذهب بعض مفسرى القرآن إلى أن المراد به، من كان من المشركين،

<sup>=</sup> أنفسهم، عاد الحكم الذي كان من جواز الهدنة. . . »، وانظر المنار ٥/٣٢٥.

وقال عبد القاهر البغدادي في «الناسخ والمنسوخ» الورقة (٦١) بعد أن حكى دعوى النسخ عن ابن عباس: «وقال غيره: الآية محكمة، وإنما نزلت في قوم مخصوصين وهم بنو خزيمة وبنو مدلج، عاقدوا حلفاء المسلمين من خزاعة، فنهى عن قتلهم، ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم».

وانظر والنسخ في القرآن، للدكتور مصطفى زيد ٧٨٢/٢ ـ ٧٨٦.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٣٨)، وابن حزم ص: (٣٤ - ٣٥). وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢ / ١٦١.

وأما قتادة، وابن البازي، وابن الجوزي في المصفىٰ، والنحاس، ومكي، والطبري وأما قتادة، وابن البازي، وابن الجوزي في المصفىٰ، والنحاس، ومكي، والطبري ٢٠١/٢، وابن المعربي، وأبو حيان ٣١٨/٣ ـ ٣١٩، والقرطبي ١٨٨١/٣، والخازن ٢٨٧/١، وابن كثير ٣٥٤/٢، والألوسي ١١١/٥ ـ ٢١٩ والبيضاوي ١٠٨/٢، والمنار ٣٢٨ ـ ٣٢٩، فلم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص ٢/١٢ ـ ٢٢٢.

بينه وبين النبي ﷺ عهد وهدنة إلى أجل. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ بَرَاءَةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [براءة: ١] وبقوله تعالى: ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ (١) [الأنفال: ٥٨].

ُ ٧٥ ـ ُ قُولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ... ﴾ [النساء: ٩٣]. الآية.

اختلف العلماء، هل هذه محكمة أم منسوخة، على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة. وهو قول جماعة من العلماء. قالوا: لأنها حكمت بخلود القاتل في النار. وذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وَقَال بِعَضهم: نسخُها قُوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّاهَا آخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩، ٧٠].

وحكى أبو جعفر النحاس: أن بعض العلماء قال: معنى نسختها آية الفرقان، أى نزلت بنسختها(٢).

والقول الثاني: أنها محكمة. واختلف هؤلاء في طريق إحكامها على قولين:

أحدهما \_ أن قاتل المؤمن مخلد في النار. وأكدوا هذا بأنها خبر والأخبار لا تنسخ.

أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار(٣) قال: أنبأنا أبي(٤)، قال: أنبأنا أبو بكر

(١) دعوى النسخ دعوى لا دليل عليها، والصحيح إحكامها، وانظر المصادر المذكورة في التعليق السابق.

(٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١١٤).

(٣) يحيىٰ بن ثابت بن بندار أبو القاسم البقال، سمع من أبيه، ومن طراد، والنعالي، وتوفي سنة (٥٦٥) عن عمر نيف علىٰ الثمانين. ووفاته عند الذهبي، وابن العماد (٥٦٦). انظر ومشيخة ابن الجوزي، ص: (١٦٦-١٦٧)، وشذرات الذهب ٢١٨/٤، والعبر ١٩٤/٤.

(٤) وثابت بن بندار بن إبراهيم هو أبو المعالي البقال الدينوري ثم البغدادي المقرىء. روى =

البرقاني (١) قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (٢) قال: أخبرني البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً... ﴾ [النساء: ٩٣]. قَالَ: فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَقَدُ أُنْزِلَتْ فِي آخِر مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ (٣).

(١) أبو بكر البرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، عالم بالقرآن، والمحديث، والفقه، والنحو إستوطن بغداد، وحدث بها، وخرج على الصحيحين، وجمع حديث الثوري، وأيوب، وغيرهما، وقال الخطيب: «كان ثبتاً ورعاً لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفاً بالفقه، كثير التصانيف. . . ». توفي ببغداد سنة خمس وعشرين وأربع مئة.

وانظر تاريخ بغداد ٢٧٣/٤ - ٣٧٣، وتذكرة الحفاظ ١٠٧٤/٣، وطبقات الشافعية ٤٧/٤ - ٤٨، وشذرات الذهب ٣٢٨/٣، والبداية والنهاية ٣٦/١٢، العبر ١٥٦/٣ طبقات الشيرازي ص: (١٠٦)، معجم المؤلفين ٢/٤٧، وعلى هامشه عدد من المراجع أيضاً، وانظر هامش الطبقات للسبكي أيضاً.

(٢) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي، الحبر الإمام الحافظ الفقيه الشافعي، ذو التصانيف الكبار في الفقه والحديث.

قال الحاكم: كان أوحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء».

وقال الذهبي: كان حجة، ثقة، كثير العلم. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. وانظر المنتظم ١٠٨/٧، وتذكرة الحفاظ ٩٤٧/٣، العبر ٣٥٨/٢، النجوم الزاهرة الدفل ١٠٤٠، طبقات الشيرازي ص: (٩٥)، شذرات الذهب ٧٥/٣، طبقات الشافعية ٧/٣-٨، ومعجم المؤلفين ١٣٥/٢ وعلى هامشيهما مصادر أخرى للترجمة.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٩٠) باب: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ... ﴾ و (٤٧٦٤، ٤٧٦٤) باب: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ ﴾، وفَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ... ﴾ و (٣٠٢٣) (٢١، ١٨، ٣٢، ٣٠)، والطبري ٢١٩/٥، والنسائي في ومسلم في التفسير (٣٠، ٢١) (١٧، ١٨، ٣٠، ٣٠)، والطبري ٨٦/٧، والنسائي في تحريم الدم ٨٦/٧ باب: تعظيم الدم، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالى. والتعليق الأخير على هذه الآية.

<sup>=</sup> عن أبي علي بن شاذان وطبقته، وهو ثقة فاضل، قال ابن الجوزي: ١٠٠٠ كان ثقة، مأموناً، ديناً، كيساً، خيراً توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مثة، ودفن بمقبرة باب حرب. انظر المنتظم ١٤٤٨هـ ١٤٤٠، والعبر ٣١٥/٣، وشذرات الذهب ٤٠٨/٣.

وعن شعبة، عن منصور قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سَائَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّداً ﴾ قَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ (١).

أخبرنا ابن الحصين (٢) قال: أنبأنا ابن غيلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: أنبأنا إسحاق بن الحسن قال: أنبأنا أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةً . مَا نَسَخَتْهَا آيَةً مُنْذُ نَزَلَتْ (٣) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٧٦٦) باب: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً... ﴾، والبيهقي في الجنايات ١٦/٨ باب: أصل تحريم القتل في القرآن، من طريق شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٥٥) باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين، وفي التفسير (٤٧٦٥) باب: ﴿ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾، ومسلم في التفسير (٣٠٢٣) (١٩)، وأبو داود (٤٧٧٣) باب: تعظيم قتل المؤمن، والبيهقي ١٦/٨ من طرق عن منصور، به. وانظر الحديث السابق، والحديث اللاحق.

<sup>(</sup>۲) في الأصل «أبو الحسين» وهو خطأ. وابن الحصين هو أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين الشيباني، رحل إليه الطلبة وازدحموا عليه، وكان ثقة صحيح السماع، توفي سنة خمس وعشرين وخمس مئة ودفن بباب حرب. وانظر المنتظم ۲۱/۲۰، وشذرات الذهب ۷۷/۲، والبداية والنهاية ۲۰۳/۱۲، والعبر ۲۰۳/۲، والنجوم الزاهرة ۷۷۲/۱، والكامل ۲۰۲/۱۰، ومشيخة ابن الجوزي ص

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف أبو حذيفة النهدي هو موسى بن مسعود، نعم صدوق، غير أنه سيّى الحفظ كثير التصحيف، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الرحمن بن مهدي عند أبي داود، والطبري كما يتبين من مصادر التخريج. وباقي رجاله ثقات، إسحاق بن الحسن وثقه إبراهيم الحربي، والدارقطني، وعبدالله بن أحمد، وانظر لسان الميزان ١/٣٦٠. وأخرجه أبو داود في الفتن (٤٢٧٥) باب: في تعظيم قتل المؤمن، من طريق أحمد بن حنيل.

وأخرجه الطبري ٢١٩/٥ من طريق محمد بن المثنى، كلاهما قال: حدثنا عبد =

أخبرنا سعيد بن أحمد (1) قال: أنبأنا ابن البسري (٢) قال: حدثنا المخلص (٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس الملائي، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهاً . فَقِيلَ لَه : وَإِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ؟ قَالَ ابْنُ عِبَّاسِ : وَانَّى لَهُ التَّوْبَةُ ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «ثَكِلَتْهُ أُمَّهُ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ ، إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاضِعاً رَأْسَهُ عَلَى إِحْدَىٰ يَدَيْهِ ، آخِذاً بِالْأَخْرَىٰ الْمَاتِلَ ، تَشْخُبُ أُوْدَاجُهُ ، قِبَلَ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلً . فَيَقُولُ: رَبِّي: سَلْ هٰذَا اللهَ آيَةُ نَسَخَتْهَا (٤) . فَيَقُولُ: رَبِّي: سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟ » قَالَ : وَمَا نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللهَ آيَةُ نَسَخَتْهَا (٤) .

<sup>=</sup> الرحمن بن مهدي، عن سفيان، بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح، وانظر الحديثين السابقين، والحديث اللاحق.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن البناء، أبو القاسم البغدادي، ولد سنة سبع وستين وأربع مئة، وسمع الكثير، وكان خيراً، توفي سنة خمسين وخمس مئة. انظر المنتظم ١٦٢/١٠، والعبر ١٣٩/٤ ـ ١٤٠، وشذرات الذهب ١٥٥/٤، والنجوم الزاهرة ١٣٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن البسري هو علي بن أحمد أبو القاسم البغدادي البندار. قال السمعاني: كان صالحاً، ثقة، فهماً، ورعاً، مخلصاً، متواضعاً، حسن الأخلاق، ذا هيبة ووقار. توفي سنة أربع وسبعين وأربع مئة ودفن في مقبرة جامع المدينة.

انظر المنتظم ٢٣٣/٨، والعبر ٢٨١/٣، وشذرات الذهب ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المخلص هو محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي، البغدادي، مسند وقته، وكان مكثراً، ثقة، صالحاً، توفي سنة (٣٩٣) عن ثمان وثمانين سنة.

وانظر المنتظم ۲۲۵/۷، وتاريخ بغداد ۳۲۲/۲ ۳۲۳، واللباب ۱۸۱/۳ والبداية والنهاية ۲۲۳/۱۱، وشدرات الذهب ۱۶٤/۳، والعبر ۵٦/۳، ومشيخة ابن الجوزي ص (۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) يحيى الجابر هو يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر، ويقال المجبر، لين الحديث، ولكن تابعه عليه عمار بن معاوية الدهني كما يتبين من مصادر التخريج.

وأخرجه أحمد ٧٤٠/١، ٢٩٤، والطبري ٢١٨/٥ من طرق عن يحيي بن =

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا مغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير قال:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ [النساء: ٩٨]. فَرَحَلْتُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءُ (١). قال أحمد: وحدثنا يحيىٰ بن سنعيد، عن ابن جريج قال: حدثني القاسم بن أبي بَزَّه، عن سعيد بن جبير قال:

فُلْتُ لِآبِنِ عَبَّاسٍ ، هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: لاَ. فَتَلُوْتُ هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ . . ﴾ [الفرقان: ٧٠] فَقَالَ: هٰذِهِ الْآيَةُ مَكَيَّةً ، نَسَخَتْهَا آيَةً مَدَنِيَّةً : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ (٢).

قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد

<sup>=</sup> عبدالله بن الحارث بن المجبر، بهذا الإسناد. وقد تحرفت «الجابر» عند الطبري إلى «الجابري».

وأخرجه أحمد ٢٢٢/١، والنسائي في تحريم الدم ٨٥/٧ باب: تعظيم الدم، وابن ماجه في الديات (٢٦٢١) باب: هل لقاتل مؤمن توبة؟، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص (١١٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمار بن معاوية الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٠٣٢) بآب: ومن سورة النساء، والنسائي ٨٧/٧ من طريق شبابة بن سوار قال: حدثني ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ... وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وهو كما قال. وانظر الدر المنثور ١٩٦٢/ . والحديث السابق، والحديث اللاحق.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وانظر الأحاديث الأربعة السابقة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير (٤٧٦٢) باب: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَ إِلَمَا آخَرَ... ﴾، ومسلم في التفسير (٣٠٢٣) (٢٠)، وأبو داود في الفتن (٤٧٧٤) باب: في تعظيم قتل المؤمن، والنسائي في تحريم الدم ٥/٥٨ ـ ٨٦ باب: تعظيم الدم.

قال: سمعت شيخنا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت أباك قال: نَزَلَت الشَّدِيدَةُ بَعْدَ الْهَيِّنَةِ بِسَتَّةِ أَشْهُرٍ. قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ ﴾ (١).

وقد روي عن ابن عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول.

فأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك قال: حدثنا سعد بن عبيدة،

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ: لِمَنْ قَتَلَ الْمُوْمِنَ تَوْبَةً. فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ: أَلِمَنْ قَتَلَ الْمُوْمِنَ تَوْبَةً. فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُوْمِناً تَوْبَةً؟ قَالً: لاَ. إلاَّ النَّارُ.

فَلَيًّا قَامَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: مَا هٰكَذَا؟ كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً تَوْبَةً مَقْبُولَةً. فَهَا شَأْنُ هٰذَا الْيُوْمِ ؟ قَالَ: إِنَّي أَظُنَّهُ رَجُلًا مُغْضَباً يُريد أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِناً. فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَٰلِكَ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة شيخ أبي الزناد، وأخرجه الطبري ٥/ ٢٢٠ من طريق عبد الرزاق، ويحيى بن آدم، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الفتن (٢٧٧) باب: تعظيم قتل المؤمن ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجنايات ١٦/٨ باب: أصل تحريم القتل في القرآن ، والنسائي في تحريم الدم ٨٧/٧ م. ٨٨ باب: تعظيم الدم، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، عن عبد الرحمن بن إسحاق (بن عبيد الله بن الحارث)، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت . . . وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه النسائي ٨٧/٧، والطبري ٣٢٠/٥ من طريقين عن محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، بالإسناد السابق.

وأخرجه النحاس ص (١١٢) من طريق أحمد بن الحجاج، عن يحيى بن سعيد بن أبي هلال، عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخبره. . . بالإسناد السابق

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، سعد بن عبيدة لم يسمع ابن عباس، وأبو مالك هو سعد بن ـ

قال أبو بكر بن أبي داود: وقد روي عن ابن عباس أن للقاتل توبة (١). وقد روى سعيد بن مينا، عن عبدالله بن عمر قال: سأله رجل فقال: إنّي قَتَلْتُ رَجُلًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: تَزَوَّدْ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْخُلُهَا أَبَداً (٢).

وقد روي عن ابن عمر ضد هذا، . فإنه قال للقاتل: تُبْ إِلَىٰ اللهِ يَتُبْ عَلَيْكَ (٣) .

وروىٰ سعيد بن مينا، عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا تَقُولُ فِي قَاتِل الْمُؤْمِن، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ لَا يَدْخُلُ

<sup>=</sup> طارق، ومحمد بن عبد الملك هو ابن زنجويه.

وأخرجه النحاس ص (١١٣ ـ ١١٤) من طريق علي بن الحسين قال: حدثنا يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقال القرطبي ١٩٠٣/٣: «وذهب جماعة من العلماء منهم عبدالله بن عمر وهو أيضاً مروي عن زيد، وابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: ...» وذكر هذا الحديث ثم قال: «وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار...». ثم قال في ١٩٠٤/٣: «ثم إن الجمع بين آية (الفرقان)، وهذه الآية ممكن، فلا نسخ ولا تعارض...». وانظر الخازن ١٨٠٣ ـ ٣٩١، والكشاف ١/٩٥١ والمنار ٣/٤٣ ـ ٣٤٥، والبيضاوي ١/٩٠١، وما يأتى من تعليقات. والنحاس ص: (١١٣ ـ ١١٤).

<sup>(</sup>۱) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۹۷/۲ إلى ابن المنذر، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن ابن عباس. وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن مينا لم يسمع عبدالله بن عمر. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٧/٢ إلى ابن المنذر، وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١١٣) من طريق بكربن سهل، عن عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بُخت المكي، عن نافع أو سالم أن رجلًا سأل ابن عمر. . وهذا إسناد ضعيف: بكر بن سهل ضعفه النسائي. وحمل عليه الناس، وعبدالله بن صالح كاتب الليث صدوق ولكنه كثير الغلط وفيه غفلة.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور، ١٩٨/٢ إلى النحاس.

الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ(١).

القول الثاني: أنها عامة دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم الكافر، سقطت عنه العقوبة في الدنيا والأخرة.

فإذا ثبت كونها من العام المخصص، فأي دليل صلح للتخصيص، وجب العمل به. ومن أسباب التخصيص، أن يكون قد قَتَلَهُ مُسْتَحِلًا لِأَجْلِ إِيمَانِهِ فَيَسْتَحِقً التَّخْليدَ لاسْتِحْلَالِهِ(٢).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن عطاء، وأحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا أنس بن مالك الصيرفي أبو رؤبة،

عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ سَرِيَّةً وَعَلَيْهَا أُمَيرً. فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَى أَهْلِ مَاءٍ، خَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِلَامَ تَدْعُو؟ فَقَالَ: إِلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَلًا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ تُقِرَّ بِجَميع الطَّاعَةِ. قَالَ: هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، لاَ يَقْتُلُهُ إِلاَّ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُهُ إِلاَّ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُهُ إِلاَّ عَلَىٰ إِيمَانِهِ. . . الآية كلها(٣).

قال: وقال سعيد بن جبير: نزلت في مقيس بن صبابة، قتل مسلماً عمداً، وارتد كافراً (٤٠).

<sup>(</sup>١) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٧/٢ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وسعيد بن منصور، ولم أقع على إسناده لأحكم عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر «زاد المسير» ٢ /١٦٨، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عطاء لم أعرفه، وأحمد بن الحسين هو ابن حفص الأصفهاني ما وجدت له ترجمة، وأنس بن مالك أبو رؤبة لم أعرفه. . . وما وجدت هذا الحديث في مصدر آخر لدى .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه أبو يعلىٰ في المسند ٢ /١٠٠ ـ ١٠٢ برقم (٧٥٧) بتحقيقنا، بإسناد رجاله رجال الصحيح، وهناك استوفينا تخريجه وجمعنا طرقه.

وقد ضعف هذا الوجه أبو جعفر النحاس فقال: و «مَنْ» لفظ عام لا يخص إلا بتوقيف، أو دليل قاطع.

وقد ذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

والصحيح أن الآيتين محكمتان. فإن كانت التي في النساء أنزلت أولاً فإنها محكمة تركت على حكم الوعيد، غير مستوفاة الحكم. ثم بين حكمها في الآية التي في الفرقان. وكثير من المفسرين، منهم ابن عباس، وأبو مجلز(۱)، وأبو صالح(۲)، يقولون: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقد روي لنا مرفوعاً إلا أنه لا يثبت رفعه. والمعنى: أنه يستحق الخلود غير أنه لا يقطع له به.

وفي هذا الوجه بعدٌ لقوله: ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٨]. فأخبر بوقوع عذابه كذلك.

قال أبو عُبيد: وإن كانت التي في الفرقان الأولى، فقد استغني بما فيها عن إعادته في سورة النساء. فلا وجه للنسخ بحال (٣).

<sup>(</sup>١) أثر أبي مجلز أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم (٢٧٦) باب: في تعظيم قتل المؤمن، والبيهقي في المجنايات ١٦/٨ باب: أصل تحريم القتل في القرآن، والطبري ٥/٢٧/ من طرق عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز. . . وهذا إسناد رجاله ثقات. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٧/٢ إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) أثر أبي صالح أخرجه الطبري ٢١٧/٥ من طريق محمد بن المثنى، حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبدالله قال: حدثنا شعبة، عن يسار، عن أبي صالح... ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١٩٧/٢ إلى ابن جرير، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن قتادة لم يدرجها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وأما الطبري (٢١٧- ٢٦١، والنحاس (١١٢ ـ ١١٤)، ومكي في الإيضاح (١٩٧ ـ ٢١٠)، وابن العربي في أحكام القرآن ٢٠/١٤ ـ ٤٨٠، والجصاص ٢٤٥/٢ ـ ٢٤٠، والزمخشري ٢١٤١، وأبو حيان في البحر المحيط ٣٢٦/٣ ـ ٣٢٦، والخازن ٢٤٠٣ ـ ٣٢٠، والقرطبي =

٢٦ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

زعم بعض من قل فهمه أنها نسخت بالاستثناء بعدها. وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ وقدِ بَيُّنَا في مَوَاضِعَ أن الاستثناء ليس بنسخ.

وقال النحاس في «معاني القرآن»: «القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم، وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإذا تاب فقد بين أمره بقوله: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ﴾ فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضى الدوام...».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤٩٦/٨: «وحاصل ما في الروايات أن ابن عباس كان يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفاً.

ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القاتل متعمداً، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه.....

وقد حمل جمهور السلف، وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره.... ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أتى تمام المئة فقال له: لا توبة لك فقتله، فأكمل به مئة، ثم جاء آخر فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟...».

وقال ابن كثير ٢/٣٠: «والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ فإن تاب وأناب، وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه ظلامته، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً . . ﴾ الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه، وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل. والله أعلم».

وانظر ابن سلامة ص: (٣٩)، وابن حزم ص: (٣٥)، وابن البارزي ص (٣١) وقال: «وقيل: محكمة». والمصفى ص: (٣٦).

<sup>=</sup> ١٩٠٣/٣ ـ ١٩٠٥، وابن كثير ٢/٣٦٠، والألوسي ١١٥/٥ ـ ١١٧ فقد رجحوا إحكامها.

## باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المائدة

قد زعم قوم أنه ليس في المائدة منسوخ.

فأخبرنا ابن أبي منصور قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عَنْ عَمْرو بْن شرحبيل قَالَ: الْمَائِدَةُ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ (١).

قال ابن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا ابن عون قال: قلت للحسن: نُسِخَ مِنَ الْمَائِدَةُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ(٢).

وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخاً. ونحن نذكر ذلك.

١ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ... ﴾ [المائدة: ٢]،
 الآية.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه النحاس ص: (۱۱٦) من طريق إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا عبيدالله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٢/٢ إلى أبي داود، والنحاس، كلاهما في الناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٢/٢ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في الناسخ والمنسوخ.

وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص (١١٦ - ١١٧).

اختلف المفسرون في هذه الآية، هل هي محكمة، أم منسوخة، على قولين:

أحدهما: أنها محكمة (١). ولا يجوز استحلال الشعائر، ولا الهدي قبل أُوَانِ ذَبْحِهِ. ثم اختلفوا في القلائد. فقال بعضهم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر.

وقال آخرون منهم: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم، فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم، ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.

والقول الثاني: أنها منسوخة. ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال.

أحدها: قوله تعالى: ﴿ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت، وإظهارهم شعائر الحج. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]. وبقوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا أَلْمُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وهذا المعنى مروي عن ابن عباس(٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنى أبى قال: حدثنا عبد الوهّاب، عن سعيد،

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: نُسِخَ مِنْهَا ﴿ آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ نَسَخَهَا قَوْلُهُ: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا

<sup>(</sup>١) انظر التعليق (١) على الصفحة (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس أخرجه الطبري ٦/٥٥، والنحاس (١١٧ ـ ١١٨)، والجصاص في «أحكام القرآن» ٣٠٢/٢ من طريق عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف: أبو صالح عبدالله بن صالح كثير الغلط وفيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤ إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في الناسخ والمنسوخ.

مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾ (١) [التوبة: ٢٨].

والثاني: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام، وتحريم الأمين للبيت إذا كانوا مشركين، وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان، قاله أبو سليمان الدمشقى (٢).

والثالث: أن جميعها منسوخ.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْهَلْأَئِدَ، وَلَا آمَّينَ الْبَيْتَ الحَرَامَ ﴾، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَحُجُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَيُهْدُونَ الْهَدَايَا، وَيُحَرِّمُونَ حُرْمَةَ الْمَشَاعِرِ، وَيَنْحَرُونَ فِي حَجِّهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ أَيْ لاَ تَسْتَحِلُّوا قِتَالًا فِيهِ. ﴿ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ يَقُولُ: مَنْ تَوَجَّه قِبَلَ الْبَيْتِ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ وَلاَ آمَينَ الْبُيْتِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣) [التوبة: ٥].

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢٠/٦ من طريق سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: قرأت على ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو إسناد ضعيف، سفيان بن وكيع ساقط الحديث، وعبدة بن سليمان سمع سعيداً قبل الاختلاط وبعده، ولكنه لا يروي عنه ما سمعه منه في الاختلاط، قاله الحافظ العراقي.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٤/٢ إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر.

<sup>(</sup>Y) انظر «زاد المسير» للمؤلف ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف كما بينا غير مرة! وأخرجه الطبري في التفسير ٦١/٦ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح أبو صالح، بهذا الإسناد. وانظر التعليق (٢) على الصفحة السابقة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: نُسِخَتْ هٰذِهِ أَلاَيَةُ ﴿ لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ﴾ نَسَخَتُهَا ﴿ النَّهُ وَاللهُ اللهُ الل

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ لَا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةً. كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ يُرِيدُ الْحَجَّ، تَقَلَّدَ مِنَ السَّمُرِ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدً. فَإِذَا رَجَعَ تَقَلَّدَ قِلاَدَةَ شَعْرٍ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدً. فَإِذَا رَجَعَ تَقَلَّدَ قِلاَدَةَ شَعْرٍ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدً. وَكَانَ الْمُشْرِكُ يَوْمَئِذٍ، لَا يُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ، فَأُمِرُوا أَلا يُقَاتِلُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلاَ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ. فَنَسَخَتْهَا: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٢).

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن غيلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: أنبأنا إسحاق بن الحسن، قال: أنبأنا أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن بيان،

عَنِ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ غَيْرُ آيَةٍ وَاحِدَةٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ نَسَخَتْهَا ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى مجاهد، وأخرجه الطبري ٢٠/٦ من طريق سفيان بن وكيع قال: حدثنايزيد، بهذا الإسناد. وسفيان بن وكيع ساقط الحديث، لكن تابعه عليه أحمد في روايتنا. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥٤/٢ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٦١/٦، والنحاس في والناسخ والمنسوخ، ص: (١١٧) من طريقين عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢ / ٢٥٤ إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، والنحاس.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف أبي حذيفة موسىٰ بن مسعود النهدي، غير أنه لم ينفرد به بل تابعه =

وفصل الخطاب في هذا، أنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الْقُوْلُ بِنَسْخِ جَمِيعِ الْآيَةِ. فَإِنَّ شَعَائِرَ اللهِ أَعْلاَمُ مُتَعَبَّداتِهِ، وَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِنَسْخِ هَٰذَا إِلَّا أَنْ يَعْنِي بِهِ: لاَ تَسْتَحِلُوا نَقْضَ مَا شَرَعَ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ ذٰلِكَ. فَعَلَىٰ هٰذَا يَكُونُ مَنْسُوخاً.

وكذلك الهدي والقلائد، وكذلك الأمُّون للبيت، فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين.

وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ فَلا وَجْهُ لِنَسْخِهِ.

وأما قوله: ﴿ وَلَا يَجْرِ مِنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ فَمَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾. وَبَاقِي اْلآيَةً مُحْكَمٌ بِلاَ شَكَّ (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].
 اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

<sup>=</sup> عليه عبد الرزاق عند الطبري كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه الطبري ٦٠/٦ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح إلى عامر الشعبي.

<sup>(</sup>١) نقول: بل الآية كلها محكمة، فإن الآثار التي اعتمد عليها مدعو النسخ ضعيفة الإسناد لا تقوم بها حجة، وما صح منها لا يصلح لإثبات هذه الدعوى لأنه قول تابعي، أو اجتهاد صحابى، والنسخ كما قدمنا لا يصار إليه إلا بحجة ينبغي التسليم لها.

وأخرج النسائي في الكبرى .. فيما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٣٨٨/١١ عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: دخلت على عائشة فقالت لي: «يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه».

وأخرجه أحمد ١٨٨/٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بالإسناد السابق. وانظر الدر المنثور ٢٥٢/٢.

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١١٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن يونس، عن الوليد بن شجاع قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني =

= معاوية بن صالح، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم في المستدرك ٣١١/٢ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب.

كما أخرج الحاكم ٣١١/٢ من طريق بحر بن نصر أبي العباس قال: قرىء على ابن وهب، أخبرك حيى بن عبدالله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي، حدث عن عبدالله بن عمرو «أن آخر سورة نزلت سورة المائدة».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي.

نقول: حي بن عبدالله ليس من رجال الشيخين، وهو حسن الحديث. وانظر المنثور ٢/٤٠٢.

وقال مكي في «الإيضاح» ص: (٢٢٢): «وأكثر الناس على أن المائدة نزلت بعد براءة، فلا يجوز على هذا أن ينسخ ما في (براءة) ما في (المائدة)، لأن الآية لا تنسخ ما لم ينزل بعد».

وقال أبو جعفر النحاس ص (١١٨): «وهذا على مذهب أبي ميسرة أنها محكمة.

وأما عطاء فقال: ﴿لاَ تُحلُّوا شَعَائِرَ الله ﴾ أي: لا تتعرضوا لما يسخطه، وابتغوا طاعته، واجتنبوا معاصيه، فهذا لا نسخ فيه، وهو قول حسن...». وانظر الجصاص ٢٩٩/، والطبرفني ١٥٤/٣، والطبرفي ٢٩٩/.

وأخرج أبو بكر في أحكام القرآن ٣٠٢/٢، وابن كثير ٤٧٤/٢ من طريقين عن عبدالله بن عون، عن الحسن: «هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: «لا». وتحرف (ابن عون) عند ابن كثير إلى (ابن عوف).

وقال الرازي ١٣٠/١١: «وقال قوم آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسوخة....» وانظر بقية كلامه.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٥٣٦/٢: «وهو تخصيص غير نسخ ـ كما بينا في القسم الثاني ـ فإنه إن كان أمر بقتل الكفار فقد بقيت الحرمة للمؤمنين».

وقال القرطبي ٢٠٣٩/٣: «وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ، وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين، والنهي عام في الشهر الحرام وغيره، ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلًا...».

وقال الواحدي: «وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه السورة، وأن هذه الآية محكمة...».

أحدها: أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق، وإن علمنا أنهم قد أهلوا عليها بغير اسم الله، أو أشركوا معه غيره. وهذا مروي عن الشعبي، وربيعة، والقاسم بن مخيمرة في آخرين (١٠). وهؤلاء زعموا أنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ مَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [المائدة : ٣]، مَا ذَبَحَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، أُحِلَّ لَكُمُّ ذَبَائِحُهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٢).

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: أنبأنا عبد الملك،

وانظر قتادة ص (٤٠)، وابن سلامة (٤٠- ٤١، وابن حزم ص: (٣٥)، والمصفى ص (٢٦- ٢٧)، والطبري ٢/٥٥ ـ ٥٥، والنحاس (١١٧ ـ ١١٨)، والإيضاح ص (٢١٨ ـ ٢٦٣)، وابن العربي في أحكام القرآن ٢/٥٣ ـ ٢٥٥، والكشاف ص (٢١٨ - ٢٩٥، والبحصاص ٢/٩٥ ـ ٢٠٩، والطبرسي ٣/٤٥١ ـ ١٥٥، والبحر المحيط ٣/٠٢، وزاد المسير ٢/٧٧٧ ـ ٢٧٨، والقرطبي ٣/٣٠٣ ـ ٢٠٤١، وابن كثير ٢/٣٧٤ ـ ٤٧٥، والألوسي ٢/٤٥، والدر المنثور ٢/٢٧٢. والخازن ٢/٣٢١، والبيضاوي ٢/٢٣١، والمنار ٢/٥١، ومناهل العرفان ٢/١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١١٦)، والقرطبي ٢٠٧٣/٢، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٢٠ - ٢٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف كما قلنا غير مرة، وأخرجه عبد الرزاق ١١٨/٦ برقم (١٠١٧) قال: وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول: أخبرني مجاهد، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم (١٠١٧٨) من طريق الأسلمي، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم. وانظر القرطبي ٢٠٧٣/٣.

عن عطاء، قال: إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ بِاسْمِ الْمَسيحِ فَكُلْ('). قال أبو بكر: وحدثنا عبدالله بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا أبي،

عَنِ الحكم قال: لَوْ ذَبَحَ النَّصْرَانِيِّ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَسْيِحُ، لَأَكُلْتُ مِنْهُ، لَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَلَّ لَنَا ذَبَاثِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلكَ (٢).

قال أبو بكر: وحدثنا حرمي (٣) بن يونس، قال: أنبأنا أبي: يونسُ بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حُميد،

عن الحسن، قال: قيل لَهُ: إِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ الْمَسيحَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ. قَالَ: قَدْ عَلِمَ اللهُ مَا هُمْ قَائِلُونَ، وَقَدْ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ (٤).

قال أبو بكر: وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا مروان قال: حدثنا أيوب بن يحيىٰ الكندي(٥)، قال: سألت الشعبي عن نصارىٰ نجران، فقلت:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى عطاء، ويحيى هو ابن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وأخرجه عبد الرزاق ١١٨/٦ برقم (١٠١٨) قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان ـ أو أخبره من سمعه يحدث ـ عن عطاء. . . وانظر النحاس ص: (١١٦)، والقرطبي ٢٠٧٣/٣ والأثر اللاحق.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، عبدالله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج، وابن أبي غنية هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (حرنبي) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات، وحرمي بن يونس هو إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي، وحرمي لقبه.

وأخرجه الطبري ١٠١/٦ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب.

هكذا جاء في الأصل، ولم أجد في الرواة من يحمل هذا الاسم في حدود ما لدي من
 مصادر، وما علمنا في حدود اطلاعنا فيمن روى عن الشعبي، ولا فيمن روى عنهم =

منهم من يذكر الله، ومنهم من يذكر المسيح، قال: كُلْ وَأَطْعَمْنِي (١).

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن ابن جريج،

عن عطاء قال: ۚ كُلُوا وَإِنْ ذُبِحَ لَلشَّيْطَانِ (٢).

قال أبو بكر: وحدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: أنبأنا ابن جابر قال:

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكُلِ مَا ذَبَحَتِ النَّصَارَىٰ لِأَعْيَادِ كَنَائِسِهَا، وَلَوْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ: عَلَىٰ اسْم جَرْجيسَ وَبُولُسَ<sup>(٣)</sup>.

والقول الثاني: أن ذلك كان مباحاً في أول الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

والقول الثالث: أنه إنما أُبيحَتْ ذبيحة أهل الكتاب، لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله عليها، فمتى علم أنهم يذكرون غير اسمه، لم يؤكل.

وهذا هو الصحيح عندي. وممن قال: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل: عليُّ بن أبي طالب<sup>(٤)</sup>، وعبدالله بن عمر<sup>(٥)</sup>، وعائشة، وطاووس،

- ي مروان بن معاوية من يحمل هذا الاسم. بل الذي يروي عن الشعبي هو يحيىٰ بن عبدالله الكندي ويقال له: الأجلح. والله أعلم.
- (١) ما وقعت عليه فيها لدي من مصادر، ولئن كان ما استظهرت صحيحاً، فإن إسناده حسن. وانظر القرطبي ٢٠٧٣/٣.
  - (٢) رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن وهو موصوف بالتدليس.
- (٣) إسناده صحيح، الوليد هو ابن مسلم وقد صرح بالتحديث، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد. وانظر النحاس ص.(١١٦)، والقرطبي ٢٠٧٣/٢.
- (٤) وأخرج قول على هذا عبد الرزاق ١١٨/٦ برقم (١٠١٧٧) قال: وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي... وهذا إسناد ضعيف، وانظر الخازن ٣٣٨/١.
- (٥) وأخرج أثر ابن عمر، عبد الرزاق ١٢٠/٦ برقم (١٠١٨٧) عن معمر قال: بلغني أن رجلًا سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني . . . وإسناده ضعيف لانقطاعه . ونسبه السيوطى في «الدر المنثور» ٤٣/٣ إلى عبد الرزاق .

والحسن. وعن عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء(١) كهذا القول. وكالقول الأول، فعلى هذا القول الآية محكمة، ولا وجه للنسخ(٢).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:
 ٦].

## اختلف العلماء فيها على قولين:

(۱) أخرج حديثه الطبري ١٠٣/٦ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني معاوية، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب، عن أبي الأسود، عن عمير بن الأسود أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح للكنيسة يقال لها: جرجس \_ أهدوه لها: أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفواً، إنما هم أهل كتاب طعامهم حل لنا، وطعامنا حل لهم، وأمره بأكله.

(٢) وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٦٩/٢: «ولا وجه للنسخ، وإلى هذا الذي قلته ذهب علي، وابن عمر، وعبادة، وأبو الدرداء، والحسن في جماعة». وانظر «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ص: (٢٧ ـ ٢٨).

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٢٥): «إن آية الأنعام مخصوص حكمها فيما ذبح للأصنام من ذبائح أهل الكتاب، فالآيتان للأصنام من ذبائح أهل الكتاب، فالآيتان على هذا في حكمين مختلفين محكمين لا نسخ في واحد منهما.

وقد قال علي ، وعائشة ، وابن عمر: إذا علم أن الكتابي لم يذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل .

فآية الأنعام على هذا محكمة غير منسوخة، عامة في كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، كتابياً كان الذابح أو غير كتابي، أو مسلم إذا تعمد ترك التسمية، وهو ظاهر التلاوة ومفهوم الخطاب...».

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٢ /٥٥٥: «وقد بينا في القسم الثاني أنه ليس بنسخ، وسنشير إليه في سورة الأنعام إن شاء الله».

وأما قتادة، والطبري ١٠١/٦ ـ ١٠٣، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، والرازي ١٤٥/١١ ـ ١٤٨ والبيصاوي والرازي ١٤٥/١١ ـ ١٤٨ والجصاص ٣٢٢/٢، وأبا حيان ٤٣١/٣، والبيصاوي ١٣٧/٢، وابن كثير ٢/١٥ ـ ٤٠٥، والألوسي ٢/٥٦ ـ ٦٦ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر النحاس: (۱۱۹ ـ ۱۲۰)، والكشاف ۱/۹۵، والخازن ۴۳۸/۱، والمنار ٦/٧٣/ ـ المنار ١٦٩/٦ ـ ٢٠٧٣/ .

أحدهما: أن في الكلام إضماراً تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وهذاقول سعد بن أبي وقاص (١)، وأبي موسىٰ (٢)، وابن عباس (٣)، والفقهاء. والثاني: أنه على إطلاقه. وأنه. يُوجب على كل من أراد الصّلاة أن يتوضأ، سواء كان محدثاً، أو غير محدث.

وهذا مروي عن جماعة منهم: علي (٤)، وعكرمة (٥)، وابن سيرين (٦).

ثم اختلفوا: هل هذا الحكم باق، أم نسخ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه بَاقٍ. وقال بعضهم: بل هو منسوخ بالحسنة، وهو حديث بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْح بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَنَعْتَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ فَقَالَ: «عَمْداً فَعَلَّتُهُ يَا عُمَرُ» (٧٧).

- (۱) أخرجه الطبري ١١٠/٦ ـ ١١١ من طريقين عن مسعود بن علي، عن عكرمة قال: كان سعد بن أبي وقاص يقول: «صلِّ بطهورك ما لم تحدث». وهذا إسناد منقطع. قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص: (١٥٨): «سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». وانظر الجصاص ٢/ ٣٣٠.
- (٢) أخرجه الطبري ١١١/٦ من طريقين عن قتادة، عن واقع بن سمعان، عن طريف بن يزيد \_ أو يزيد بن طريف عن أبي موسى . . . قال: «لا وضوء إلا على من أحدث» . وهذا إسناد ضعيف، واقع وطريف مجهولان . وانظر الجصاص ٢/٣٣٠.
- (٣) أخرجه الطبري ١١٠/٦ من طريق ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد الله قال: سئل عكرمة عن قول الله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ...﴾ فقال: قال ابن عباس: الآ وضوء إلا من حدث، وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبري.
- (٤) حديث على حديث صحيح أخرجه أحمد ٧٨/١، ١٢٣، ١٣٩، ١٤٤، والبخاري في الأشربة (٥٦١٥، ٥٦١٦) باب: الشرب قائماً. . . وقد استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في مسند أبي يعلى ٢٦٢/١ برقم (٣٠٥)، وفي صحيح ابن حبان أيضاً برقم (٢٠٤٣).
- (٥) أخرجه الطبري ١١٢/٦ من طريقين عن مسعود بن علي الشيباني، قال سألت عكرمة... وهذا إسناد صحيح، مسعود بن علي وثقه أحمد، وابن معين.
- (٦) أخرجه الطبري ١١٢/٦ من طريق زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة... وهذا إسناد صحيح. وأزهر هو ابن سعد السمان، وابن عون هو عبدالله.
- (٧) حديث صحيح أخرجه أحمد ٥/٣٥٠، ومسلم في الطهارة (٢٧٧) باب: جواز=

وهذا قول بعيد لما سبق بيانه، من أن أخبار الأحاد، لا يجوز أن تنسخ القرآن. وإنما يحمل فعل رسول الله على ألم الله على تعيين معنى الآية، وأن المراد: إذا قمتم وأنتم محدثون(١)، وإنما كان يتوضأ لكل صلاة، لطلب الفضيلة.

وقد حكى أبو جعفر النحاس عن الشافعي أنه قال: لو وكلنا إلى الآية، لكان على كل قائم إلى الصلاة الطهارة، فلما صلّى رسول الله على الصَّلَوَاتِ بِطُهُورٍ وَاحِدٍ بَيَّنَهَا. فَيكون المعنى: إذا قمتم وقد أحدثتم فاغسلوا (٢).

وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون ذلك قد نسخ بوحي لم تستقر تلاوته. فإنه قد روى أبو جعفر بن جرير الطبري بإسناده،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظُلَةَ الْغَسِيلِ «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْه، فَرُفِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، (٣).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ [المائدة: ١٣].
 اختلف العلماء: هل هذا منسوخ أم محكم؟ على قولين:

الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود في الطهارة (١٧٢) باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي في الطهارة (٢٦) باب: ما جاء في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي في الطهارة (٨٦/ باب: الوضوء لكل صلاة، وابن ماجه في الطهارة (٩١٠) باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد، والدارمي في الوضوء ١٩٩١ باب: قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ... ﴾، والدارمي في «شرح معاني الآثار» (١١٨)، والطبري ١١٣٨، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٢٢)، والحاص

ويشهد له حديث أنس الذي استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٣٩٩٢، ٣٧٠٨).

<sup>(</sup>۱) قال مكي في الإيضاح ص: (۲۲۸): «وقد قال زيد بن أسلم: الآية مخصوصة، يراد بها من كان على غير طهارة. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وعليه جماعة الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله».

<sup>(</sup>۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/٢٢٥، وأبو داود في الطهارة (٤٨) باب: السواك، والدارمي في الوضوء =

أحدهما: أنه منسوخ. قاله الأكثرون. ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال. أحدها \_ آبة السبف.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حُدِّثت عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾ [التغابن: الْهُوْلِهِ: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَحْدُتُمُوهُمْ ﴾ (١٤ وَنَحْوُهُمْ ﴾ (١٠ [التوبة: ٥].

والثاني \_ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل،

<sup>=</sup> ١٦٨/١ ـ ١٦٩) باب: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاَةِ... ﴾، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠/١ ـ ٤٣، والطبري ٢١١٦، والحازمي في الاعتبار (١١١ ـ ١١١)، وصححه ابن خزيمة برقم (١٥) باب: الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وصححه الحاكم ١٥٦/١ ووافقه الذهبي. وانظر الدر المنثور ٢٦٢/٢.

وأما قتادة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، وابن سلامة فلم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر الطبري ٢/١٥- ١١٠، والنحاس (١٢١ ـ ١٢٤)، ومكياً: (٢٢٧ ـ ٢٣٢)، وانظر الطبري ٢/٥٥ ـ ٥٨٥، والزمخشري في الكشاف ٢/٦٥ ـ ٥٩٧، والطبرسي وابن العربي ٢/٥٥ ـ ٥٨٥، والزمخشري في الكشاف ٢/٦١، وراد المسير ٢/٩٩٠ ـ ٣٠٠، والرازي ٢١/١٥٠ ـ ١٦٤، والبحر المحيط ٣/٤٣٤ ـ ٣٥٥، والخازن ٢/٣٩٤ ـ ٤٤٠، والقرطبي ٢٠٧٨/٣ ـ ٢٠٧٩، والبيضاوي ٢/٧٨/٣ ـ ١٣٨، والمنار ٢/١٩١ ـ ٢٠٥، وابن كثير ٢/٥٠٥ ـ ٢٠٥، والألوسي ٢/٨٦ ـ ٣٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٨٢٣ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف فيه جهالة، وهو منقطع أيضاً علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع

وأخرجه البيهقي في السير ١١/٩ من طريق عثمان بن سعيد، حدثنا عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وعبدالله بن صالح كثير الغلط وكانت فيه غفلة. وانظر الدر المنثور ٢٦٨/٢.

قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر،

عَنْ قَتَادَةَ : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ قَالَ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ قَاتِلُوا (١) الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ (٧).

والثالث \_ ﴿ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ (٣) [الأنفال: ٥٨].

والقول الثاني: أنه محكم. قال بعض المفسرين: نزلت في قوم، كان بينهم وبين النبي على عهد، فغدروا، وأرادوا قتل النبي على فأظهره الله عليهم. ثم أنزل هذه الآية، ولم تنسخ.

قال ابن جرير<sup>(٤)</sup>، يجوز أن يُعفى عنهم في غدرة فعلوها، ما لم ينصبوا حرباً، ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغار. فلا يتوجه النسخ.

٥ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقْتُلُوا. . . ﴾ [المائدة: ٣٣].

هذه الآية محكمة عند الفقهاء، واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل وقاتل».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وهو في والناسخ والمنسوخ، له ص: (١١).

وأخرجه النحاس ص: (١٢٥) من طريق أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢/١٥٧ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا همام، عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح أيضاً. وانظر ابن حزم ص: (٣٥ ـ ٣٦)، وابن البارزي ص: (٣١) عنوابن سلامة ص: (٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح ص: (٢٣٢)، وزاد المسير ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري في التفسير ٢ /١٥٧ : «والذي قاله قتادة ـ يعني قول قتادة السابق ـ غير مدفوع إمكانه، غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله، فأما ما كان غير ناف جميعه فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله \_ حل وعز ـ أو من رسوله على وليس في قوله: ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اللهَ على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. وإذا كان ذلك كذلك، وكان جائزاً ـ مع إقرارهم بالصغار، وأدائهم الجزية بعد القتال ـ الأمر بالعفو عنهم في =

فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا وصُلِبُوا، وإن أَخَذُوا المَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، قُطَّعَتْ أَيْديَهِمْ وأرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وإِنْ لم يَأْخُذُوا المَالَ نُفُوا(١).

وقال مالك: الإمام مخير في إقامة أيّ حد شاء، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، أخذوا المال أو لم يأخذوا<sup>(٢)</sup>.

وقد ذهب بعض مفسري القرآن ممن لا فهم له، أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها(٣). وقد بينا فساد هذا القول في مواضع (٤).

وقاً ل مكي في الإيضاح ص (٢٣٢ ـ ٢٣٣): «فأما من قال: الماثدة نزلت بعد براءة، فالآية عنده محكمة غير منسوخة، لكنها مخصوصة نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي في فنجاه الله منهم، وأمره بالعفو عنهم ما داموا على الذمة وهو الصواب إن شاء الله . . .

وقد قيل: هي محكمة مخصوصة في زمان دون زمان، فالمعنى: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وذمة».

انظر النحاس ص: (١٢٥)، ومكياً (٢٣٧ - ٢٣٣)، وزاد المسيسر ٣١٤/٢، والطبرسي ١٧٣/٣ - ١٧٤، والبحر المحيط ٣/٤٤٦، والخازن ٢/٤٤١، والقرطبي ٢١١٣/٣، والرازي ٢/١٨١١، وابن كثير ٢/٢٧، والألوسي ٢/٠٠، والكشاف ٢/٠٠، والبيضاوي ٢/٤١، والمنار ٢/٥٠٦ - ٢٨٧.

(۱) وانظر «المغني» لابن قدامة ٢٠٤/١٠ - ٣١٤، ونيل الأوطار ٣٣١/٧ ـ ٣٣٧. والطبري ٢٥٥/٦، والرازي ٢١٥/١١ ـ ٢١٦، والكشاف ٢٠٩/١، والخازن ٢١٥/١١.

(٢) وقد أطال الطبري في الرد على هذا فانظره في التفسير ٦/٥١٦ ـ ٢١٦.

(٣) وانظر ابن سلامة ص: (٤١)، وابن حزم ص: (٣٦).

(٤) وقال أبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٧٠: «والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة...».

غدرة هموا بها، أو نكثة عزموا عليها، ما لم يصيبوا حرباً دون أداء الجزية، ويمتنعوا من الأحكام اللازمة منهم، لم يكن واجباً أن يحكم لقوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالنَيْومِ اللاخِرِ ﴾ . . الآية بأنه ناسخ قوله: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، إِنَّ الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ . . . ». وانظر «المصفىٰ» ص: (٢٨).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾
 [المائدة: ٤٢].

اختلفوا في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة. وذلك أن أهل الكتاب، كانوا إذا ترافعوا إلى النبي على كان مخيراً إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ [المائدة: ٤٩]. فلزمه الحكم وزال التخيير.

روى هذا المعنى أبو سليمان الدمشقي. بأسانيده، عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والسُّدي(١). وقد رُوي أيضاً عن الزهري(٢)، وعمر بن عبد العزيز(٣).

وانــظر الـطبــري ٢١٤/٦ ـ ٢١٦، والنحـاس ص (١٢٥ ـ ١٣٠)، ومكياً:
(٣٣٣ ـ ٢٣٣)، وابن العربي ٢٩٣/٥ ـ ٢٠٤، والطبرسي ١٨٨/٣ ـ ١٨٩، وزاد
المسير ٢/٣٤٣ ـ ٣٤٣، والرازي ٢١٣/١١ ـ ٢١٦، والبيضاوي ١٤٣/١ ـ ١٤٨،
والخازن ٢/٨٥١ ـ ٤٥٩، والقرطبي ٣١٤٥/٣ ـ ٢١٥٥، وابن كثير ٢/٤٥٥ ـ ٥٥٥،
والألوسي ١١٨/٦ ـ ١٢٠، وتفسير المنار ٣٦٤ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف هذا الكلام في «زاد المسير» ٢٩٦١/٢ ولم ينسبه إلى أبي سليمان الدمشقي. وانظر أيضاً المصفى للمؤلف ص (٢٨ - ٢٩). وأخرج الطبري أثر السدي في التفسير ٢/٢٤٦ من طريق محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي . . . وأسباط حسن الحديث. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٨٥/٢ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ٣٢٢/١٠ برقم (١٩٢٣٨)، والطبري ٢٤٥/٦ من طريقين عن معمر، عن الزهري... وهذا إسناد صحيح إلى الزهري. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٨٥/٢ إلى عبد الرزاق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ٣٢٢/١٠ برقم (١٩٢٤١) من طريق معمر، عن عبد الكريم الجزري: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي: «إذًا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ». وهذا إسناد صحيح.

وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان، قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا يحيىٰ بن آدم، عن الأشجعي، عن سفيان، عن السُّدى، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ قَالَ: نَسَخْتُهَا: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (١).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله البقال، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ قَالَ : نَسَخَتْهَا : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (٢).

قال أحمد: وحدثنا هُشيم قال: حدثنا أصحابنا، منهم منصور وغيره، عن لحكم،

عَنْ مُجَاهِدٍ، في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا، قَوْلَهُ: ﴿ احْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (٣).

\_ ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ٢٥٥/٦. وانظر القرطبي ٢٥٥/٣ ، والبحر المحيط لأبي حبان ٤٨٩/٣ - ٤٩٠.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل السدي، وهو موقوف على ابن عباس، والأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٤٨٤ إلى أبي عبيد، وابن المنذر، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وعطاء لم يدرك ابن عباس، وانظر الجصاص ٢٠/٤٣٥، والحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى مجاهد، وأخرجه الطبري ٢/٥٥٦، والنحاس ص (١٣١) من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢٤٥/٦ من طريق ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، به. وسفيان بن وكيع ساقط الحديث.

قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن السدي، عن عكرمة قال: نُسَخَ قولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١).

قال أحمد: وحدثنا حسين، عن شيبان،

عن قتادة ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَعْرِضَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ. فَنَسَخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا(٢).

وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام، فليس له أن يعرض عنهم. غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. وإن جاءت المرأة وحدها، ولم يرض الزوج لم يحكم، وقال أصحابه بل يحكم (٣).

قال: وقال الشافعي: لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن إلى عكرمة، وأخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۱۰ برقم (۱۹۲۳۹) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ٢٤٥/٦. وانظر الجصاص ٢٣٥/٢ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٨٤/٢ إلى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وحسين هو ابن محمد، وشيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. وهو في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (٤٢).

وأخرجه الطبري ٢٤٥/٦ من طريق المثنى، حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام،

<sup>(</sup>٣) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (١٣١). وقد نقل هذا عنه القرطبي أيضاً ٢١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) نصُّ الشافعي في الأم ٢١٠/٤ باب: الحكم بين أهل الذمة: «وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله \_ عزَّ وجلَّ \_ وعليه أن يقيمه، ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع». وانظر أيضاً النحاس ص (١٣١)، والقرطبي ٢١٨٣/٣.

قال النحاس: وقد ثبت أنَّ قول أكثر العلماء: إنَّ الآية مَنْسُوخَةُ (١) . القول الثاني: أنها محكمة . وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤ وا حكموا بينهم ، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم .

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا مغيرة،

عن إبراهيم والشعبي في قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ قالا: إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين، فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وَإِنْ حَكَمَ، حَكَمَ بما في كتاب الله (٢).

قال أحمد: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ (٣).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثني المثنى بن أحمد قال: حدثنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار،

عن سعيد بن جبير: ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾،

<sup>(</sup>۱) وانظر النحاس ص: (۱۳۱)، وابن سلامة ص: (٤١-٤١)، وابن حزم ص: (٣٦)، وابن البارزي ص: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٢٤٤/٦، ٢٤٧ من طريق يعقوب، حدثنا هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۱۰ برقم (۱۹۲٤۰)، والطبري ۲٤٤/٦ من طرق عن مغيرة، به.

ونسبه السيوطي ٢٨٥/٢ إلى عبد بن حميد، وعبد الرزاق، وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق ٣٢١/١٠ برقم (١٩٢٣٧) من طريق ابن جريج،
 بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري ٢٤٤/٦.

جعله الله في ذلك على الخيرة، إما أن يحكم، وإما أن يتركهم فلا يحكم بينهم (١) .

قال أبو بكر: وحدثنا عبدالله بن محمد بن خلَّد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا مبارك،

عن الحسن، قال: إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء رفعهم إلى حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بالعدل وبما أنزل الله(٢).

وهذا مروي عن الزهري أيضاً. وبه قال أحمد بن حنبل. وهو الصحيح لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن إحداهما خَيَّرت بين الحكم وتركة، واللهُّخُرَىٰ ثَبَّتَتْ كَيْفِيَّةٌ الْتُحُكُم إِذَا كَانَ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٨٥/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣)، ومثل هذا قال المؤلف في زاد المسير ٢/٣٦١ ـ ٣٦٢،

وقال الطبري ٢٤٦/٦: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم، والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله على من ذلك في هذه الآية.

وإنما قلنا: ذلك أولاهما بالصواب، لأن القائلين: إن حكم هذه الآية منسوخ، زعموا أنه نسخ بقوله: ﴿ وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَثْرَلَ الله ﴾. وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) أن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفياً لحكم غيره بكل معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته بوجه من الوجوه، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وإذا كان ذلك كذلك، وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم، إذ كان قد تقدم إعلام المقول له ذلك من قائله أن له الخيار في الحكم، وترك الحكم كان معلوماً بذلك، أن لا ...

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [المائدة: ٩٩].
 اختلف المفسرون فيها على قولين:

أحدهما: أنها محكمة. وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغ، وليس عليه الهدى.

والثاني: أنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال. ثم نسخت بآية السيف. والأول أصح(١).

للعلماء فيها قولان:

دلالة في قوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ أنه ناسخ قوله: ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِلْنَ يَضُرُّوكَ شَيْئاً، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾، وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفى أحدُ الأمرين حكم الآخر، ولم يكن عن رسول الله على خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه، ولا من المسلمين إجماع على ذلك، صحَّ ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه، ويوافق حكمه حكمه ، ولا نسخ في أحدهما للآخر».

وممن ذهب إلى القول بإحكامها أيضاً مكي (٢٣٤ - ٢٣٣)، والزمخشري في الكشاف ٢١٤/١، وابن العربي ٢٩١٧ - ٦١٤، والجصاص ٢/٤٣٤ - ٤٣٧، والطبرسي ١٩٦٤/، وأبو حيان ٤٨٩/٣، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٣٦ - ٣٦٢، والبيضاوي ٢/٠٥، والرازي ٢١/٥١ - ٢٣٦، والزرقاني في مناهل العرفان 171/٢.

وانظر النحاس: (۱۳۰ ـ ۱۳۳)، والقرطبي ۲۱۸۱ ـ ۲۱۸۶، وابن كثير ۲۹۲، والالسوسي ۱۱۸۶، وابن كثير ۲۹۲، والمنار والألسوسي ۱۲۱۸، والخازن ۲۹۲،۱۶، والمصفى ص: (۲۸ ـ ۲۹). والمنار ۳۹۶/۳ ـ ۳۹۶.

(١) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، والطبري، والزمخشري، والخازن ٤٩٦/١، وابن البارزي وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر زاد المسير ٢/٤٣٢، والمصفى ص: (٢٩)، وابن حزم ص: (٣٦)، وابن سلامة ص: (٤٢). أحدهما: أنها منسوخة (١). قال أرباب هذا القول: هي تتضمن كَفَّ ٱلأَيْدي عن قتال الضالين فنسخت. ولهم في ناسخها قولان:

أحدهما - آية السيف.

والثاني ـ أن آخرها نسخ أوَّلُها.

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام (٢): لَيْس في القرآن آية جمعت الناسخ والمنسوخ، عير هذه، وموضع المنسوخ منها إلى قوله تَعَالَىٰ ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ ﴾، وَالنَّاسِخُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾. والهدى ها هنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،

قُلْتُ: وَهٰذَا الْكَلَامُ إِذَا حُقِّقَ لَمْ يَثْبُتْ.

والقول الثاني: أنها محكمة. قال الزجاج: معناها: إنما ألزمكم الله تعالى أمر أنفسكم، ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم. قال: وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف، لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع لَهُ، فَهُوَ ضَالً وليس بمهتد.

قلت: وهذا القول هو الصحيح. وإنها محكمة. ويدل على إحكامها أربعة أشياء:

أحدها - أن قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ يقتضي إغراءَ الإنسان بمصالح نفسه، ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره، وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على غيره. وإنما غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه فيقف على الدليل.

والثاني \_ أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف. لأن قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أمرٌ بإصلاحها، وأداءِ ما عليها. وقد ثبت وجوب الأمر

<sup>(</sup>١) وقال ابن عطية فيما نقله عنه القرطبي ٢٣٤٢/٤: «وهذا ـ يعني النسخ ـ ضعيف، ولا يعلم قائله».

وانظر ابن سلامة ص (٤٢)، وابن حزم ص: (٣٦)، وابن البارزي ص: (٣٢). وأما قتادة، والطبري، والنحاس... وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي ٢٣٤٢/٤.

بالمعروف والنهي عن المنكر. فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. وقد دل على ما قلنا قولُه تعالى: ﴿ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُهْتَدياً إذا امتثل أمر الشرع. ومما أمر الشرع به، الأمرُ بالمعروف.

وقد روي عن ابن مسعود(١)، والحسن(٢)، وأبي العالية: أنهم قالوا في هذه الآية: قُولُوا مَا قُبل مِنْكُمُ، فَإِذَا رُدَّ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ.

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وهير، يعني بن معاوية، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا قيس قال:

قَامَ أَبُو بَكُرٍ فَحَمِٰدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُمْ تَقْرَوُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، عَلَيْكُمْ أَنْفَسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم. . . ﴾ [المائدة: ١٠٥] إلى آخر الآية، وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَإِنِّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ \_ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلاَ يُغَيِّرُونَهُ، أَوْ شَكَ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٧/ ٩٥ من طريق الحسن بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، أن ابن مسعود. . . وهذا إسناد منقطع، الحسن لم يسمع من ابن مسعود.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٩/٧ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من ابن مسعود، والله أعلم». وانظر «الدر المنثور» ٢-٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٩٦/٧ من طريق أحمد بن المقدام قال: حدثنا حرمي قال: سمعت الحسن. . . وهذا إسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، وأخرجه الحميدي برقم (٣)، وأحمد ٢/١، ٥، ٧، ٩، وأبو داود في الملاحم (٤٣٣٨) باب: الأمر والنهي، والترمذي في الفتن (٢١٦٩: باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وفي التفسير (٣٠٥٩) باب: ومن سورة المائدة، وابن =

والثالث: أن إلآية قد حملها قوم على أهل الكتاب، إذا أدَّوُا الجزية، فحينئذ لا يلزمون بغيرها.

فروى أبو صالح، عن ابن عباس: أنَّ النَّبِيُّ كُتِ كَتَب إِلَىٰ هَجَر، وَعَلَيْهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ سَاوَىٰ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْإسْلامِ، فَإِنْ أَبُواْ فَلْيُوَدُّوا الْجِزْيَةَ. فَلَمَّا أَتَاهُ الْكَتَابُ، عَرَضَهُ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرَب، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَىٰ، وَالْمَجُوس، الْكَتَاب، عَرَضَهُ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرَب، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَىٰ، وَالْمَجُوس، فَأَقَرُوا بِالْجِزْيَةِ وَكَرهُوا الْإِسْلامَ. فَكَتَب إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا الْعَرَبُ فَلاَ تَقْبَلْ مِنْهُمُ الْجِزْيَة، فَلَا الْكَتَاب، وَالْمَجُوسُ، فَاقْبَلْ مِنْهُمُ الْجِزْيَة، فَلَمَّا قَرَوُ وَا الْكِتَاب، أَسْلَمَتِ الْعَرَب، وَأَعْطَىٰ أَهْلُ الْكِتَاب، وَالْمَجُوسُ الْجِزْيَة، فَقَالَ الْمُنافِقُونَ: عَجَباً لِمُحَمَّدِ! يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ بَعَثَهُ لِيُقَاتِلَ النَّاسَ كَافَّةً حَتَّى فَقَالَ الْمُنافِقُونَ: عَجَباً لِمُحَمَّدِ! يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ بَعَثَهُ لِيُقَاتِلَ النَّاسَ كَافَّةً حَتَّى فَقَالَ الْمُنافِقُونَ: عَجَباً لِمُحَمَّدِ! يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ بَعَثَهُ لِيُقَاتِلَ النَّاسَ كَافَّةً حَتَّى فَقَالَ الْمُنافِقُونَ: عَجَباً لِمُحَمَّدٍ! يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ بَعَثَهُ لِيُقَاتِلَ النَّاسَ كَافَّةً حَتَى يُشَقُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَنَزَلَتُ الْإِسْلام، وقَدْ وَبِلَ مِنْ مَجُوس هَجَرَ، وأَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَة، فَهَلَا أَكْرَهُهُمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. فَنَزَلَتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَنَزَلَتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَنَزَلَتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَنَزَلَتُ

والرابع: أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة، أَعْلَمَهُمْ بِهٰذِهِ الْآيَةِ أَن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه، وأنه لا يضره ضَلاَلُ مَنْ ضَلَّ إذا كان مُهْتَدياً، حتى يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب.

وإذا تلمحت هذه المناسبة بين الآيتين، لم يكن للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ها هنا مدخل. وهذا أحسن الوجوه في الآية (٢).

<sup>-</sup> ماجة في الفتن (٤٠٠٥) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطبري في التفسير ٩٨/٧ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، وصححه ابن حبان برقم (٣٠٤)، ٣٠٠) بتحقيقنا. وقد جمعت طرقه وعلقت عليه تعليقاً مفصلاً في مسند أبي يعلى الموصلي ١١٨/١ ـ ١٢١ بالأرقام (١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١). وانظر المنثور ٢/٣٩٠).

<sup>(</sup>١) قال الواحدي في أسباب النزول ص: (١٥٨): «قال الكلبي: عن أبي صالح...» وذكر هذا الحديث. والكلبي متهم بالكذب. وانظر البحر المحيط ٣٦/٤، وأعلام السائلين لمحمد بن طولون بتحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) نقول: إن الآية محكمة ولذلك فإن قتادة، والنحاس، والطيرسي ٣/٢٥٤، والزمخشري =

٩ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين يشهدان على الموصي في السفر. والناس في قوله: ﴿ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ ﴾ قائلان:

أحدهما: من أهل دينكم وملتكم.

أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان، قال أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، محمد بن سعد قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ (١).

وهذا قول ابن مسعود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي مجلز، ويحيىٰ بن يعمر، والثوري، وهو قول أصحابنا(٢).

<sup>=</sup> ١٠٠/٦، والرازي ١١١/١٢ ـ ١١٣ وابن كثير ٢/٢٦ ـ ٦٦٩، وأبا حيان ٣٦/٤ ـ ٣٦، والبيضاوي ٢/٢٧، والألوسي ٤٥/٧ ـ ٤٦ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآبات.

وقد رجح إحكامها مكي (٢٣٧-٢٣٨)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٢٩٨-٤٤١)، وفي المصفيٰ ص: (٢٩).

وانظر الطبري /٩٤/ - ١٠٠، والخازن ٤٩٩/، فقد ذهب إلى ما اختاره الطبري في تفسير الآية. وأحكام القرآن لابن العربي ٧٠٩/٢ ـ ٧١٢. والمنار ٧١٠/ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ١٠٥/٧ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٤٣/٢ إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والضياء في المختارة. وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٧٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) وانظر الطبري ١٠٥/٧، وزاد المسير ٢/٢٤٦ ـ ٤٤٧، والقرطبي ٢٣٤٦، وتفسير الثعالبي ١٩٣٤٦، والخازن ١/٥٠٠ ـ ٥٠٠، وبقية المصادر التي نذكرها في آخر تعليق على هذه الآية. والمصفى ص (٢٩ ـ ٣٠). وأحكام القرآن للجصاص ٢/٨٩٠.

والثاني: أن معنى قوله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ ﴾ أَيْ: مِنْ عَشِيرَتِكُمْ وقبيلتكم وهم مسلمون أيضاً. قاله الحسن، وعكرمة، والزهري، والسدي (١). وعن عبيدة كالقولين (٢).

فأما قوله: ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ فقال ابن عباس: ليست «أَوْ، للتخيير. إنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم (٣).

وفي قوله تعالى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قولان:

أحدهما: من غير ملتكم ودينكم. قاله أرباب القول الأول.

والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم، وهم مسلمون أيضاً. قاله أرباب القول الثاني.

والقائل بأن المراد شهادة مُسْلِمَيْنِ من القبيلة، أو من غير القبيلة، لا يشك في إحكام هذه الأية.

فَأَمَا القَائِلُ بَأَنَ الْمُوادُ بِقُولُهُ: ﴿ أَوْ آخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أَهْلُ الكتابِ إذا شهدوا على الوصية في السَّفَر، فلهم فيها قولان.

أحدهما: أنها محكمة. والعمل على هذا عندهم باق. وهو قول ابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقتادة، والشعبي، والثوري، وأحمد بن حنبل (4).

والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ١٠٦/٦، والمصفى ص: (٢٩ ـ ٣٠)، وزاد المسير ٢٠٦/٢ ـ ٤٤٧. وأحكام القرآن للجصاص ٢٨٩/١، والبحر المحيط ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ١٠٥/٧ ـ ١٠٦، وزاد المسير ٢/٤٤٦ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ١٠٨/٧ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف كما بينا غير مرة.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الخازن ١/١٠٥.

[الطلاق: ٢]. وهو قول زيد بن أسلم. وَإليه يميل أبو حنيفة، ومالك والشافعي، قالوا: وَأَهْلُ الْكُفْرِ لَيْسُوا بِعُدُولِ (١٠).

والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن، شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس، والاستهلال.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٤٢)، وابن حزم ص: (٣٦)، وابن البارزي: (٣٢). وأما قتادة فلم يدخلها في الناسخ والمنسوخ.

وقال النحاس ص: (١٣٧): «وصح من هذا كله أن الآية غير منسوخة».

وقال القرطبي ٢٣٤٧/٤: «وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما، مع تراخي الناسخ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخاً...».

وقال أبو حيان في البحر المحيط ٤١/٤: «ومذهب أبي موسى، وشريح أن الآية محكمة».

وانظر الطبري ١٠١/٧ ـ ١٠٠٩، ومكياً: (٢٣٨ ـ ٢٤٠)، وابن العربي ١٧٦٧ ـ ٢٧٧، وانظر الطبري ٢٩٨٤ ـ ١٠٩، والطبرسي ٢٥٦/٣ ـ ٢٥٧، زاد المسير ٢٠٦٧ ـ ٤٤٦ والالبوسي ٤٤٦، والبرازي ١١٤/١٢ ـ ١١١، والبحر المحيط ٣٨/٣ ـ ٤٤، والألبوسي ٢٦/٧ ـ ٤١، والخارن ٢٠١١، والبيضاوي ٢٧٧/٢ ـ ١٧٣ ـ والمنار ٧٦٠٠ ـ ١٦١/٧.



## بساب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنعام

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ (١) عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥].

زعم بعض ناقلي التفسير: أنه كان يجب على النبي ﷺ أن يخاف عاقبة الذنوب. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢].

قلت: فالظاهر من هذه المعاصي، أن المراد بها الشرك. لأنها جاءت في عقيب قوله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 18]. فإذا قدرنا العفو عن ذنب \_ إذا كان \_، لم نُقدر المسامحة في شرك لو تُصور. إلا أنه لما لم يجز في حقه، بقي ذكره على سبيل التهدد والتخويف من عاقبته، كقوله: ﴿ لَبُنْ (٣) أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

فعلىٰ هذا، الآية محكمة. يؤكدهُ أنها خبر، والأخبار لا تنسخ (٣). ٢ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام: ٦٦]. للمفسرين فيه قولان:

<sup>(</sup>١) سقطت «إن» من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن أثمة التفسير والمحققين من الذين صنفوا في «الناسخ والمنسوخ» لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر ابن حزم ص (٣٧)، وابن سلامة ص: (٤٤)، وابن البارزي ص: (٣٣).

أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة. ثم نسخ بآية السيف. وهذا المعنى في رواية الضحاك، عن ابن عباس.

والثاني: أن معناه: لست حفيظاً عليكم. إنما أطالبكم بالظواهر، من الإقرار والعمل، لا بالإسرار. فعلى هذا هو محكم. وهذا الصحيح. يؤكده أنه خبر. والأخبار لا تنسخ. وهذا اختيار جماعة، منهم: أبو جعفر النحاس(١). ٣ \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

المراد بهذا الخوض، الخوضُ بالتكذيب. ويشبه أن يكون الإعراض المذكور ها هنا منسوخاً بآية السيف(٢).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾
 [الأنعام: ٦٩]. أي: من كفر الخائضين وإثمهم.

قد زعم قوم منهم سعيد بن جبير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ﴾ (٣) [النساء: ١٤٠].

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١٣٨ ـ ١٣٩)، وممن رجح إحكامها أيضاً مكي ص: (٢٤٢)، والقرطبي ٢٤٤٧/٤، وابن الجوزي في المصفى ص: (٣١).

وأما قتادة، والطبري ٢٢٧/٧، والطبرسي ٣١٦/٣، والرازي ٢٤/١٣، وابن كثير ٤٣/٣)، وابن كثير ٤٣/٣ وابن حزم، وغيرهم لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وأما الألوسي ١٨٢/٧ فقد رأى أن القولين مقبولان.

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن سلامة ص: (٤٤ ـ ٥٥)، وابن حزم ص: (۳۷)، والطبري ۲۲۸/۷ ـ ۲۲۹، والرازی ۲٤/۱۳ ـ ۲۰.

نقول: ودعوى النسخ على هذه الآية دعوى لا دليل عليها ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، وابن العربي ٢/٣٩٦-٧٤٩، والطبرسي ٣١٦/٣-٣١٧، وابن الجوزي في زاد المسير ٣٢٣، والقرطبي ٢٤٤٨/٤، وابن كثير ٤٢/٣-٤٣، والألوسى ١٨٢/٧ لـم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) انظر الأثر التالي. وانظر ابن سلامة ص: (٤٤ ـ ٤٥)، وابن حزم ص: (٣٧)، والمصفى ص: (٣١ ـ ٣٢).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف(١)، عن سفيان، عن السُّدي،

عن سعيدِ بن جبير، وأبي مالك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٦٩]. قَالاً: نَسَخَهَا: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا... ﴾ (٢) [النساء: ١٤٠] الآية.

قلت: ولو قال هؤلاء: إنها منسوَّحة بآية السيف كان أصلح. وكان مَعْنَاهَا عِنْدَهُمْ إِبَاحَةَ مُجَالَسَتِهِمْ وَتَرْكَ اللاعْتِرَاض عَلَيْهِمْ.

والصحيح أنها محكمة (٣). لأنها خبر، وقد بينا أن المعنى: ما عليكم شيء من آثامهم، إنما يلزمكم إنذارهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل «يونس» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل السدي، وأخرجه الطبري ٢٢٨/٧ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن السدي، عن أبي مالك وسعيد بن جبير... وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٠/٣ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في الناسخ والمنسوخ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وانظر ابن سلامة ص: (٤٤ - ٤٥)، وابن حزم ص (٣٧)، والمصفى ص: (٣١ - ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ونقل القرطبي ٢٤٥١/٤ عن القشيري قوله: «والأظهر أنها ليست بمنسوخة». وقال الخازن ٢٤/٢: «وذهب الجمهور إلى أنها محكمة لا نسخ فيها لأنها خبر والخبر لا يدخله النسخ...».

ونقل الألوسي ١٨٢/٧ عن «الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ»: «لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك، لأن قوله سبحانه: . . . خبر ولا نسخ في الأخبار».

ولم يدرجها قتادة، وابن البارزي، والزمخشري ٢٦/٢ وابن العربي ٧/٣٩ - ٧٤٠ فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر النحاس ص (١٣٦)، ومكياً ص: (٢٤٣)، والجصاص ٢/٣ ـ ٣، والبحر المحيط ١٥٢/٤ ـ ٢٣٠، وزاد المسير ٦٣/٣، والطبري ٢٢٨/٧ ـ ٢٣٠، والرازي ٢٢/١٣، وابن كثير ٤٣/٣.

٥ ـ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا ﴾ [الأنعام:

.[٧.

للمفسرين فيه قولان:

أحدهما: أنه اقتضى المسامحة لهم، والإعراض عنهم. ثم نسخ بآية السيف. وهذا مذهب قتادة، والسدي.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، عن همّام،

عَن قَتَادَةً: ﴿ وَفَرِ<sup>(۱)</sup> الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ ثم أنزل الله في ﴿ بَرَاءَةَ ﴾ ، وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ (۲).

والثاني: أنه خَرِج مَخرِج التهديد. كقوله تعالىٰ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ [المدثر: ١١]. فَعَلَىٰ هذا هو محكم. وهذا مذهب مجاهد. وهو الصحيح (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذروا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وعبدالله بن رجاء هو الغداني، وأحمد بن محمد هو ابن ثابت أبو الحسن بن شبويه.

وأخرجه الطبري ٢٣١/٧ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النحاس ص (١٣٩) من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن قتادة. . . ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس.

<sup>(</sup>٣) وقال النحاس ص: (١٣٩ ـ ١٤٠): وغير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ، وأنه على معنى التهديد لمن فعل هذا. وقال مكي في «الإيضاح» ص: (٢٤٣ ـ ٢٤٤) مثل هذا. وأما الرازي ٢٧/١٣ ـ ٢٨، وقتادة، وابن كثير ٣/٣٤ ـ ٤٤، والخازن ٢٠/٢، والألوسي ١٨٦/٧ ـ ١٨٠، وأبو حيان فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الطبري ٢١/١٧، والطبرسي ٣١٨/٣، وابن الجوزي في زاد المسير ٣١٤/، =

 $7 - \bar{a}_{0}$  وقل تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ... ﴾ [الأنعام: 91]. فيه قولان: أحدهما: أنه أمر له بالإعراض عنهم. ثم نسخ بآية السيف(١). والثاني: أنه تهديد. فهو محكم. وهذا أصح(١).

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَبْضَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤] فيه قولان:

أحدهما: أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بآية السيف(٣).

والثاني: أن المعنى: لست رقيباً عليكم، أحصي أعمالكم. فهي على هذا محكمة (٤).

٨ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦].

روىٰ عليُّ بن أبي طلحة ، عن أبن عباس، قال: هذا ونحوه مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين، فإنه نسخ بقوله تعالىٰ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٥).

<sup>=</sup> والمصفى ص: (٣٢)، والقرطبي  $7 \times 7 \times 7$ ، والثعالبي  $1 / 7 \times 7 \times 7$ ، والجصاص  $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$  وابن سلامة ص: (٤٥)، وابن حزم ص: (٣٧).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٤٥)، وابن حزم ص: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) وقال المؤلف في (المصفى) ص: (٣٢): «والثاني: أنه تهديد فهو محكم، وهو الصحيح». ولهذا فإن قتادة، والطبري، والنحاس، ومكياً، وابن البارزي، وأثمة التفسير والتحقيق لم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال الخازن ٢/٣٤: «وقال بعضهم هذا منسوخ بآية السيف، وفيه بعد، لأنه مذكور لأجل التهديد والوعيد».

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص (٤٥)، وابن جزم ص: (٣٧).

<sup>(</sup>٤) ولذلك فإن قتادة، والطبري، والنحاس، ومكياً، وابن البارزي وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٣٠٨/٧ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف كما بينا غير مرة. ومثله لا تقوم به حجة.

٩ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾
 [النساء: ١٠٧].

قال ابن عباس: نسخ بآیة السیف<sup>(۱)</sup> ، وَعَلَیٰ مَا ذکرنا في نظائرها تکون محکمة (۲) .

١٠ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

قال المفسرون: هذه نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف، لأنها تضمنت الأمر بقتُلهم. والقتل أشنع من السب.

ولا أرى هذه الآية منسوخة. بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر معبوده بسوء أو نبيّه ﷺ (٣)

١١ \_ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

إِنْ قُلْنَا: إِن هذا تهديد \_ كما سبق في الآية السادسة \_ فهو محكم (١٠) . وإِن قلنا: إِنه أمر بترك قتالهم، فهو منسوخ بآية السيف (٥) .

١٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:

وقال الطبرسي ٣٤٦/٣ بعد أن أورد قول ابن عباس هذا: «وحكمه ثابت». وانظر القرطبي ٢٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٤٥)، وابن حزم ص: (٣٨).

نقول: هذه دعوى لا تقوم على دليل، ولذا فإن أثمة التفسير والتحقيق لم يوردوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) وقال المؤلف مثل ذلك في «المصفىٰ» ص: (٣٣). وانظر تعليقنا على الآية (٦٦) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) وقال القرطبي ٢٤٩٧/٤: وقال العلماء: حكمها باقي في هذه الأمة على كل حال .....

<sup>(</sup>٤) ولذا فإن أثمة التفسير والتحقيق لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن سلامة: (٤٥ ـ ٤٦)، وابن حزم ص: (٣٨). والمصفى للمؤلف ص: (٣٨).

قد روي عن جماعة، منهم: الحسن، وعكرمة أنهم قالوا: نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]. وهذا غلط. لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة، فليس هذا بنسخ. وإن أرادوا التخصيص، وأنه خص بآية المائدة طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فليس بصحيح. لأن أهل الكتاب يذكرون الله على الذبيحة. فيحمل أمرهم على ذلك. فإن تيقنا أنهم تركوا ذكره، جاز أن يكون عن نسيان. والنسيان لا يمنع الحل. فَإِنْ تَرَكُوا لا عَنْ نِسْيانٍ، لَمْ يَجُزِ للْكُلُ. فَلا وَجْهَ لِلنَّسْخ أَصْلاً(١).

ومن قال من المفسرين: إن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة، فقد خص عامًاً. والقول بالعموم أصح. .

وعلى قول الشافعي، هذه الآية محكمة، لأنه إما أن يراد بها عنده الميتة، أو يكون نهى كراهة. .

<sup>(</sup>۱) وقال الطبري في التفسير ۲۱/۸: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال، وذبائحهم ذكية، وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾ بمعزل، لأن الله تعالى حرم علينا بهذه الآية الميتة، وما أهل به للطواغيت، وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسموا، لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه، سمَّ الله على ذبيحته أو لم يسم. . . . ».

وقال ابن كثير ٩١/٣ معقباً على قول الطبري هذا: «وهذا الذي قاله صحيح، ومن أطلق من السلف النسخ ها هنا فإنما أراد به التخصيص، والله أعلم».

وممن ذهب إلى إحكامها قتادة، والنحاس (١٤٦ ـ ١٤٧)، ومكي: (٢٤٨ ـ ٢٤٩)، والمن ذهب إلى إحكام القرآن، ٧٤٧/٢، والرازي ١٦٨/١٣ ـ ١٦٩، والخازن ٤٨/٤ ـ ٤٩. والبيضاوي ٢٠٦/٢.

وانظر الطبرسي ٣٥٨/٣، وابن الجوزي في زاد المسير ١٢٢/٣، وفي المصفىٰ ص (٣٣)، والقرطبي ١٥١٠/٤، وتفسير الثعالبي ١٥٥٥، والقرطبي ١٥٥٥، وأحكام القرآن للجصاص ٥/٣-٦، وابن سلامة ص: (٤٦)، وابن حزم ص: (٣٨)، وابن البارزي ص (٣٣)، والمنار ٢٢/٨ ـ ٢٩.

١٣ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ... ﴾ [الأنعام: ١٣٥].

للمفسرين فيها قولان:

أحدهما: أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. والثاني: أن المراد بها التهديد. فعلى هذا هي محكمة. وهو الأصح<sup>(۲)</sup>. 18 - قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]. فيه قولان. أحدهما: أنه اقتضى ترك قتال المشركين. فهو منسوخ بآية السيف<sup>(۳)</sup>. والثاني: أنه تهديد ووعيد. فهو محكم<sup>(3)</sup>.

10 ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَآتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 181]. اختلف العلماء في المراد بهذا الحق على قولين:

أحدهما: أنه الزكاة.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، قال: أنبأنا محمد بن المظفر قال: أنبأنا علي بن إسماعيل بن حماد قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا يزيد بن درهم قال:

سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُول: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: الزَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّكَاةُ النَّهَمُ وضَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص: (٤٦)، وابن حزم ص: (٣٨).

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الجوزي في المصفىٰ ص (٣٤) مثل هذا الكلام، ولذلك فإن قتادة، والطبري، ومكياً، والنحاس، وأثمة التحقيق والتدقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٤٦)، والمصفى ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) ولم يدخلها قتادة، وابن حزم، والبارزي، والأئمة المفسرون المحققون فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن درهم، وأخرجه الطبري ٥٣/٨، والنحاس ص: (١٤٠) =

قال أبو حفص: وحدثنا معلى بن أسد قال: 'حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن مجاهد،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ(١).

قال أبو حفص: وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس،

عَنْ أَبِيهِ: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: الزَّكَاةُ(١).

قال أبو حفص: وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبُو هلال، عن حَيَّان الأعرج،

عَنْ جَابِرْ بْنِ زَيْدٍ ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: الزَّكَاةُ (٣). قال أبو حفص: وحدثنا محمد بن جَعْفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي رجاء قال:

<sup>=</sup> من طريقين عن أبي حفص عمرو بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهةي في الزكاة ١٣٢/٤ باب: ما ورد في قوله تعالىٰ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ ﴾ من طريق ابن المثنىٰ، حدثنا عبد الصمد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، وانظر تفسير مجاهد ۲/۵۱، والطبري مراه، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷،

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، عبد الرحمن هو ابن مهدي، وإبراهيم بن نافع هو المخزومي، وابن طاووس هو عبدالله.

وأخرجه الطبري ٥٤/٨، والبيهقي في الزكاة ١٣٢/٤ باب: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، من طريقين عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبدالله بن طاووس، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن أبو هلال هو الراسبي بينا في مسند أبي يعلى عند رقم (٢٨٦٣) أنه حسن الحديث، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي. وأخرجه الطبرى ٥٣/٨ من طريق عمرو بن على أبي حفص بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في الزكاة ١٣٢/٤ باب: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حقه يوم حصاده ﴾ من طريق يحيىٰ بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن سليم أبي هلال الراسبي، بهذا الإسناد. وقد تحرفت فيه «سليم» إلى «سليمان».

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾، قَالَ: الزَّكَاةُ (١).

وهذا قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وابن الحنفية، وعطاء، وقتادة، وزيد بن أسلم، في آخرين (٢) . .

فعلى هذا الآية محكمة. وينبغي على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية مدنية. لأن السورة مكية. والزكاة إنما نزلت بالمدينة.

والثاني: أنه حق غير الزكاة، أمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والتمر.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، قال: أنبأنا الجوهري قال: أنبأنا ابن المظفر قال: أنبأنا علي بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو حفص قال: أنبأنا يحيى، عن سعيد قَالَ: حدثنا عبد الملك،

عَنْ عَطَاء ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: الْقَبْضَةُ مِنَ الطَّعَامِ (٣) . وقال يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور،

عن مجاهد: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ قَالَ: شَيْءٌ سِوَىٰ الزَّكَاةِ، في الْحَصَادِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى الحسن، وأبو رجاء هو محمد بن سيف الحداني البصري. وأخرجه الطبري ٥٣/٨ من طريق يعقوب قال: حدثني إسماعيل بن علية، عن أبي رجاء، بهذا الاسناد.

وأخرجه الطبري أيضاً ٥٣/٨ من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا يزيدبن زريع قال: حدثنا يونس، عن الحسن...

<sup>(</sup>۲) وانظر الطبري ۸/۳۰ ـ ۵۹، والنحاس ص (۱٤٠ ـ ١٤٤)، ومكياً: (۲٤٢ ـ ۲٤٤)، وانظر الطبري ۲۷۷/۳ ـ ۵۲۰، والطبرسي ۳۷۶/۳ ـ ۳۷۵، وابن الجوزي في زاد المسير ۱۳۹/۳ ـ ۱۳۹، والرازي ۱۰۹/۱۳ ـ ۱۱۱، والألوسي ۸/۳، والخازن ۲/۹۰، والبحر المحيط ۲۳۷/۲ ـ ۲۳۷، والجصاص ۹/۳.

 <sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وأخرجه الطبري ٥٥/٨ من طريق أبي حفص عمرو بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري أيضاً ٥٥/٨، والبيهقي في الزكاة ١٣٢/٤ باب: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقُّه يُوم حصاده ﴾، من طريق عبد الملك، بهذا الإسناد.

وَالجَداد، إذا حَصَدُوا، وَإِذَا جَدُّوا(١).

قال أبو حفص: وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قَالَ: إِذَا حَصَدُوا القَى لَهُمْ مِنَ السَّنْبُلِ، وَإِذَا جَدُّوا النَّخْلَ الْقَى لَهُمْ مِنَ السَّنْبُلِ، وَإِذَا جَدُّوا النَّخْلَ الْقَى لَهُمْ مِنَ الشَّمَاريخ، فَإِذَا كَالَهُ زَكَاةً(٢).

قال أبو حفص: وحدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا عاصم، عن أبي العالية: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئاً سِوَىٰ الزكاة (٣).

قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبى قال: حدثنا هُشيم قال: أنبأنا مغيرة، عن شباك،

عَن إبراهيم قال: كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّىٰ نَسَخَتْهَا الصَّدَقَةُ، الْعُشُر أَوْ نِصْفُ الْعُشْر (٤).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قَالَ: أنبأنا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٥٦/٨ من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٥٦/٨ من طريق عمرو بن علي.

وأخرجه البيهقي في الزكاة ١٣٢/٤ باب: ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، من طريق الحسن، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. . . وعند الطبري طرق أخرى، وانظر لاحقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري ٥٦/٨ من طريق أبي حفص عمروبن علي، بهذا الإسناد، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» هراه ابن أبي شيبة، وأبي الشيخ، وابن أبي حاتم، وابن جرير. وقد سقطت من الأصل كلمة «الزكاة».

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات إلى إبراهيم، غير أن شباك قد عنعن وهو موصوف بالتدليس. وأخرجه الطبرى ٥٨/٨ من طريق يعقوب، حدثنا هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٥٨/٨ من طريق جرير وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى، وابن يمان، جميعهم عن سفيان، عن مغيرة، به.

إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبى داود قال: أنبأنا عبدالله بن سعيد قال: أنبأنا ابن إدريس، عن أبيه،

عن عطية: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: كَانُوا إِذَا حَصَدُوا، وَإِذَا دِيسَ، وَإِذَا غُرْبِلَ، أَعْطَوْا مِنْهُ شَيْئاً. فَنسَخَ ذٰلِكَ الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ(١).

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا عبد الملك،

عَنْ عَطَاءَ ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ: لَيْسَ بِالزَّكَاةِ. وَلٰكِنَّهُ إِذَا كِيلَ قَبْضَ مِنْهُ قَبْضَاتٍ، مَنْ شَهد، رُضِخَ لَهُ مِنْهُ(٢).

واختلف العلماء: هل نسخ ذلك أم لا؟ إن قلنا إنه أمر وجوب، فهو منسوخ بالزكاة. وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم (٣).

وقال الحافظ ابن كثير بعد عرضه العديد من الأقوال والأثار- في التفسير ٣/١١٠: «وقال آخرون: هذا شيء كان واجباً ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. حكاة ابن جرير عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم النخعي، والحسن، والسدي، وعطية العوفي، وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله.

قلت \_ القائل أبن كثير \_: وفي تسمية هذا نسخاً نظر، لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فصل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم.

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٤٤ ـ ٢٤٥): «وقال أنس بن مالك، والحسن، وابن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، وقتادة، وزيد بن أسلم: هي محكمة. والمراد بها الزكاة وهو قول مالك، وأحد قولى الشافعي».

وانظر الطبري ٥٣/٨ - ٦٠، والنحاس ص (١٤٠-١٤٤)، والإيضاح ص: =

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وأخرجه الطبري ٥٩/٨ من طويق أبي كريب قال: حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣) على الصفحة (٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) لقد اختلفت الأقوال في هذه الآية: هل هي محكمة، أو منسوخة، أو محمولة على الندب؟ وما هو ناسخها؟ كما تقدم، وانظر أيضاً النحاس ص (١٤٠). فقد فصل الأقوال وعرض أدلتها.

١٦ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:

أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا. قاله طاووس، ومجاهد.

والثاني: أنها حصرت المحرم. فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. ثم اختلف أرباب هذا القول:

فذهب بعضهم إلى أنها محكمة. وأن العمل على ما ذكر فيها. فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأساً. ويقرأ هذه الآية ويقول: ليس شيء حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه(١). وهذا مذهب عائشة(٢)، والشعبي.

وأما قتادة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن سلامة فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

(۱) أخرجه أبو داود في الأطعمة (۳۸۰۰) باب: ما لم يذكر تحريمه، والحاكم في المستدرك ٢٠٧/٧، والبيهقي في الضحايا ٣٣٠/٩ باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية، من طرق عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً... ﴾ الآية». وهذا لفظ أبي داود. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري في الذبائح مختصراً (٥٧٩ه) باب: لحوم الحمر الإنسية، وانظر ابن كثير ١١٤/٣ - ١٠٥ والدر المنثور ٥٠/٣، وفتح الباري ١٥٥/٩ - ١٥٧.

<sup>= (</sup>٢٤٢ - ٢٤٤)، وابن العربي ٢/٧٥٧ - ٢٦٤، والطبرسي ٣٧٤/٣ - ٣٧٥، وابن الجوزي في زاد المسير ١٣٥/٣ - ١٣٦، والرازي ٢١٣/١٣ - ٢١٤، والبحر المحيط ٤/٧٧ - ٢٣٨، والمخازن ٢/٩٥، والكشاف ٢/٥، والجصاص ٩/٩، وابن كثير ٣/٧/١ - ١١١، والألوسي ٣٨/٨، وأضواء البيان ٢/٨٩، وما بعدها. والمنار للشيخ محمد رشيد رضا ١٣٦/٨ - ١٣٦، والمصفى لابن الجوزي ص: (٣٤). والبيضاوي ٢١١/٠.

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة أخرجه الطبري ١١/٨، والنحاس ص: (١٤٥) من طرق عن يحيى بن =

وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة، من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع. وقد رد قوم هذا القول، بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة. وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ.

وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (١). وهذا ليس بصحيح. أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية. وأما ما ورد في السنة، فلا يجوز أن يكون ناسخاً. لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد. ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق، أو ابتدأت حكماً، كان أصلح.

وإنما الصواب عندنا، أن يُقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، ولا المحرمات اليوم قد تَتَامَّتْ. ولهذا قال: ﴿ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيٍّ ﴾ على لفظ الماضي. وقد كان حينئذ من قال: لا إله إلا الله، ثم مات، دخل الجنة.

فلما جاءت الفرائض والحدود، وقعت المطالبة بها. فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذ، فلا ناسخ إذاً ولا منسوخ.

سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ إذا ذكر لها النهي عن كل ذي ناب من السبع قالت: «إن الله يقول: ﴿ قُلْ: لاَ أَجِدُ فِيمًا أُوحِيَ إِلَيَّ. . . ﴾ الآية». وهذا إسناد صحيح.

نقول: الاستدلال بهذين الحديثين إنما يكون فيما لم يرد فيه نص، وأما ما ورد فيه نص صحيح عن رسول الله في الذي لا ينطق عن الهوى، فنص النبي هو حكم الله في هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) النهي عن لحوم الحمر الأهلية رواه على برقم (٥٧٦)، وجابر برقم (١٧٨٧، ١٨٣٢، ١٨٣٧) وابن عمر برقم (٥٤٦٥، ٢٢٥٥) جميع هذه الأحاديث في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا.

وأما النهي عن كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فقد رواه ابن عباس برقم (٢٤١٤، ٢٤٩١، ٢٦٩٠) في مسند أبي يعلى الموصلي، والحديثان صحيحان.

ثم كيف يُدّعىٰ نسخها وهي خبر؟! والخبر لا يدخله النسخ؟! (١).

١٧ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلِ النَّتْظِرُوا(٢) إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. للمفسرين فيها قولان:

أحدهما: أنها اقتضت الأمر بالكف عن قتالهم. وذلك منسوخ بآية السيف(٣).

والثاني: أن المراد بها التهديد. فهي محكمة، وهو الصحيح (٤).

(١) وقال أبو جعفر النحاس ص (١٤٤): «القول الأول: إنها منسوخة غير جائز، لأن الأخبار لا تنسخ». وذهب مكي في الإيضاح ص:(٢٤٩-٢٥٠) إلى هذا.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٧٦٤/٢: «هذه الآية مدنية مكية في قول الأكثر، نزلت على النبي على النبي الله يوم نزل عليه قوله: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ دِينَكُمْ . . . ﴾، وذلك يوم عرفة، ولم ينزل بعدها ناسخ، فهي محكمة».

وقال القرطبي ٤/٢٥٥٢ بعد إيراده هذا الكلام: «فلا محرم إلا ما فيها، وإليه أميل».

وقال ابن كثير ١١٤/٣: «ومن الناس من يسمي هذا نسخاً، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم».

وأما قتادة، وأبن حزم، وأبن سلامة، وأبن البارزي، والطبري ٢٩/٨-٢٧، والزمخشري ٢٠٨/٦-٢٧، والطبرسي ٣٧٨/٣، والرازي ٢١٨/١٣-٢٢٢، والبيضاوي - والزمخشري ٢١٢/٢، والألوسي ٤٣/٨ - ٤٤ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الأمات.

وانظر زاد المسيسر ١٤٦/٣، والمصفى ص: (٣٤ ـ ٣٥)، والبحر المحيط ١٤/٤ ـ ٢٤١، والخازن ٢١/٦ ـ ٢٦، والجصاص ١٦/٣ ـ ١٦٨. وأضواء البيان ٢٧٠ ـ ٢٢٤. والمنار ١٤٨/٨ ـ ١٧٠.

(٢) في الأصل: «فانتظروا» وهو خطأ.

(٣) انظر ابن سلامة ص: (٤٦).

(٤)ولذلك فإن قتادة، وابن حزم، وابن البارزي، والطبري ١٠٣/٨ ـ ١٠٤، والنحاس، ومكياً، والزمخشري ٢٤٤٢، وابن العربي، والطبرسي ٣٨٧/٣ ـ ٣٨٨، والرازي ١٠٤، والقرطبي ٢٥٨٥/٤، والألوسي ٦٧/٨ ـ ٦٨، والجصاص، لم يوردوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

١٨ ـ قوله تعالى: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].
 للمفسرين في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها: لست من قتالهم في شيء. ثم نسخ بآية السيف. قاله السُّدى(١).

والثاني: ليس إليك شيء من أمرهم. قاله ابن قتيبة.

والثالث: أنت بريء منهم. وهم منك برآء. إنما أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء، فعلى هذين القولين، الآية محكمة (٢).

<sup>=</sup> وانظر زاد المسير ١٥٨/٣، والبحر المحيط ٢٦٠/٤، والخازن ٢٩/٢، والمصفىٰ ص: (٣٥).

<sup>(</sup>١) أخرج - قول السدي - الطبري ١٠٦/٨ من طريق محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط، عن السدي . . . وهذا إسناد حسن، أسباط بن نصر بينا أنه حسن الحديث في الموارد برقم (١٥٢٤).

وأورد الرازي ٨/١٤ كلام السدي وقال: «وهذا بعيد، لأن المعنى لست من قتالهم في هذا الوقت في شيء. فورود الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ».

<sup>(</sup>٢) وقال الطبري ١٠٩/٨ - ١٠٠٠: «... وإذا كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم، وقوله: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللهِ ﴾، ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة، ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر، كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم يَجُز اجتماعه وناسخه في حال واحدة...».

وقال النحاس ص: (١٤٨): «ليس في هذا نسخ، لأنه معروف في اللغة أن يقال: لست من فلان، ولا هو منى إذا كنت مخالفاً له، منكراً عليه ما هو فيه».

وأما مكي، وقتادة، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، والجصاص، فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر الكشاف ٢٤/٢، والطبرسي ٣٨٩/٣، وزاد المسير ١٥٩/٣، والرازي ٨/١٤، والقرطبي ٢٥٨٥/١، وابن كثير ١٣٥/٣، والألـوسي ١٨/٨، والمصفى ص: (٣٥)، والخازن ٧٠/٢.

## باب

## ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ [الأعراف: 1٨٠].

قال ابن زيد: نسخها الأمر بالقتال(١). وقال غيره: هذا تهديد لهم، وهذا لا ينسخ.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٣].
 قال المفسرون: المراد بكيده: مجازاة أهل الكيد والمكر. وهذا خبر،
 فهي محكمة.

وَقَدْ ذَهَبَ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ مِنْ مُنْتَحِلي التَّفْسِيرِ، إِلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ الْآيَةِ، الْأَمْرُ لِلنَّبِي ﷺ بِمُتَارَكَتِهِمْ. قال: ونسخ معناها بآيَةِ السيف. وهذا قول لا يلتفت إليه.

وقال النحاس ص (١٤٨): «فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل».

وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٩٣/٣: «والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد».

وأما قتادة، وابن سلامة، وابن البارزي، والطبرسي ٥٠٢/٥-٥٠٣، والرازي (٧٢/١٥ وابن كثير ٢٥٧/٣، والألوسي ١٢١/٩ والمنان، والزمخشري ١٣٢/٢ والخازن ١٥٤/١ والخازن ١٥٤/١ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

-وقد رجح مكي: (٢٥٣)، وابن الجوزي في المصفى ص: (٣٦)، والقرطبي ٤/٤/٢ إحكامها. وانظر ابن حزم ص: (٣٨)، والبحر المحيط ٤٢٩/٤ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير ٩/١٣٤ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد . . . وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. وتعقب الطبري هذا القول قائلاً: «ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ، لأن قوله: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ليس بأمر من الله لنبيه على بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم، وإنما هو تهديد من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . . . » .

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْق، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾
 [الأعراف: ١٩٩]. العَفْوُ: الْمَيْسُورُ.

وفي الذي أُمِرَ بأخذ العفو منه ثلاثةُ أقوال:

أحدها: أخلاق الناس. قال: ابن عمر (١)، وابن الزبير (٢)، والحسن (٣)، ومجاهد (٤)، فعلى هذا يكون المعنى: اقبل الميسور (٥) من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم، فتظهر منهم البغضاء. فعلى هذا: هو محكم.

والقول الثاني: أنه المال: ثم فيه قولان:

أحدهما: أن المراد بعفو المال: الزكاة، قال مجاهد في رواية، والضحاك.

والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة. روى عن ابن عباس (٦).

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «الدر المنثور» ١٥٣/٣: «وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، وابن مردويه، والحاكم وصححه، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿خُدِ الْعَفْوَ﴾، قال: أمر نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس».

<sup>(</sup>٢) حديث ابن الزبير أخرجه البخاري في التفسير (٤٦٤٤، ٤٦٤٤) باب: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ. . . ﴾، وأبو داود في الأدب (٤٧٨٧) باب: في التجاوز في الأمر في قوله: ﴿ خُدِ الْعَفْو مَن أخلاق الناس». واللفظ للبخاري. وانظر «الدر المنثور» ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤) هو في تفسير مجاهد ٢٥٣/١، وأخرجه الطبري ١٥٣/٩ من طريق يعقوب وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد... وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وسفيان بن وكيع ساقط الحديث ولكن تابعه عليه يعقوب وهو ثقة. وانظر «الدر المنثور» ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «المنسوب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري ١٥٤/٩ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف جداً لا تقوم بمثله حجة كما قدمنا غير مرة.

وقال القاسم وسالم: العفو: شيء من المال سوى الزكاة، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى.

والقول الثالث: أن المراد به مساهلة المشركين، والعفو عنهم. ثم نسخ بآية السيف. قاله ابن زيد (١).

(١) أخرجه الطبري ١٥٤/٩ من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد. . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

وقال الطبري ١٥٤/٩: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم. وقال: أمر بذلك نبي الله على في المشركين...

فإن قال قائل: أفمنسوخ ذلك؟ قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخ، إذ كان جائزاً أن يكون، وإن كان الله أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام في تعريفه عِشْرة مَنْ لم يؤمر بقتاله من المشركين مراداً به تأديب نبي الله، والمسلمين جميعاً في عشرة الناس، وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهم، فيكون وإن كان من أجلهم نزل تعليماً من الله خلقه صفة عشرة بعضهم بعضاً لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم، فإذا وجب استعمال ذلك فيهم، استعمل الواجب، فيكون قوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ أمراً بأخذه ما لم يجب غير العفو، فإذا وجب غيره، أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة...».

وقال القرطبي ٢٧٨٣/: «وقال مجاهد وقتادة: هي محكمة، وهو الصحيح لما رواه البخاري عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فنزل على ابن أخيه الحربن قيس بن حصن ـ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً ـ فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟

قال: سأستأذن لك عليه، فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجَزْل، ولا تحكم بيننا بالعدل!

قال: فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه عليه السلام ..: ﴿ خُذِ الْمَقْوَ، وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾. وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان وقافاً عند كتاب الله عزَّ وجلَّ.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضْ (١) عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون. أمر بالإعراض عنهم. ثم نسخ ذلك بآية السيف.

والثاني: أنه عام فيمن جهل. أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم عَلَىٰ سَفَهِهِمْ، وَإِنْ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ. وَعَلَىٰ هٰذَا تَكُونُ الْآيَةُ مُحْكَمَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٢).

<sup>=</sup> قلت \_ القرطبي \_: فاستعمال عمر \_ رضي الله عنه \_ لهذه الآية، واستدلال الحربها يدل علىٰ أنها محكمة لا منسوخة».

وقال الألوسي ١٤٦/٩ ـ ١٤٧: «ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبري.

وانظر الطبرسي ۱۲/۳ ـ ۱۳۰ والرازي ۱۲/۱۵ ـ ۹۷، والخازن ۱۹۰/۳ ـ ۱۹۰ والخازن ۱۹۰/۳ ـ ۱۹۱، والزمخشري ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۹، وابن سلامة (٤٧)، وابن حزم: (۳۸)، وابن كثير ۲۷/۳ وقد نسب إلى الطبري عكس ما اختاره الطبري. والمصفى ص: (۳۳).

وأما قتادة، وابن البارزي فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفأعرض، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٣٠٨/٣: «وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة...».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٥٣): «والصحيح عند أهل النظر أنها محكمة». وانظر التعليق الأسبق.

## باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال

١ - قوله تعالىٰ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ، قُلِ الْأَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ . . . ﴾ [الأنفال: ١].

اختلف العلماء في هذه الآية. فقال بعضهم: إنها ناسخة من وجه، ومنسوخة من وجه. وذلك أن الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين. فنسخ الله ذلك بهذه الآية. وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول على نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ للهِ خُمُسَهُ ﴾ الأنفال: ٤١].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبى قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر،

عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالاً: كَانَتِ الْأَنْفَالُ للهِ فَنَسَخَها ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (١). هذا قول السُّدي (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي، وأخرجه النحاس ص: (١٥١) من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٩/١٧٥ من طريق سفيان بن وكيع، حدثني أبي، عن جابر، عن مجاهد وعكرمة... وهذا إسناد ضعيف.

ونسبه السيوطي ١٦١/٣ إلى ابن أبي شيبة، والنحاس في ناسخه، وأبي الشيخ. (٢) أخرجه الطبري ١٧٥/٩ من طريق محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل = ٠٠

وقال آخرون: المراد بالأنفال شيئان:

أحدهما: ما يجعله الرسول على الطائفة من شجعان العسكر ومقدميه، يستخرج به نصحَهُم، وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَىٰ القتال.

والثاني: ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها. كما روي عن ابن عمر قال: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَغَنِمْنَا إِبَلاً فَأَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُقُلْنَا بَعِيراً بَعِيراً بَعِيراً (١).

فعلى هذا هي محكمة. لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا.

والعجب ممن يدعي أنها منسوخة. فإن عامة ما تضمنت، أن الأنفال الله والرسول. والمعنى أنهما يحكمان فيها. وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس.

وإن أريد أن الأمير ينفل الجيش ما أراد فهذا حكم باق فلا يتوجه النسخ بحال.

ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة، إلا أن يُرفع حكمها، وحكم هذه ما رفع، فكيف يُدَّعَىٰ النَّسْخُ؟!

وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر بن جرير الطبري (٢).

<sup>=</sup> قال: حدثنا أسباط، عن السدى . . وهذا إسناد حسن.

وانظر ابن سلامة ص: (٤٨)، وابن حزم ص: (٣٩)، وابن البارزي ص: (٣٤). (١) حديث صحيح أخرجه مالك في الجهاد (١٥) باب: جامع النفل في الغزو، وأحمد ٢٠/٢، ١٥٦، والبخاري في فرض الخمس (٣١٣٤) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنواثب المسلمين... وفي المغازي (٤٣٣٨) باب: السرية التي قبل نجد، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٩) باب: الأنفال، والدارمي في السير ٢٢٨/٢ باب: في أن النفل إلى الإمام، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٣٤١/٣، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٥٣)، والبيهقي ٢٣١٣، والبغوي برقم (٢٧٢٦)، وقد استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) قال الطبري في التفسير ١٧٦/٩: «وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت، وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به =

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً (١) لِقِتَالٍ . . . ﴾ [الأنفال: 10 ـ ١٦].

قد ذهب قوم منهم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، والحسن، وابن جبير، وقتادة، والضحاك، إلى أنها في أهل بدر خاصة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن داود قال: سمعت الشعبي يحدث،

َعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ (٢).

<sup>=</sup> القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها. فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه، ينفيه من كل معانيه، أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الأخر...».

وقال أبو حيان في البحر المحيط ٤/ ٤٥٦: «وقال أبو زيد: لا نسخ، إنما أخبر أن الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه، وللرسول من حيث هو مبين لحكم الله...». وقال الطبرسي ١٧/٣٥: «وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهو الصحيح، لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا تنافي بين هذه الآية، وآية الخمس».

وقال الألوسي ١٦١/٩: «علىٰ أن الحق أنه لا نسخ».

وأما قتادة، وابن الجوزي في المصفى، فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر النحاس: (۱۰۱ ـ ۱۰۳)، ومكياً (۲۰۶ ـ ۲۰۰)، وابن العربي ۲۸۳۲ ـ ۸۳۶، وابن العربي ۲۸۴۲ ـ ۸۳۹، وابن الجوزي ۳۱۹/۳، والرازي ۱۸۲۱، والجصاص ۶۶۳ ـ ۲۷۷، والخازن ۲۸۰/۳، والقرطبي ۲۷۳۴ ـ ۲۷۷، وابن کثير ۲۷۳۳ ـ ۲۷۲ والبيضاوي ۲۷۷۲، والمنار ۲۷۷۴، وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متحيزاً».

<sup>(</sup>٢)رجاله ثقات وهو متصل إن كان الشعبي سمعه من الخدري، فقد قال ابن المديني في =

قال أحمد وحدثنا روح قال: حدثنا حبيب الشهيد، عن الحسن ﴿ وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرٍ (١). قال أحمد: وحدثنا روح قال: حدثنا شعبة، عن الحسن قال: إنّما شُدَّدَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ (٢). قال أحمد: وحدثنا حسين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال أحمد: وحدثنا حسين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة ﴿ وَمَنْ يُولِهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ: يَوْمَ بَدْرٍ (٣). . . قلت: لفظ الآية عام وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ. وقد روي عن ابن عباس (٤) وغيره أنها عامة.

<sup>= «</sup>العلل»: «لم يسمع - يعني الشعبي - من زيد بن ثابت، ولم يلق أبا سعيد الخدري . . . ». والله أعلم .

وأخرجه الطبري ٢٠٢/٩ من طريق أبي موسى قال: حدثت أن في كتاب غندر هذا الحديث..

وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٤٨) باب: في التولي يوم الزحف، والنسائي فرما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٢٠٧، والطبري في التفسير ٢٠١٨، ٢٠١، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٤٥)، من طرق عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة العبدي، عن الخدري... وصححه الحاكم ٢٧٧/٣ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر ابن كثير ٢٩٣/٣ - ٢٩٤، والدر المنثور ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى الحسن، وأخرجه الطبري ٢٠٢/٩ من طريق سفيان بن وكيع قال: حدثنا روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وسفيان ساقط الحديث غير أنه متابع عليه من قبل أحمد.

وأخرجه الطبري ٢٠٢/٩، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٥٤) من طريقين عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن. . . وانظر الدر المنثور ١٧٣/٣. والأثر التالي.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى عكرمة، وانظر الدر المنثور ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٠٣/٩، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٥٤) من طريقين عن عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد لا تقوم به حجة، وانظر «الدر المنثور» ١٧٤/٣.

ثم لهؤلاء فيها قولان:

أَحْدَهُما: أَنَهَا مُنْسُوخَةً بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِنَتَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. فليس للمؤمنين أن يفروا من مثليهم.

وقال آخرون: هي محكمة. وهذا هو الصحيح. لأنها محكمة في النهي عن الفرار. فَيُحْمل النهي على ما إذا كان العدو على عدد المسلمين. وقد ذهب إلى نحو هذا ابن جرير(١).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

(١) وقال الطبري في التفسير ٢٠٣/٩: «وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي: قولُ من قال: حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين، وأن الله حرم على المؤمنين - إذا لقوا العدو - أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال، أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما، فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه.

وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة لما قد بينًا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ، وله في غير النسخ وجه، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر...».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٥٦): «والصواب أنها محكمة باقية على ما وقع عليه التخفيف الذي بينها وخصها في آخر السورة...». وانظر البحر المحيط ٤٧٥/٤.

وقال الرازي ١٣٨/١٥: «أقصى ما في الباب أنه نزل في واقعة بدر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».

وأما قتادة، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى فلم يدخلوها في الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ.

وقال البيضاوي ٢/٠٠٢: «والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله: (حَرِّض ِ الْمُؤْمِنِنَ عَلَىٰ الْقِتَال . . .) الآية . . . . .

وانظر النحاس (١٥٤ - ١٥٥)، والـزمحشري ٢/١٤٩، وابن العسربي ٢/٨٤١، وابن العسربي ٢/٨٤١، والطبرسي ٣/ ٥٣٠، والجصاص ٤٧٤/٤ - ٤٩، وزاد المسير ٣٣١/٣ - ٣٣٠، والخازن ٢/٤٧١، والبحر المحيط ٤/٤٧٤، والقرطبي ٢٣٨/٤٠١، وابن كثير ٣٩٣/٣ - ٢٩٤، والألوسي ١٨٢/٩، والمنار ١/٢٠ - ٢٣.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. نَسَخَتْهَا أَلاَيَةُ الَّتِي بَعْدُها: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ ﴾ (١) [الأنفال: ٣٤]. وقد روى مثله عن الحسن، وعكرمة (٢).

وهذا القول ليس بصحيح، لأن النسخ لا يدخل على الأخبار (٣)، وهذه الآية بيَّنت أن كون الرسول على فيهم، منع نزول العذاب بهم، وكونُ المؤمنين يستغفرون بينهم، منع أيضاً. والآية التي تليها بينت استحقاقهم العذاب لصدهم عن سبيل الله. غير أن كون الرسول، والمؤمنين بينهم مَنَعَ من تعجيل ذلك أو عمومه. فالعجب من مدعي النسخ.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وأحمد بن محمد هو ابن ثابت بن شبويه، وأخرجه ابن أبي حاتم ـ فيما ذكره ابن كثير في التفسير ٣١٣/٣ ـ من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عبّاس. . وهذا إسناد ضعيف كما بينا غير مرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢٣٨/٩ ومن طريقه أورده ابن كثير ٣١٣/٣ من طريق ابن حميد قال: حدثني يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري... وهذا إسناد حسن، وانظر الدر المنثور ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الطّبري ٢٣٨/٩ : «لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُمَذَّبَهُمُ اللهُ مُعَذَّبَهُمُ اللهُ مُعِذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ خبر، الله . . . ﴾ الآية، لأن قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا كَانَ الله مُعِذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ خبر، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ، وإنما يكون النسخ للأمر والنهي».

وقال النحاس ص: (١٥٥): «وسائر العلماء على أنها محكمة».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٥٧): «والذي عليه أهل النظر، ويوجبه ظاهر النص، أن نسخ هذا لا يجوز، لأنه خبر، وعامة العلماء على أنه غير منسوخ».

وانظر الطبسرسي ٥٣٨/٣ - ٥٤٠، وزاد المسيسر ٣٤٩/٣ - ٣٥١، والسرازي ١٥٧/١٥ - ١٥٨، والقرطبي ٢٨٣٥/٤، وابن كثير ٣١٢/٣ - ٣١٣، والألسوسي ٢٠٠/٩ - ٢٠٠.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦١]. اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية على قولين:

أحدهما: أنهم المشركون. وأنها نسخت بآية السيف. وبعضهم يقول: بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وقتادة في آخرين(١). أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن

بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني

والثاني: أنهم أهل الكتاب. وقال مجاهد: بنو قريظة.

أخبرنا عبد الوهّاب، قال: أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح،

عن مجاهد: ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾، يَعْنِي قُرَيْظَةَ (١) .

فعلىٰ هذا القول، إن قلنا: إنها نزلَت في ترك حرب أهل الكتاب، إذا بذلوا الجزية، وقاموا بشرط الذمة، فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في مُوادَعتهم علىٰ غير جزية، توجه النسخ لها بآية الجزية (٢). وهي قوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [التوبة: ٢٩] الآية.

وأخرجه الطبري ٣٤/١٠ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح.

وأما قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه.

وقال الزمخشري في الكشاف ٢/١٦٦: «والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم، وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً، أو يجابوا إلى الهدنة أبداً...».

وقال ابن كثير ٣٤١/٣: «وقال ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء=

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً عبد الرحمن متهم، وهو في تفسير مجاهد ٢٥٣/١ من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>Y) قال الطبري في التفسير ١٠ /٣٤: «فأما ما قاله قتادة ـ ومن قال مثل قوله ـ من أن هذه الآية منسوخة، فقول لا دلالة عليه من كتاب، ولا سنة، ولا فطرة عقل. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره، على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخاً. وقول الله في براءة: ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ غير ناف حُكْمُهُ حُكْمَ قوله: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَا إنما عني به بنو قريظة، وكانوا يهوداً أهلَ فَتاب، وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب، ومتاركتهم الحرب، على أخذ الجزية منهم.

قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْتَيْنِ ﴾
 [الأنفال: ٦٥].

قال المفسرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر. ومعناه الأمر. والمراد به: «قَاتِلُوا مِثَتَيْن» (١). وكان هذا فرضاً في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٦]. ففرض على الرجل، أن يثبت لرجلين، فإن زاد جاز له الفرار.

أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرني الحسن قال: حدثنا حِبًان قال: أنبأنا عبدالله قال: أنبأنا جرير بن حازم قال: سمعت الزبير بن الخريث، عن عكرمة.

عن ابن عباس، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ مَا بِرُونَ مَا بِرُونَ مَا بِهُوا مِثَتَيْنِ ﴾ قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم. قال فجهد الناس ذلك، وشق عليهم، فنزلت الآية الأخرى: ﴿ أَلاَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَةً صَابِرَةً... ﴾

<sup>=</sup> الخراساني، وعكرمة، والحسن، وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: 
﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ ﴾ الآية. وفيه نظر، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي ﷺ يوم الحديبية، فلا منافاة، ولا نسخ، ولا تخصيص،

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٥٩): «فالأيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ أحدهما الأخر».

وانظر النحاس ص: (١٥٧)، وابن سلامة ص: (٤٩)، والألوسي ٢٧/١٠، وابن العربي ٢٧/١٠، والبحر المحيط العربي ٢٧/١٠، والطبرسي ٣٥٥٥، والخازن ١٩٥/٢، والبحر المحيط ١٣٧٨٥ وزاد المسير ٣٧٦/٣، والرازي ١٨٧/١، والقرطبي ٢٨٧٨/٤. والجصاص ٣٩/٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل «مسلمين» وهو خطأ. وانظر زاد المسير ٣٧٨/٣.

[الأنفال: ٦٦] الآية. فرض عليهم ألا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم. ونقص من الصبر بقدر ما خفّف من العدد(١).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري في التفسير (٢٥٥٣) باب: ﴿ الْأَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾، وأبو داود في الجهاد (٢٦٤٦) باب: التولي يوم الزحف، والبيهقي في السير ٢٦٤٩ باب: تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الاثنين، من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢٠/١٠، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٥٨) من طريقين عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، به.

وَاخْرِجِهُ الشَّافَعِي فِي الرسالة فقرة (٢٧٣)، والبخاري في التفسير (٤٦٥٢) باب: ﴿يَا أَيُّهَا النِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ الْقِتَالَ ﴾، والبيهقي ٢٦/٩ من طريقين حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس. . .

وانظر الدر المنثور ٣/٠٠٠ والطبري ١٠/١٠.

وانظر ابن حزم ص: (۳۹)، وابن سلامة ص: (٤٩)، وابن البارزي ص: (۳۰)، وابن البارزي ص: (۳۰)، والطبري ٢/٣٠، ١٩٦٠، ومكياً في الإيضاح: (٢٥٦ ـ ٢٦٠)، وابن العربي ٢/٨٧٠، والطبرسي ٣/٥٠، وزاد المسير ٣٧٨/٣، والمصفى ص: (٣٧)، والخازن ٢/٢١، وابن كثير ٣٤٤٣ ـ ٣٤٥، والألوسي ٢/١٠، والبيضاوي ٢٧٢/٢، ومناهل العرفان العرفان

وقال الزمحشري في الكشاف ١٩٧/٢: «وهذه عدة من إلله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله وتأييده».

وقال القرطبي ٤/٤٨٨٤ بعد ذكره حديث ابن عباس هذا: «فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ، وهذا حسن...».

وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٥٩٠/٥ - ٥٩٧ نشر مكتبة عاطف. تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز: «... وقد ادعى قوم في قوله تعالى: ﴿ أَلاَنَ خَفْفَ اللهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾، أنه نسخ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِتَيْنَ ﴾.

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه ليس إجماعاً، ولا فيه بيان نسخ، ولا نسخ عندنا في هذه الآيات أصلاً، وإنما هي فرض البراز للمشركين، وأما بعد اللقاء فلا يحل لواحد منا أن يولي دبره جميع مَنْ على وجه الأرض من المشركين إلا منحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. . . . ». وانظر أحكام القرآن للجصاص ٣٠/٧٠ ـ ٧١.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: حدثنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئْتَيْنِ ﴾ فَنَسْخَهَا ﴿ اللهَ عَنْكُمْ ﴾ (١).

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثَتَيْنِ ﴾ نسخ، فقال: ﴿ اللهَ غَنْكُمْ ﴾ (٢).

وقال الحافظ في الفتح ٣١١/٨: «والسياق ـ سياق الحديث الذي خرجناه هنا ـ وإن
 كان بلفظ الخبر، لكن المراد منه الأمر، لأمرين.

أحدهما: أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف المخبر به، وهو محال، فدل على أنه أمر.

والثاني: لقرينة التخفيف، فإنه لا يقع إلا بعد تكليف، والمراد بالتكليف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلًا.

نقول: في هذا الكلام تكلف واضح، والرواية لا تدل على النسخ الأصولي - وقد بينا في المقدمة أن النسخ في عرف الصحابة أعم من النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون - لأن الآية الأولى عزيمة وهي الحكم المعمول به في حال القوة، والثانية رخصة ومجال العمل بها في حال الضعف. وانظر أيضاً ما قاله الحافظ في الفتح ٣١٢/٨ -٣١٣ ولولا الإطالة لنقلناه لفائدته.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء وهو مدلس وقد عنعن، وعطاء لم يسمع من ابن عباس.

وأخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» ٧٠/٣ من طريق جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان، حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، بنحوه. . . وهذا إسناد بينا أكثر من مرة أنه ضعيف جداً . وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق، والنحاس ص: (١٥٨). إسناده حسن، وانظر الحديثين السابقين.

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن غيلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: أنبأنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا سفيان الثوري، عن ليث،

عَنْ عَطَاء: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثَنَيْنِ ﴾. قَالَ: كَان لا ينبغي لواحد أِن يفر من عشرة، فخفف الله عنهم (١).

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن، قال أنبأنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ قَدْ جُعِلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ محمد ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، عَلَىٰ كُلِّ رَجُلِ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ قِتَالُ عَشْرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ، فَضَجُوا مِنْ ذَٰلِكَ. فَجُعِلَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلِ قَتَالُ رَجُلِينٍ. فَنَوْلَ النَّخْفِيفُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ﴾ (٢).

قال أبو جعفر النحاس: وهذا تخفيف لا نسخ، لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول، لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل عشرة. بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له. ونظير هذا إفطار الصائم في السفر، لا يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة، والصيام له أفضل (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً: موسى بن مسعود أبو حذيفة، وليث بن أبي سليم ضعيفان. وأخرجه الطبري في التفسير ١/١٠ من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢)، إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهي في تفسير مجاهد ٢٦٧/١ ـ ٢٦٨ من طريق عبد الرحمن ابن الحسن هذا.

وأخرجه الطبري ٢٠/١٠ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١٥٨).

روي عن ابن عباس (١) ومجاهد (٣) في آخرين، أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾. وليس للنسخ وجه. لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة، فلما كثروا واشتد سلطانهم، نزلت الآية الأخرى. ويُبَيِّنُ هٰذَا قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

قال أبو جعفر النحاس: ليس ها هَنا ناسخ ولا منسوخ، لأنه قال عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ فَلَمَّا أَثْخَنَ فِي ٱلأَرْضِ كَانَ لَهُ أَسْرَىٰ ٣٠.

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 في سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْض ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧].
 وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧].
 قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة. وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا

يرث قريبه المهاجر. وذلك معنى قوله تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ٢٠/١٠ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة، عبد الله بن صالح كثير الغلط وفيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢٠/١٠ من طريق عبد العزيز قال: حدثنا إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد..... وخصيف نعم صدوق لكنه سبِّيء الحفظ واختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٣) الذي في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١٥٨): «وهذا كله من الناسخ والمنسوخ بمعزل، لأنه قد قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾، فأخبر بهذا، فلما أثخن في الأرض، كأن له أسرى». أي أنه محدد إلى غاية، وما كان محدداً إلى غاية فليس من الناسخ والمنسوخ بشيء، وانظر الجصاص ٧١/٧ - ٧٧. وأما قتادة، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الكشاف ١٩٨/٢، والبحر المحيط يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات. وانظر الكشاف ١٩٨/٢، والبحر المحيط

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل ابن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن قُهْزَاد قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ قال: وكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسخها، فقال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ (٢) [الأنفال: ٧٥] الآية.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: أنبأنا عمر بن فروخ، قال أنبأنا حبيب بن الزبير،

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٥٢/١٠ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر أحكام القرآن للجصاص ٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفرائض (٢٩٢١) باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، من طريق أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد، وهو إسناد حسن. وانظر الدر المنثور ٢٠٦/٣. والتعليقات التالية على هذه الآية.

عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ قال: لَبِثَ الناسُ بُرْهَةً، وَالْأَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ، وَالمُهَاجِرُ لاَ يَرِثُ الْأَعْرَابِيُّ، حَتَّى فُتِحَتْ مَكَّةً، وَذَخَلَ النَّاسُ فِي الدِّينِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١).

وقال الحسن: كان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسخها: ﴿ وَأُولُوا اللَّارْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾ (٧).

وقد ذهب قوم إلى أن المراد بقوله ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ولاء النصرة والمودة. قالوا: ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٣) [التوبة: ٧١].

(۱) إسناد حسن إلى عكرمة، وأخرجه الطبري ٥٣/١٠ من طريق ابن حميد، حدثني يحيى بن واضح، عن الحسين، عن يزيد، عن عكرمة والحسن... وقد تحرف فيه «الحسين بن واقد» إلى «الحسن». وانظر «الدر المنثور» ٢٠٦/٣.

وقال مكي تعقيباً على هذا الأثر في الإيضاح ص: (٢٦٤): «فذكر هذه الآية على قول قتادة ـ في الناسخ والمنسوخ حسنٌ، لأنه قرآن نسخ قرآناً، وذكرها على الأقوال الآخر لا يلزم لأنها لم تنسخ قرآناً، إنما نسخت أمراً كانوا عليه».

(٢) أخرجه الطبري في التفسير ١٠/١٥ من طريق ابن حميد قال: حدثني يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن الحسن. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبري محمد بن حميد، وانظر سابقه.

(٣) انظر زاد المسير ٣٨٥/٣، والقرطبي ٢٨٩٥/٤، وأحكام القرآن للجصاض ٧٤/٣.

وقال الطبري في التفسير ٥٧/١٠: «وقوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَ يَتَهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾، إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث، لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار. والخبر عن مالهم عنده دون من لم يهاجر بقوله: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا... ﴾ الآية.

ولو كان مراداً بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم ميراثهم، لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي الميراث على ما أمر، وفي صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ».

وانظر الرازي ٢٠٩/١٥ وما بعدها، وتعليقاتنا على الآية (٣٣) سورة النساء.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الأنفال: ٧٧] فقال المفسرون: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانْصُروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عَهْدٌ. فلا تغدروا بأهل العهد.

وذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى أحياء من كفار العرب كان بينهم وبين رسول الله على مُوَادعة ، وكان إن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا عاونهم. فنسخ ذلك بآية السيف(١).

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص: (۵۰)، وقتادة ص: (۲۲ ـ ۲۳) ومكياً ص: (۲۲٤)، وابن حزم ص: (۳۹ ـ ۳۸). وابن البارزي ص: (۳۵ ـ ۳۸). والمصفى لابن الجوزي ص: (۳۷ ـ ۳۸). والنحاس ص: (۱۵۹ ـ ۱۰۰)، والزمحشري ۲/۱۷، وزاد المسير ۳۸۵/۳، والبحر المحيط ۵/۱۰ ـ ۲۲۰، والخازن ۲/۲۰۰، وابن كثير ۳۵۱/۳، والألوسي ۲۸/۱۰، والمنار ۲۸/۱۰ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ـ ۲۷۲، والمنار ۲۷۲/۳،

## باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التوبة

١ - قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢]. زعم بعض ناقلي التفسير، ممن لا يدري ما ينقل، أن هذا التأجيل منسوخ بآية السيف. وقال بعضهم: منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال: ٥٨]. وهذا سوء فهم وخلاف لما عليه المفسرون. فإن المفسرين اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال:

أحدها: أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حُطَّ إليها. ومن كان عهده أكثر منها حُطَّ إليها. ومن كان عهده أقل منها رُفعَ إليها. ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخُ الْمُحَرِّم: خَمْسُونَ لَيْلَةً. وَهٰذَا قول: ابن عباس(١)، وقتادة(٢)، والضحاك(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبري قول ابن عباس في التفسير ۲۰/۱۰ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف: عبد الله بن صالح كثير الغلط، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وانظر الجصاص ۷۸/۳.

وأخرجه الطبري أيضاً ٢٠/١٠ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس... وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

 <sup>(</sup>۲) وهذا الأثر أخرجه الطبري ١٠/١٠ من طريق بشر قال: حدثني يزيد قال: حدثني سعيد،
 عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) وأثر الضحاك أخرجه الطبري ٢٠/١٠ من طريق الطبري قال: حُدَّثت عن الحسين بن =

وإنَّما كان هذا الأجل خمسين ليلة لأن هذه الآيات، نودي بها يوم عرفة، وقيل يوم النحر.

والثاني: أنها للمشركين كافة. من له عهد، ومن ليس له عهد. قاله مجاهد (۱)، والقرظي (۲)، والزهري (۳).

والثالث: أنها أجل من كان رسول الله على قد أمنه أقل من أربعة أشهر، وكان أمانه غير محدود. فأما من لا أمان له فهُو حرب.

قاله: ابن إسحاق(٤).

والرابع: أنها أمانً لمن لم يكن له أمان ولا عهد. فأما أرباب العهود فهم على عهودهم. قاله ابن السائب(°). ويؤكده أن علياً عليه السلام نادى يومئذ: ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فعهده إلى مدته(٦).

<sup>=</sup> الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال: حدثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك... وهذا إسناد ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>١) أثر مجاهد في تفسيره (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢) وإسناده ضعيف جداً.

وأخرجه الطبري ٦١/١٠ عن طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٩١/١٠ من طريق الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا أبو معشر، قال: حدثني محمد بن كعب القرظي وغيره. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وعبد العزيز هو ابن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٠/١٠، والنحاس ص: (١٦٣) من طريقين عن معمر، عن الزهري... وهذا إسناد صحيح إلى الزهري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٩٩/١٠ من طريق ابن حميد قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق... وسلمة هو ابن الفضل وهو حسن الحديث، وأما شيخ الطبري فهو محمد بن حميد فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢٢/١٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: قال الكلبي . . . وابن السائب الكلبي متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٦) حديث علي هذا رجاله ثقات، وأخرجه أحمد ١/٧٩، والحميدي برقم (٨٤)، والترمذي في الحج (٨٧، ٨٧١) باب: ما جاء في كراهية الطواف عرياناً، والدارمي في المناسك ٢٨/٢ باب: لا يطوفن بالبيت عريان، والطبري ٢٤/١٠، وقد استوفيت تخريجه في =

وقوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ [التوبة: ٥]. قال الحسن: يعني الأشهر التي قيل لهم فيها: ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾). وَعَلَىٰ هٰذَا الْبَيَانِ فَلاَ نَسْخَ أَصْلاً (١).

وقد قال بعض المفسرين: المراد بالأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم.

وهذا كلام غير محقق. لأن المشركين إنما قيل لهم: ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ فِي ذِي الْحجة، فمن ليس له عهد، يجوز قتله بعد المحرم. ومن له عهد فمدته آخر عهده. فليس لذكر رجب ها هنا معنى .

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ أَلَا شُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

قد ذكروا في هذه الآية، ثلاثة أقوال:

أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم. ثم نسخ بقوله تعالى:

<sup>=</sup> مسند أبي يعلى الموصلي ١/ ٣٥١ برقم (٤٥٢). ونقدم التعليق عليه في مسند أبي بكر برقم (٧٦) في المسند المذكور.

ویشهد له حدیث أنس عند أبی یعلی برقم (۳۰۹۵) بتحقیقنا.

<sup>(</sup>١) وهو الصحيح، فقد قال النحاس: «لا منسوخ فيها» يعني (براءة).

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٦٦): «وكان حق هذا أن لا يدخل في الناسخ والمنسوخ، لأنه لم ينسخ قرآناً متلواً، إنما نسخ أمراً رآه النبي عليه السلام، وأشياء كانوا عليها مما لا يرضاه الله، والقرآن كله ناسخ لما كانوا عليه.

وأما قتادة، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر كذلك: الطبري ٢٠/٥٠ ـ ٣٦، والكشاف ٢٧٢/ ـ ١٧٣، والجصاص ٧٦/٣ ـ ٧٢٠ والبحسر المحيط ٥/٥، والسرازي ٢١٥/١٥ ـ ٢٢٠، والقسرطبي ٤٠٣/ ٢٩٠٣ ـ ٢٠٠٤، والطبرسي ٥/٥ ـ ٤، والألوسي . ٢٩٠٨ ـ ٤٠٥، والنجاس ص: (١٦٦ ـ ١٦٠)، وأضواء ٤٣/١٠ ـ ٤٠٠، وابن سلامة ص: (١٥)، وابن حزم ص: (٤٠)، والبيضاوي ٢٧٥/٢، والمنار ١٥١/١٠ ـ ١٦٠.

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (١) [محمد: ٤]. قاله الحسن، وعطاء، والضحاك في آخرين.

وهذا يرده قوله تعالى: ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾. والمعنى: انْسِرُوهُمْ.

والثاني: بالعكس. وأنه كان الحكم في الأساري أنه لا يجوز قتلهم صبراً، وإنما يجوز المن، أو الفداء بقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾. قاله مجاهد، وقتادة (٢). والشالث: أن الآيتين محكمتان (٣). لأن قوله تعالى ﴿ اقْتُلُوا

<sup>(</sup>١) انظر النحاس ص: (١٦٥)، وابن البارزي ص: (٣٥).

وأما قتادة، وابن حزم، وابن الجوزي في المصفى، وابن سلامة فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وكذلك الطبري ٧٠/١٠، وابن العربي في أحكام القرآن ٢٠٤/٦ ـ ٢٢٤، والطبرسي ٥/٥ ـ ٨، والرازي ٢٧٤/١ ـ ٢٢٠، والخازن ٢/٦/٢ والخازن ٢/٦/٢، والزمخشري ٢/١٧٥، وتفسير مجاهد ٢/١٧١، والبيضاوي ٢٧٦/٢، والمنار ١٠/٥١ ـ ١٧٦، وأبو حيان ٥/٥ ـ ١٠، وانظر بقية تعليقاتنا على هذه الآية. وانظر الجصاص ٣/٥٠ ـ ٨٠.٨

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٤٠/٢٦ ـ ٤١، والنحاس ص: (١٦٥) وغيرهما مما ذكرنا من المصادر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٦٦): «والقول الثالث أن الآيتين محكمتان، وهو قول ابن زيد، وهو قول صحيح، لأن إحداهما لا تنفي الأخرى، قال: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَخُدُوهُمْ. . . ﴾ أي: خذوهم أسرى للقتل، أو المن، أو الفداء، فيكون الإمام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه من الصلاح: من القتل، أو المن، أو الفداء. وقد فعل هذا كله رسول الله على قوم، وفادى بقوم ». أبي معيط، والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر، وَمَنَّ على قوم، وفادى بقوم».

وأورد القرطبي ٢٩١٢/٤ قول ابن زيد السابق وقال: «وهو الصحيح، لأن المَنَّ، والقتل، والفداء لم يزل من حكم رسول الله ﷺ فيهم من أول حرب حاربهم وهو يوم بدر...».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٦٩): «ولا يجوز في هذا نسخ لأنها أحكام لأصناف من الكفار: حكم الله على قوم بالقتل إذا أقاموا على كفرهم، وحكم لقوم بأنهم إذا آمنوا وتابوا ألا يعرض لهم، وأخبر بالرحمة والمغفرة لهم، وحكم لمن استجار =

الْمُشْرِكِينَ ﴾ أَمْرٌ بالقتل. وقوله تعالى: ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾، أَيْ انْسِرُوهُمْ. فإذا حصل الأسير في يد الإمام، فهو مخير، إن شاء منّ عليه، وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبراً. أيّ ذٰلِكَ رأىٰ فيه المصلحة للمسلمين فَعَل.

هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء(١).

وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية، وهي آية السيف، نسخت من القرآن مئة وأربعاً وعشرين آية. ثم صار آخرها ناسخاً لأولها. وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾. وَهذا سُوءُ فَهْم لِأَنَّ المعنى اقْتُلُوهُمْ، وَأُسِرُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا من شركهم، ويقروا بالصلاة والزكاة، فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧].

في المشار إليه بهذه المعاهدة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم بنو ضَمْرة.

والثاني: قُريش. روي القولان عن ابن عباس. وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله على زمن الحديبية، فنكثوا وظاهروا المشركين. والثالث: أنهم خزاعة. دخلوا في عهد رسول الله على لما عاهد المشركين يوم الحديبية. وهذا قول مجاهد(٢).

<sup>(</sup>١) وفي زاد المسير ٣٩٩/٣ زيادة على ما ذكره هنا: «وهو قول الإمام أحمد».

<sup>(</sup>۲) وانظر الطبري ۲۰۱٬۱۰، والطبرسي ٥/٥-٩، وابن الجوزي في زاد المسير ٣٠/٣، وانظر الطبري في زاد المسير ٣٠٠/٣ وابن كثير ٣٦٧/٣، والدر المنثور ٣١٤/٣. والبحر المحيط ٥/٢٠، والخازن ٢٠٦/٢، وأحكام القرآن للجصاص ٨٤/٣، والبيضاوي ٢٧٧/٢، والمنار ١٨١/١٠ ـ ١٨٥.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ﴾ أي: ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فاستقيموا لهم.

قال بعض المفسرين: ثم نسخ هذا بآية السيف(١).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل اللهِ... ﴾ [التوبة: ٣٤].

اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين. قاله أبو ذر، والضحاك. والثاني: أنها خاصة في أهل الكتاب. قاله معاوية بن أبي سفيان. والثالث: أنها في المسلمين. قاله ابن عباس، والسدي.

وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان:

أحدهما: إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهور. والآية على هذا محكمة.

أخبرنا عبد الأول بن عيسى (٢) قال: أنبأنا محمد بن عبد العزيز الفارسي (٣) قال: أنبأنا عبد الرحمن بن [أبي] (٤) شُريح (٥) قال: أنبأنا عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص: (٥١)، والمصفى لابن الجوزي ص: (٣٨). وأما قتادة، والنحاس، ومكي، وابن حزم، وابن البارزي فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وذلك لأن دعوى النسخ لا دليل عليها.

<sup>(</sup>٢) عبد الأول بن عيسى السجزي. الهروي، الماليني، أبو الوقت، مسند الدنيا، سمع الحديث، وقدم إلى بغداد فازدحم الخلق عليه، كان خيراً، متودداً، صالحاً، حسن السمت، متين الديانة، صبوراً على القراءة، محباً للرواية، توفي سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة. وانظر المنتظم ١٩٦/١ ١٨٣٠، وشذرات الذهب ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله الفارسي الهروي، روى جزء أبي الجهم وغير ذلك عن أبي محمد السريجي في شوال. توفي سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة. انظر شذرات الذهب ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، واستدركناها من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن أبي شريح أبو محمد الأنصاري، محدث هراة، روى عن البغوي =

محمد البغوي قال: أنبأنا العلاء بن موسى الباهلي قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَال ٍ تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزِ وَإِنْ كَانَ مَدْفُوناً. وَمَا لَيْسَ مَدْفُوناً لَا تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ»(١).

والثاني: أن المراد بالإنفاق، إخراج ما فضل عن الحاجة.

وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة. وفي هذا القول بعدُ (٢).

والكبار، ورحلت إليه الطلبة، توفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. وانظر شذرات الذهب ١٤٠/٣.

<sup>(</sup>۱) العلاء بن موسى عطية الباهلي لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر، وأخرجه الطبري ١٠ العلاء بن موسى عطية الزكاة ٨٢/٤ باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من طريقين عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد. موقوفاً كما هو هنا.

وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح، موقوف».

وأخرجه البيهقي ٤/٨٣ من طريق هارون بن زياد المصيصي، حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله...

وقال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً».

وأخرجه الطبري ١١٨/١٠ من طريق أيوب، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بسن سعيد، والعمري، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.

وأخرجه مالك في الزكاة (٢١) باب: ما جاء في الكنز ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي ٨٣/٤ من طريق عبد الله بن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: «هو الذي لا تؤدى منه الزكاة».

<sup>(</sup>٢) ولذلك فإن الطبري ١١٧/١٠ وتنادة، والنحاس، والزمخشري ١٨٧/٢ وابن العربي في أحكام القرآن ١٩٣٢، ٩٣٤، والطبرسي ٥/٥٥ - ٢٦، وابن الجوزي في المصفى، والخازن ٢١/١٦ - ٣٢٢، والرازي ٢١/١٦ - ٤٨، والبيضاوي ٤٨٣/٢، والمنار ٣٩٥/١٠، والقرطبي ٣٩٦٢، والقرطبي ٢٩٦٢، والألوسي ٨٨/١٠ هم لم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الأيات.

وقد أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا عبدالله بن سعيد قال: أنبأنا أبو أسامة، عن عمر بن راشد أو غيره،

أن عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك، قالا في هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ نسختها الآية الأحرى: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقَةً ﴾ (١) [التوبة: ١٠٣].

<sup>=</sup> وانظر ابن سلامة ص: (٥١)، وابن حزم ص: (٤٠)، وابن البارزي ص: (٣٥)، وزاد المسير ٣٨٨/٣ ـ ٤٢٩، وأحكام القرآن للجصاص وزاد المسير ١٠٥/٣ ـ ٤٢٩، وأبحر المحيط ٢٥٥/٣ ـ ٣٦.

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ٣٨٨/٢: «فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة، وأنها في من لا يؤدي الزكاة، فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة...». وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٣٢/٣ ـ ٣٣٣ إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وانظر المصادر المذكورة في التعليق السابق.

وقد أخرج البخاري في الزكاة (١٤٠٤) باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، وفي التفسير (٢٧٨١) باب: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ . . . ﴾، وابن ماجه في الزكاة (١٧٨٧) باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، والبيهقي في الزكاة ٢٨٨٤ باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد به، عن خالد بن أسلم قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي صَبِيلِ الله يَدَى اللهُ مَا الله عنهما في المنبيل الله يه . . ﴾؟

قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال».

ولا يفهم من قوله: «قلما أنزلت جعلها طهراً» النسخ بالمعنى الإصطلاحي المتأخر، لأن الآية وعيد والوعيد لا يجوز عليه النسخ.

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٧٣): (هي محكمة مخصوصة في الزكاة».

وقال ابن حجر في الفتح ٢٧٣/٣. «قوله: (إنما كان هذا قبل أن تنزّل الزكاة)، هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز ـ وهو حبس ما فضل عن الحاجة، عن المواساة به ـ كان في =

٥ - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ [التوبة: ٣٩].

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: أنبأنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ نسختها ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَةً ﴾ (١) [التوبة: ١٢٢].

وقد روي مثل هذا عن الحسن، وعكرمة(٢).

أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح، وقدرت نصب الزكاة.
 فعلى هذا المراد بنزول الزكاة: بيانُ نصيبها ومقاديرها، لا إنزالُ أصلها، والله أعلم».
 وانظر التعليقين السابقين.

(۱) إسناده حسن، وهو عند أبي داود في الجهاد (٢٥٠٥) باب: في نسخ نفير العامة بالخاصة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السير ٤٧/٩ باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض كفاية. والجصاص ١١٢/٣ ١١٣٠.

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (١٦٩) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف. وانظر «الدر المنثور» ٢٣٩/٣٠. وانظر ابن حزم ص: (٤٠)، وابن سلامة ص: (٥٢)، وابن البارزي ص: (٣٥–٣٦).

وقال الجصاص: «وقال آخرون ليس في واحدة منهما نسخ، وحكمهما ثابت في حالين: فمتى لم يقاوم أهل الثغور العدو واستنفروا، ففرض على الناس النفير إليهم حتى يحموا الثغور. وإن استغني عنهم باكتفاءتهم بمن هناك سواء استنفروا أو لم يستنفروا. ومتى قام الذين في وجه العدو بفرض الجهاد واستغنوا بأنفسهم عن ما وراءهم، فليس على من وراءهم فرض الجهاد إلا أن يشاء من شاء الخروج للقتال، فيكون فاعلاً للفرض وإن كان معذوراً في القعود بدءاً، لأن الجهاد فرض على الكفاية، ومتى قام به بعضهم سقط عن الباقين».

(٢) أخرجه الطبري ١٣٥/١٠ من طريق ابن حميد قال: حدثني يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد، عن عكرمة، والحسن البصري... وهذا إسناد ضعيف وقال الطبري: «ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا، يجب التسليم له، ولا حجة تأتي بصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين...». انظر تمام كلامه.

وهذا ليس بصحيح. لأنه لا تنافي بين الآيتين. وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. فإن قلنا: إن قوله: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا ﴾ أريد به غزوة تبوك، فإنه كان قد فرض على الناس كافة، النفير مع رسول الله على الناس كافة، النفير مع رسول الله على ولهذا عاتب المخلفين، وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا(١).

وإن قلنا: إن الذين استنفروا حي من العرب معروف كما ذكرنا في التفسير عن ابن عباس فإنه قال: استنفر رسول الله على حياً من أحياء العرب، فتثاقلوا عنه، وأمسك عنهم المطر، فكان عذابهم (٢). فإن أولئك وجب عليهم النفير (٣) حين استنفروا .

<sup>=</sup> وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٧٣): «وقال الحسن وعكرمة: وهذا على الأصول لا يحسن نسخه، لأنه خبر فيه معنى الوعيد. والمعنى: إذا احتيج إليهم نفروا كلهم، فالرواية عنهم بذلك لا تصح، فهي محكمة غير منسوخة، ومعناها، إلا تنفروا إذا احتيج إليكم يعذبكم».

<sup>(</sup>١) انظرها مفصلة في تفسير الطبري ٢١/٥٦ - ٦٣ الآية (١١٨) في سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٠٠٦) باب: في نسخ نفير العامة بالخاصة، والبيهقي في السير ٤٨/٩ باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض كفاية، من طريقين عن زيد بن الحباب، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي، حدثني نجدة بن نفيع قال: «سألت ابن عباس عن هذه الآية: ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾. قال: فأمسك عنهم المطر، وكان عدّابهم، وهذا لفظ أبي داود.

وصححه الحاكم ١١٨/٢، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. نعم نجدة لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان، ومثل هذا يعتبره ابن حجر من المجهولين، ولكن بينا أن في الصحيحين عدداً من الرواة لم يرو عنهم غير واحد، ولم يوثقهم غير واحد ـ ابن حبان أو غيره ـ وانظر تعليقنا على الحديث (٢٩٧٥) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وانظر الدر المنثور ٣/ ٢٣٩، والخازن ٢/ ٢٢٦. ومقدمتنا لموارد الظمآن.

وقال أبن العربي تعقيباً على قول ابن عباس السابق ـ في أحكام القرآن ٢ / ٠٥٠: «فإن صح ذلك فهو أعلم من أين قاله، وإلا فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لم يستول عليه، وبالنار في الآخرة، وزيادة على ذلك استبدال غيركم كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدُلُ قَوْماً غَيْرُكُمْ . . . ﴾ الآية . » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «اليقين» وهو تحريف.

وقد ذهب إلى إحكام الأيتين ومَنْع ِ النسخ جماعة منهم: ابن جرير (١)، وأبو سليمان الدمشقى (٢).

وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا: ليس ها هنا نسخ. ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدو، فَفَرْضٌ عَلَىٰ الناس النفير إليهم. ومتى استغنوا عن إعانة مَن وراءهم، عُذر القاعدون عنهم (٣).

٦ ـ قوله تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ [التوبة: ٤١].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال حدثني أبي قال: أنبأنا حجاج، عن ابن جُريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: قال في براءة: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ وقال: ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ فنسخ هؤلاء الآيات: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) انظر الطبرى ١١/١٣٥.

<sup>(</sup>٢) نقل ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٨/٣ قوله: «ليس هذا من المنسوخ، إذ لا تنافي بين الآيتين، وإنما حكم على كل آية قائم في موضعها».

وقال النحاس ص: (١٩٦): دهذا مما لا ينسخ لأنه وعيد وخبر، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ ﴾ محكم لأنه لا بد أن يبقى بعض المؤمنين لئلا تخلوا دار الإسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة، وهذا قول جماعة من الصحابة، ومن التابعين». وقال الخازن ٢٢٦/٢: دوهذه الآية محكمة لأنها خطاب لقوم استنفرهم رسول لله فلم ينفروا كما نقل عن ابن عباس، وعلى هذا التقدير فلا نسخ».

وأما قتادة، وابن الجوزي في المصفى، والطبرسي ٥/ ٣٠ ـ ٣١، وأبو حيان في البحر المحيط ٤٢/٤، والبيضاوي ٢٨٤/٢، والمنار ٢٥/١٥، والألوسي ٩٦/١٠ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقد رجح القرطبي ٥/ ٢٩٨١ إحكامها. وانظر ابن جرير ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة، وأخرجه البيهقي في السير ٤٧/٩ من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عطاء، عن =

وقال السدي: نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْفَاءِ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْضَىٰ ﴾ (١) .

واعلم أنه متى حملت هذه الآية على ما حملنا عليه التي قبلها، لم يتوجه نسخ (٢).

٧ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [التوبة: ٤٤].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٢/٩٥٤ ـ ٩٥٥: «والصحيح أنها غير منسوحة ، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار، ، أو يحلو له بالعُقْر، فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج إليه، فإن قصروا عصوا».

وقال القرطبي ٧٩٨٩/: «والصحيح أنها ليست بمنسوخة».

وقال الرازي ٢٠/١٦: «ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، واتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام خلف النساء، وخلف من الرجال أقواماً، وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان، لكنه من فروض الكفايات، فمن أمره الرسول بأن يخرج، لزمه ذلك خفافاً وثقالاً، ومن أمره بأن يبقى هناك، لزمه أن يبقى ويترك النفر، وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النسخ».

وانظر الألوسي ١٠٤/١٠، والمصادر التي ذكرناها في التعليق السابق على الآية السابقة، وبخماصة: الإيضاح: (٢٧٣ ـ ٢٧٤)، والكشاف ١٩٩/٢، والمنار ١٩٩/١٠، والبيضاوي ٢٨٥/٢، وابن المجموزي في زاد المسيسر ٢٤٠٤ ـ ٤٤٣، وابن كثير ٤٠٤/٣، والجصاص ١١٢/٣ ـ ومناهل العرفان ١٦٢/٢، والموافقات للشاطبي ١١٠/٣.

<sup>=</sup> عطاء، بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن عطاء، وهو لا يصلح للمتابعة.

<sup>(</sup>۱) انظر الطبرسي ٥/٣٣، والقرطبي ٢٩٨٩، وابن كثير ٤٠٤/٣، وابن سلامة ص: (٥٠)، وابن حزم ص: (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، والنحاس، والطبري ١٣٧/١٠ ـ ١٤٠، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، وأثمة التفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

أبي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عن ابن عباس: ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ نَسَخَتْهَا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ [النور: ٦٢] (١).

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا محمد بن أحمد قال: أنبأنا على بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ نَسَخَتْهَا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ نَسَخَتْهَا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢).

قلت: والصحيح أنه ليس للنسخ ها هنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين. وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا، وانظر الحديث التالي.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن، وهو عند أبي داود في الجهاد (۲۷۷۱) باب: في الإذن في القفول بعد النهى. وانظر «الدر المنثور» ۲٤٧/۳.

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٧٤ - ٢٧٥): «وعن ابن عباس أنه قال: الثلاث الآيات محكمات، وإنما هو تعيير وتوبيخ للمنافقين حين استأذنوا النبي على في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال: ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾.

قال أبو محمد: وهذا قول حسن، فلا ينسخ جواز الاستئذان للمؤمنين منح الاستئذان للمنافقين لأن استئذان المنافقين لغير عذر كان، واستئذان المؤمنين لعذر، فهما استئذانان مختلفان لا ينسخ أحدهما الآخر، وهو الصواب إن شاء الله». وانظر الخازن ٢٣٣/٢.

وأما قتادة، والزمخشري ١٩٢/٢، وابن حزم، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، والطبرسي ٣٤/٥، والرازي ٢٦/٢٦، وأبو حيان ٤٨/٤، وابن كثير ٣٤٠٥ ـ ٢٠٠١، والسمنسار ٤٠٥/٣ ـ ٤٧١، فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر ابن سلامة ص: (٥٢)، وزاد المسير ٣/٤٤٦، والقرطبي ٥/٤٩٩٠.

عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة. وكان المنافقون إذا كانوا معه، فعرضت لهم حاجة، ذهبوا من غير استئذانه.

وإلى نحو هذا ذهب أبو جعفِر بن جرير الطبري (١) ، وأبو سليمان الدمشقى ( $^{(1)}$  .

٨ ـ قوله تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠].

لفظ هذه الآية لفظ الأمر، وليس كذلك. وإنما المعنى: إن استغفرت لهم، وإن لم تستغفر لهم، لا يغفر الله لهم. فهو كقوله تعالى: ﴿ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾ [التوبة: ٥٣] فعلى هذا الآية محكمة. هذا قول المحققين.

وقد ذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يُعطي أنه إذا زاد على السبعين، رُجي لهم الغفران. ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفَرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٦].

فروى الضحاك عن ابن عباس: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَن لَهُمْ ﴾ نسخت بقوله تعالى: ﴿ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) قال الطبري ١٤٢/١٠: دوهذا إعلام من الله نبيَّه ﷺ سيما المنافقين، أن من علاماتهم التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله باستثذانهم رسول الله ﷺ في تركهم الخروج معه، إذا استنفروا، بالمعاذير الكاذبة.

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: يا محمد، لا تأذن في التخلف عنك إذا خرجت لغزو عدوك لمن استأذنك في ذلك إلا منافق لغزو عدوك لمن استأذنك في ذلك إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فأما الذي يصدق بالله، ويقر بوحدانيته، وبالبعث، والدار الآخرة، والثواب، والعقاب، فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه...». وانظر النحاس: (١٦٩ - ١٧٠).

<sup>(</sup>Y) انظر «زاد المسير» ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، الضحاك بن مزاحم لم يسمع ابن عباس. وانظر والناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١٧٦).

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن (١) قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَٰ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ قال رسول الله تَعَالَىٰ في سُورةِ اللهُ مَا نُؤلَلُ اللهُ تَعَالَىٰ في سُورةِ اللهُ مَا نَائُولُ اللهُ تَعَالَىٰ في سُورةِ المُنَافِقينَ: ﴿ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ عَزْماً (٢).

وقد حكى أبو جعفر النحاس أن بعض العلماء قال: نسخت بقوله: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبِداً ﴾ (٣) [التوبة: ٨٤].

قلت: والصحيح إحكام الآية على ما سبق(٤).

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري ١١١/٢٨ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء .

<sup>(</sup>١) في الأصل «الحسين» وهو تصحيف. (٢) إسناده ضعيف جداً عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد ٢٨٥/١.

وأخرجه الطبري ١٩٩/١٠ من طريق عيسى، وشبل، وورقاء، جميعهم عن ابن أبي نجيح، به. وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٣) انظر النحاس ص: (١٧٧)، وابن سلامة ص: (٥٢)، وابن حزم ص: (٤٠).

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٧٨): «وقال جماعة ـ وهو الصواب إن شاء الله ـ: إن الآية غير منسوخة، إنما نزلت بلفظة التهديد والوعيد في أنهم لا يغفر الله لهم وإن استغفر لهم النبي ﷺ. فلم يبح الله تعالى لنبيه ـ عليه السلام ـ الاستغفار لهم بهذا اللفظ، بل أيأسه من قبول الاستغفار لهم، فلا نسخ فيه لجواز الاستغفار لهم».

ولتجلية الموضوع انظر: النحاس: (١٧٦ ـ ١٧٦)، وابن العربي ٩٨٩/٢ ـ ٩٩٣، وزاد المسير ٤٧٧/٣، والرازي ١٤٦/١٦ ـ ١٤٨، والقرطبي ٣٠٥٩، وابن كثير =

٩ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَإِهْلِ الْمَدنيَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ
 يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

قد ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن هذه الآية اقتضت أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله على وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾ (١) [التوبة: ١٢٢].

قال أبو سليمان الدمشقي: لكل آية وجهها، وليس للنسخ على إحدى الآيتين طريق (٢).

وهذا هو الصحيح (٣) على ما بينا في الآية الخامسة.

<sup>=</sup> ٣٢/٣٤ و ٣٥/٣٤ ـ ٤٣٨، والألوسي ١٤٧/١٠، والمستصفى للغزالي ٢٣/٢، وفتح الباري ٣٣٣/٨ ـ ٣٤٠ قفيه ما لا تجده في غيره، والبحر المحيط ٥/٦٠، والخازن ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>١) روى ذلك الطبري في التفسير ٢٥/١١ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد، وهو عمدة مَنْ قال بالنسخ، وقد قلنا بأن هذا وأمثاله لا تقوم بهم حجة.

وقال النحاس ص: (۱۷۷): «ومذهب غيره ـ يعني غير ابن زيد ـ أنه ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ، وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي على أو احتيج إلى المسلمين واستنفروا، لم يسع أحداً منهم التخلف، وإذا بعث النبي على سرية تخلفت طائفة، وهذا مذهب ابن عباس، وقتادة، والضحاك». وتبعه على هذا مكي في الإيضاح ص: مذهب ابن عباس، وقتادة، والضحاك».

ولهذا فإن قتادة، وابن حزم، وابن سلامة، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ. وانظر التعليقات الآتية عن هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) وانظر زاد المسير ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) وانظر أيضاً الطبري ٦٦/١١ ـ ٧١، وابن العربي ١٠٢٩/٢، والطبرسي ٥١٥٨ ـ ٨١، و٢) وزاد المسير ١١١/٥ ـ ٥١٦، والرازي ٢٢٤/١٦، والبحر المحيط ١١١٥ ـ ١١١، وابن كثير ٣٧٢/٣ ـ ٤٧٥، والألوسي ٢٦/١١. والبيضاوي ٢٩٩/٢ ـ ٣٠٠، والمنار ١١٤/١٥.

وقال الخازن ٢٧٨/٢: «وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي، وابن المبارك، =

#### ساب

# ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة يونس عليه السلام

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
 [يونس: ١٥].

الكلام في هذه الآية، كالكلام في نظيرتها في الأنعام. وقد تكلمنا عليها هناك. ومقصود الآيتين تهديد المخالف، وأضيف إلى الرسول، ليصعب الأمر فيه. وليس ها هنا نسخ (۱).

ويقوي ما قلنا: أن المراد بالمعصية ها هنا تبديل القرآن، والتقول على الله تعالى، وموافقته المشركين على ما هم عليه. وهذا لا يدخل في قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢]، كيف؟! وقد قال الله عَزَّ وجلً : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل . . . ﴾ [الحاقة: ٤٤] وقال تعالىٰ : ﴿ لِنِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٥٠] وقال تعالىٰ : ﴿ إِذَا لاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء: ٧٥].

وإنما هذا وأمثاله للمبالغة في بيان آثار المعاصي، وليس من ضرورة ما عُلِّقَ بِشَرْطٍ أَنْ يَقَعَ.

<sup>=</sup> وابن جابر، وسعيداً يقولون في هذه الآية: إنها لأول هذه الأمة وآخرها. فعلى هذا تكون الآية محكمة لم تنسخ...».

وقال القرطبي ٥/٣١٣١: «إنها محكمة...» وأورد ما أورده الخازن.

<sup>(</sup>۱) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، والطبري ۹٤/۱۱، والزمخشري ۲۲۹/۲، والطبرسي ٥٧/٥، وأبيا حيان ١٣١٥/٥، والخازن ٢٨٨/٢، والقرطبي ٣١٥٨، والبيضاوي ٣/٥، والمنار ٣١٩/١، و١٣٠-٣٢٠، وابن كثير ٤٨٩/٣، وابن البارزي، لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وانظر ابن سلامة ص: (٥٣)، وابن حزم ص: (٤١)، وتعليقنا على الآية (١٥) من سورة الأنعام.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ: لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ [يونس: ٤١].

روى أبو صالح، عن ابن عباس قال: نسختها آية السيف(١). وهذا بعيد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح عن ابن عباس.

والثاني: أنه ليس بين الآيتين تنافٍ. والمنسوخ لا يصح اجتماعه مع الناسخ.

والثالث: أنه لا يصح أن يُدعىٰ نسخ هذه الآية. بل إن قيل: مفهومها منسوخ. ومفهومها عندهم: فقل لي عملي واقتصر على ذلك ولا تقاتلهم.

وليس الأمر كذلك. إنما معنى الآية: لي جزاء عملي فإن كنت كاذباً، فوباله عليَّ ولكم جزاء عملكم في تكذيبهم لي. وفائدة هذا، أنه لا يجازى أحد إلا بعمله، ولا يؤخذ بجرم غيره.

وهذا لا يمنع من قِتالهم. وهو أقرب إلى ما يفهم منها. فلا وجه للنسخ. ٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ [يونس: ٤٦].

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص: (٥٤)، وابن حزم ص: (٤١)، وابن البارزي ص: (٥٤). وهذا مذهب ابن زيد، ومجاهد، والكلبي، ومقاتل. وقال المحققون ليست بمنسوخة، فقد قال الرازي ١٠٠/١٧: وقال مقاتل والكلبي: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا بعيد، لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله، وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية، فكان القول بالنسخ باطلاً». ونقل الخازن كلام الرازي هذا في التفسير ٢/٩٩٧، وانظر أيضاً البحر المحيط ٥/١٦٠.

وأما قتادة، والنحاس، وابن كثير ٥٠٥/٣، وابن الجوزي في المصفى، والجصاص فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقد رجح إحكامها الطبري ١١٩/١١، والطبرسي ٥/١١، وابن الجوزي في زاد المسير ٣٤/٤، والقرطبي ٣١٨٥/٥.

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف(١). فكأنه ظن أن معناها: ترك قتالهم، فربما رأيت بعض الذي نعدهم.

وليس هذا بشيء.

٤ \_ قوله تعالى : ﴿ أَفَانْتُ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

زعم قوم منهم مقاتل بن سليمان: أنها منسوخة بآية السيف(٢).

والصحيح أنها محكمة. وبيان ذلك: أن الإيمان لا يصح مع الإكراه، لأنه من أعمال القلب. وإنما يُتصور الإكراه على النطق، لا عَلَىٰ العقد.

مَنْ اَحْمَانُ اَحْمَانُ اَحْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَا اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَانُ اَعْمَا اَعْمَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَنْعَا اَعْمَا اَعْمَا اَعْمَا الْعَالَمُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

روى أبو صالح، عن أبن عباس قال: هذه الآية منسوخة بآية القتال(٣).

وهذا لا يصح عن ابن عباس. وقد بينا أنه لا يتوجه النسخ في مثل هذه الأشياء. لأن معنى الآية، ما أنا بوكيل في منعكم من اعتقاد الباطل، وحافظ لكم من الهلاك. إذا لم تعملوا أنتم لأنفسكم ما يخلصها.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ ﴾ [يونس: ١٠٩].

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٥٤)، وابن البارزي ص: (٣٦). وأما قتادة، والنحاس، ومكي، وابن حزم، وابن الجوزي، وأثمة التحقيق من المفسرين فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر المصادر السابقة في التعليق السابق.

<sup>(</sup>۲) وانظر ابن سلامة ص: (٥٤)، وابن البارزي ص: (٣٦)، وأما قتادة، والنحاس، ومكي . . . وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات . وانظر المصفى ص: (٣٦ - ٣٩).

<sup>(</sup>٣) وانظر أبن سلامة ص: (٥٤)، وابن حزم ص: (٤١)، وابن البارزي ص: (٣٦). وأما قتادة، والنحاس، ومكي والطبري... وغيرهم من أئمة التحقيق فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال أبن الجوزي في المصفى ص: (٣٩): «زعم قوم نسخها بآية السيف، وقد سبق الكلام في نظائرها. وأنه لا وجه للنسخ».

روى أبو صالح ، عن ابن عباس قال: هذه منسوخة بآية القتال(١). وهذا لا يثبت عن ابن عباس. ثم إن الأمر بالصبر ها هنا مذكور إلى غاية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وقد شرحنا هذا المعنى في البقرة عند قوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٩]. فلا وجه للنسخ في شيء من هذه الآيات.

# باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هود

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢].

قال بعض المفسرين: معنى هذه الآية، اقتصر على إنذارهم من غير (١) انظر ابن سلامة ص: (٥٤)، وابن البارزي ص: (٣٦).

وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري. . . وغيرهم من أثمة التفسير والتحقيق فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال ابن الجوزي في المصفى ص: (٣٩): «قيل: نسختها آية السيف، وليس، بصحيح، لأن الأمر بالصبر إلى غاية، وما بعد الآية يخالف ما قبلها على ما بينا في ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ يِأْمُرِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٩]...». وقال السيوطي في الاتقان ٢/٢٧ قبل أن ينقل كلام مكي السابق وهو يعدّد أنواع النسخ: «الثالث: ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ أمر به لسبب، ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى: ﴿ أَوْ نَنْسَأُهَا ﴾، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجُوب الصبر على الأذى.

وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك، بل هو من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. . . » وقد نقله عن البرهان للزركشي ٢/٢٤ ولم ينسب القول إلى صاحبه.

قتال، ثم نسخ ذلك بآية السيف(١).

والتحقيق أن يُقال إنها محكمة، لأن المحققين قالوا: معناها: إنما عليك أن تنذرهم بالوحي، لا أن تأتيهم بمقترحهم من الآيات. والوكيل: الشهيد (٢). ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفً إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ١٥].

زعم قوم منهم مقاتل بن سليمان، أن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا بعمله، أعطي فيها ثواب عمله من الرزق والخير. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُريدُ ﴾ (٣) [الإسراء: ١٨].

وهذا القول ليس بصحيح. لأن الآيتين خبر(٤). وهذه الآية نظيرة قوله: في آل عمران ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]. وقد شرحناها هناك.

<sup>(</sup>١) انظر ابن البارزي ص: (٣٦ ـ ٣٧). وابن سلامة ص: (٥٥).

ولم يدخلها قتادة، وابن حزم، والنحاس، ومكي، والطبري، والبيضاوي ٢١/٣، والمنار ٢٠/١٢، ٣٠٤، والخازن ٣٢٤/٢... وغيرهم من الأثمة فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) انظر المصفى ص: (٣٩).

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٥٥)، وابن حزم ص: (٤١)، وابن البارزي ص: (٣٧). وأما قتادة، والطبري، والزمخشري، والطبرسي... وغيرهم فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٤) انظر المصفى ص: (٤٠). وقال النحاس ص: (١٧٨): «محال أن يكون ها هنا نسخ لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال. ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولبطلت المعاني، ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناً، ثم يقول: نسخته ما لقيته».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٨٢): «وأكثر الناس على أن الآيتين محكمتان لأنهما خبران، ولا ينسخ الخبر الخبر، ولكن آية (سبحان) خصصت وبينت أن آية (هود) معناها: نوفي إليهم أعمالهم فيها إن شئنا، وأنها ليست على العموم على ظاهر لفظها». وانظر القرطبي ٣٧٤٣/٥.

٣، ٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ: اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [هود: ١٢١، ١٢١].

قال بعض المفسرين: هاتان الآيتان اقتضتا تركهم على أعمالهم، والاقتناع بإنذارهم. ثم نسختا بآية السيف(١).

وقال المحققون: هذا تهديد ووعيد، معناه: اعملوا ما أنتم عاملون فستعلمون عاقبة أمركم، وانتظروا ما يعدكم الشيطان، إنا منتظرون ما يعدنا ربنا. وهذا لا ينافي قتالهم. دالا وجه للنسخ (٢).

# باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الرعد

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد:

٦].

قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة. لأنه قال: المراد بالظلم ها هنا، الشرك. ثم نسخت بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ﴾(٣) [النساء: ٤٨]. وهذا التوهم فاسد. لأن الظلم عام. وتخصيصه بالشرك ها هنا يحتاج إلى دليل: ثم إن كان المراد به الشرك، فلا يخلو الكلام من أمرين:

إما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا.

أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه. وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٥٥)، وابن حزم ص: (٤١)، وابن البارزي ص: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) ولذلك فإن قتادة، والطبري، والنحاس، والمنار ١٩٦/١٢... وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر المصفى ص: (٤٠).

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٥٧)، وابن حزم ص: (٤٢)، وابن البارزي ص: (٣٧). وأما قتادة، وابن الجوزي في المصفى، والطبري... والأثمة المحققون فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

للمشركين إذا ماتوا على الشرك(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].
 روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أن قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ ﴾ نسخ بآية السيف(٢) وفرض الجهاد. وكذلك قال قتادة.

وعلىٰ ما سبق تحقيقه في مواضع، مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بِمَا يَقْتَرِحُونَ مِنَ الآيات، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُبَلِّغَ. تكون محكمة. ولا يكون بينها وبين آية السيف منافاة (٣).

# باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحجر

١ قوله تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف(1).

والتحقيق أنها وعيد وتهديد. وذلك لا ينافي قتالهم. فلا وجه للنسخ.

<sup>(</sup>١) وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٠٦/٤: «والمحففون على أنها محكمة». وانظر الطبري ١٩/٤، والقرطبي ٣٥١٤/٥، وابن كثير ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) على بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، فالإسناد منقطع. وانظر ابن سلامة ص: (٥٧)،

<sup>(</sup>٣) ولذلك فإن قتادة، وابن حزم، والنحاس، ومكياً، وابن البارزي، والطبري... وغيرهم من أثمة التحقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر تعليقنا على الآية (٢٠) في آل عمران. والطبري ١٠٣/١٣، والقرطبي ٣٥٦٢/٥، وابن كثير ١٠٣/٤، والذي نقله المؤلف عن قتادة غير موجود في والناسخ والمنسوخ، له، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سلامة ص: (٥٨)، وابن حزم ص: (٤٢)، وابن البارزي ص: (٣٨). والمصفي ص: (٤١)، والطبري ١٩٤٥، والخازن ٩٨/٣، والقرطبي ٥/١٤٣، والعرابي ١٥٣/٤، وابن كثير ١٥٣/٤...

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٥٥].

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة، عن إسرائيل، عن جابر،

عن مجاهد، وعكرمة: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ قال: هذا قبل القتال(١).

قال أبوبكر: وأنبأناموسى بنهارون، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا شيبان. عن قتادة: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ قال: نسخ هذا بعد، فقال: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ١٩١].

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. وباقي رجاله ثقات. إسرائيل هو ابس يونس، وعقبة هو ابن خالد السكوني، وعبد الله بن سعيد هو الأشج.

وأخرجه الطبري 11/16 من طريق سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. . . وليس فيه عكرمة .

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/٤٠١ إلى ابن جرير، وابن المنذر.

وأما رواية عكرمة فقد نسبها السيوطي في «الدر المنثور» ٤/٤/ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، والحسين هو ابن محمد. وأخرجه الطبري ١٠٤/ ٥٩ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة...

وانظر ابن سلامة ص: (٥٨)، وابن حزم ص: (٤٦ ـ ٤٣)، وابن البارزي ص: (٣٨)، والمصفى ص: (٤١)، نقول: هذه دعوى لا دليل عليها، وقد قدمنا بأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل ينبغى التسليم له.

قال الطبري ١٤/١٤: دويرى جماعة من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة».

وقال الخازن ١٠١/٣: ه... عيه بعد لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ﷺ أن يظهر الحنق الحسن، وأن يعاملهم بالعفو والصفح الخالي من الجزع والخوف». وانظر الرازي ٢٠٦/١٩.

وانظر أيضاً النحاس ص: (١٨٠)، والإيضاح ص: (٢٨٥)، والبحر المحيط ٥/٤٦٠، وزاد المسير ١٧١/٤، والقرطبي ٥/٧٦٠، وابن كثير ١٧١/٤.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ لَا تُمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الحجر: ٨٨].

قد زُعم قوم أن هذا كان قبل أن يؤمر بقتالهم. ثم نسخ بآية السيف(١). وهذا ليس بشيء. لأن المعنى: لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا. وقيل لا تخزن بما أنعمت عليهم في الدنيا. ولا وجه للنسخ. وكذلك قال أبو الوفاء بن عقيل: قد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وليس بصحيح.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ [الحجر: ٨٩].

زعم بعضهم أن معناها نسخ بآية السيف (٢). لأن المعنى عنده اقتصر على الإندار، وهذا خيال فاسد، لأنه ليس في الآية ما يتضمن هذا. ثم هِيَ خَبرٌ فَلا وَجْهَ لِلنَّسْخ .

ه \_ قُوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: حدثت عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة،

عن ابن عباس ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ قال: نسختها: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ قال: نسختها: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٥٨)، وابن حزم ص: (٤٣)، وابن البارزي ص: (٣٨). وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري، وابن الجوزي في زاد المسير، وفي المصفى، والقرطبي... وغيرهم فلم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) وانظر ابن سلامة ص: (٥٨)، وابن حزم ص: (٤٣)، وابن البارزي ص: (٣٨). وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري... فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وأحمد بن محمد لم يسمع من معاوية بن صالح.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٠٦/٤ إلى ابن أبي حاتم، وأبي داود في ناسخه.

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي، عن الحسين بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن عطية،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ قَالَ: هَـذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ قَالَ: هَـذَا مِنَ الْمُشُوخِ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٢٩/١٤ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٦/٤ إلى ابن جرير، وأبي إسحاق. وانظر تعليقنا على الآية (١٠٦) في سورة (الأنعام).

#### باب ذكر الآيات اللواتي ادَّعي عليهن النسخ في سورة النحل

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَاْلأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ [النحل: ٦٧].

اختلف المفسرون بالمراد في السكر على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الخمر. قاله ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال، قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنبأنا إسحاق الكاذي، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عن ابن عباس: ﴿ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ﴾ قال: النبيذ، فنسختها: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... ﴾(١) الآية [المائدة: ٩٠].

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا حفص بن عمر، قال: أنبأنا شعبة، عن مغيرة،

عن إبراهيم والشعبي، وأبي رزين، أنهم قالوا: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكُراً ﴾. قالوا: هذه منسوخة (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢٢/٤ إلى ابن أبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى إبراهيم والشعبي . . . وأخرجه الطبري ١٣٥/١٤ من طريق محمد بن =

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا عبدالله بن الصباح، قال: أنبأنا أبو علي الحنفي، قال: أنبأنا إسرائيل، عن أبي الهيثم،

عن سعيد بن جبير في قوله تعالىٰ: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ﴾، قال: الخمر(١).

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: أنبأنا آدم قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عن مجاهد: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ﴾ قال: السكر: الخمر قبل تحريمها (٢).

المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
 وأخرجه أيضاً الطبري ١٤/١٣٥ من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو قطن، عن سعيد، عن المغيرة، به.

وانظر «الدر المنثور» ١٢٢/٤. والجصاص في «أحكام القرآن» ١٨٥/٣.

(١) إسناده صحيح إلى ابن جبير، وعبد الله هو ابن الصباح العطار، وأبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد البصري، وأبو الهيثم هو سليمان بن عمرو العتواري.

وأخرجه الطبري ١٣٥/١٤ من طريق سفيان ومسعر، عن أبي الحصين، عن سعيد بن جبير.

وأخرجه الطبري أيضاً ١٣٥/٤ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن المسيب.

وانظر الدر المنثور ١٢٢/٤.

(٢) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد ٢٠) إسناده ضعيف جداً،

وأخرجه الطبري ١٣٦/١٤ من طريقين عن الليث، عن مجاهد، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

وأخرجه الطبري أيضاً ١٤/١٤ من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. . وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. وهذا قول الحسن، وابن أبي ليليٰ، والزجاج، وابن قتيبة.

ومذهب أهل هذا القول أن هذه الآية نزلت إذ كانت الخمر مباحة، ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]. ومِمَّنْ صرح بأنها منسوخة: سعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبى، وقتادة، والنخعى.

ويمكن أن يقال على هذا القول، ليست بمنسوخة. ويكون المعنى: أنه خلق لكم هذه الثمار لتنتفعوا بها على وجه مباح، فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم عليكم. ويؤكد هذا أنها خبر، والأخبار لا تنسخ(١).

وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل الآية، وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة:

أحدها: ما أسكر من الشراب.

والثاني: ما طعم من الطعام كما قال الشاعر:

جَعَلْتَ عَيْبَ أَلْأَكْرَمِينَ سُكَراً .....أي: طعماً.

والثالث: السكون، من قول الشاعر:

جعلت عين الحرور تسكر

وقد بينا ذلك فيما مضى

والرابع: المصدر من قولهم: سكر فلان، يسكر سُكُراً، وسَكُراً، وسَكُراً، فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما يسكر من الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمّى (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام)، وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ، إذا كان المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ، وما لا يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن السَّكر الذي هو غير الخمر، وغير ما يسكر من الشراب حرام، إذ كان السَّكرُ أحد معانيه عند العرب، ومن نزل بلسانه القرآن: هو كل ما طعم، لم يكن مع ذلك إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ، أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول، ولا أجمعت عليه الأمة، فوجب القول بما قلنا من أن معنى السكر في هذا الموضع: هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه السَّكر =

<sup>(</sup>١) وقال الطبري في التفسير ١٣٨/١٤ بعد أن أورد للشعبي، ومجاهد(أن السكر هو النبيذ، والرزق الحسن هو ما كانوا يصنعون من التمر والزبيب): «وعلى هذا التّأويل، الآية غير منسوخة، بل حكمها ثابت.

وقد ذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرته، أبو الوفاء بن عقيل، فإنه قال: ليس في الآية ما يقتضي إباحة السكر، إنما هي معاتبة وتوبيخ.

والقول الثاني: أن السكر الخلُّ بلغة الحبشة. روي عن ابن عباس.

وأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، عن الحسين بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن عطية قال.

قال ابن عباس(١): الحبشة يسمون الخل السكر(٢).

وقال الضحاك: هو الخل بلسان اليمن.

والثالث: أن السَّكَرَ الطُّعْمُ. يقال: هذا له سَكَرَ، أَيْ: طُعْمُ. وأنشد: وجَعَلْتَ عَيْبَ الْأَكْرَمِينَ سَكَسراً (٣)

= نفسه ، إذ كان السُّكر ليس مما يتخذ من النخل والكرم ، ومن أن يكون بمعنى السكون . . . » .

وقال النحاس ص: (١٨١): «الحق في هذا أنه خبر لا يجوز فيه نسخ...». وانظر مجاهد ص: (٤٤)، وابن حزم ص: (٤٣)، والمصفى ص: (٤١ - ٤٤)، والإيضاح ص: (٢٨٦ - ٢٨٨)، وأحكام القرآن لابن العربي ١١٥٣/٣ - ١١٥٦، والجصاص ١٨٥/٣ - ١٨٦، والطبرسي ٥/٣٧، وابن الجوزي ٤٦٤/٤ - ٤٦٥، والزمخشري ٢/٤١٤، والخازن ٣/٣/٣، والرازي ٢٠/٨، والبحر المحيط ٥/١٥، والقرطبي ٢/٤٧٦ - ٢٥٠، والألوسي ١٨٠/١٤ - ١٨١، وأضواء البيان ٣/٤٨١ - ٢٨٢، ومراقى السعود.

(١) في الأصل «عمر» وهو خطأ.

(٢) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ١٤/١٣٦ من طريق محمد بن سعد العوفي، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٢٢/٤ إلى ابن جرير، وابن مردويه.

(٣) هو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٣٦٣، ونسبه إلى جندل. وأورده الطبري في التفسير ١٨/١٤، والرازي ٢٨/٢٠، والقرطبي ١٣٨/١٤، واللوري في «زاد المسير» ١٨/٤، والرازي ٢٨/٢٠، والقرطبي ٢٥/٥٠، وليس في روايتهم «و» قبل «جعلت». وانظر اللسان، والتاج أيضاً مادة «سكر».

وقد تصحفت في الأصل (عيب) إلى (عنب).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٦].
قال كثير من المفسرين: إنها منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>. وقد بينا في نظائرها
أنه لا حاجة بنا إلى ادِّعاء النسخ في مثل هذا<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

اختلف المفسرون في معنى الآية على أربعة أقوال:

أحدها: أن المعنى جادلهم بالقرآن.

والثاني: بد: لا إله إلا الله. والقولان عن ابن عباس.

والثالث: أعرض عن أذاهم إياك.

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي، قال: أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عن مجاهد: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ: أَعْرِضْ عَنْ أَذَاهُمْ إِيَّاكَ (٣).

والسرابع: جَادِلْهُمْ غَيْرَ فَظًّ، وَلاَ غَليظٍ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ. قاله الزجاج(٤).

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٥٩)، وابن حزم ص: (٤٣)،

وأما قتادة، وابن البارزي، والنحاس، ومكي، وأئمة التفسير المحققون فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

<sup>(</sup>٢) وانظر المصفى بأكف أهل الرسوخ، ص: (٤٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد ٣٥٥/١.

وأخرجه الطبري ١٩٤/١٤ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، به. وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/١٣٥ إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) انظر «زاد المسير» ٤/١٠ ففيه تفصيل لهذا الإجمال.

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وفيه بعد. لأن المجادلة لا تنافي القتال، ولم يقل له: اقتصر على جدالهم. فيكون المعنى. جادلهم فإن أبوا فالسيف. فلا يتوجه نسخ<sup>(۲)</sup>.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

للمفسرين في هذه الآية قولان:

أحدهما: أنها نزلت قبل براءة. فأمر رسول الله ﷺ أن يقاتل من قاتله، ولا يبدأ بالقتال. ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد.

قاله ابن عباس، والضحاك.

أخبرنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرُون وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ فقال: أمر الله عن ابن عباس من قاتله. ثم نزلت (براءة)، فهذا من المنسوخ(٣).

فعلىٰ هذا القول يكون المَعْنَى: ولئن صبرتم عن القتال، ثم نسخ هذا بقوله تعالىٰ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٦٠)، وابن حزم ص: (٤٣ ـ ٤٤).

وأما قتادة، وابن البارزي، والطبري. . . وأثمة التحقيق فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

 <sup>(</sup>٢) وانظر المصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٤٢).

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٩١): «والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى ما أمر الله به، والكف عمًّا نهى الله عنه، وهذا لا يجوز نسخه، فالآية محكمة».

<sup>(</sup>٣) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ١٩٦/١٤ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤/١٣٥ إلى ابن جرير، وابن مردويه.

والثاني: أنها محكمة (١). وإنما نزلت فيمن ظُلِمَ ظُلاَمَةً، فلا يحل له أن ينال من ظالمه، أكثر مما نال الظالم منه (٢).

قاله الشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والثوري (٣).

أخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم، قال: أنبأنا ورقاء، عن ابن أبى نجيح،

عن مجاهد: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾، يقول: لا تعتدوا. يعنى محمداً وأصحابه (٤).

وقال الرازي ١٤٣/٢٠ تعليقاً على القول بنسخها: «وهذا في غاية البعد، لأن المقصود من هذه الآية تعلم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى، وترك التعدي وطلب الزيادة، ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف. . . ». وانظر الخازن ١٤٤/٣.

وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبرسي ٣٩٣/٥، وابن كثير ٢٣٥/٤، وابن حزم، وابن سلامة، وابن البارزي، فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ.

وانظر زاد المسير ٥٠٨/٤، والقرطبي ٣٨١٧/٦-٣٨١٨، والألوسي ٢٥٧/١٤.

<sup>(</sup>١) ولذلك فإن قتادة، وابن سلامة، وابن حزم، وابن البارزي، والنحاس، ومكيّا، والطبوسي ٥/ ٣٩٣، وابن كثير ٤/ ٢٣٥. . . لم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال الطبري ١٩٧/١٤: «... والتأويلات التي ذكرناها عمَّن ذكروها عنه، محتملتها الآية كلها، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عنى بها من خبر ولا عقل، كان الواجب علينا ألا نذهب إلى الحكم بها إلى ناطق لا دلالة عليه، وأن يقال: هي آية محكمة، أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق: من مال أو نفس، الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره، وأنها غير منسوخة، إذ كان لا دلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً».

<sup>(</sup>٢) وانظر الطبري ١٩٧/١٤، والمصفى ص: (٤٢).

<sup>(</sup>٣) وانظر الطبرى ١٩٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب، وهو في تفسير مجاهد ٣٥٥/١ من طريق عبد الرحمن هذه.

وعلىٰ هذا القول يكون المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال. وهذا أصح من القول الأول.

ه \_ قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧].

هذه الآية متعلقة بالتي قبلها. فَحُكْمُهَا حُكْمُهَا. وقد زعم بعض المفسرين أن الصبر ها هنا منسوخ بآية السيف(١).

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٦٠). وابن حزم ص: (٤٣ ـ ٤٤)،

وأما قتادة، وابن البارزي، والنحاس، ومكي... فلم يدخلوها في الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ.

وقال ابن الجوزي في المصفى ص: (٤٦ ـ ٤٣): «هذه متعلقة بالتي قبلها وحكمها حكمها...».

#### بــاب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الدعاء المطلق، نسخ منه الدعاء، للوالدين المشركين. وروي نحو هذا عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، ومقاتل.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو إسماعيل بن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا محمد بن قُهْزاد، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عن ابن عباس، وقوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلكِبَرَ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. إلى قولِه تعالى: ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ نسختها: ﴿ مَا كَانَ لِلَّنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) [التوبة: ١١٣].

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، ومحمد بن قهزاد منسوب إلى جده، واسم أبيه عبد الله. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٧٣) من طريق إسحاق بن راهويه، حدثنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٦٧/١٥ من طريق علي بن داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس... وهذا إسناد بينا أكثر من مرة أنه ضعيف جداً.

وأخرجه الطبري ٦٧/١٥ ـ ٦٨ من طريق ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح =

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، عن الحسين بن الحسن بن عطية، عن عطية،

عن ابن عباس ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ﴾. . إلىٰ قوله: ﴿ صَغِيراً ﴾، فنسخَها: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) [التوبة: ١١٣].

قال أبو بكر: وأنبأنا أحمد بن يحيى بن مالك، قال: أنبأنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عن قتادة: نحوه (٢).

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني، قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: أنبأنا عبدالله بن عثمان، عن عيسى بن عُبيد، عن عُبيدالله مولى عمر، عن الضحاك: ﴿ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا ﴾ نسخ منها بالآية التي في براءة ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) [التوبة: ١١٣]. قلت: وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء. وإنما هو عام دخله التخصيص.

<sup>=</sup> قال: حدثني الحسين بن واقد، بإسناد حديثنا، ولكنه مرسل. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٧١/٤ إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي داود، والبخاري في الأدب المفرد. وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء كما بيئاء وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح إلى قتادة. عبد الوهاب بن عطاء قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة، وأحمد بن يحيى بن مالك هو السوسي، وأخرجه النحاس ص: (۱۸۲) من طريق جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، به. وانظر «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص: (٤٤).

ونسبه السيوطي في «البر المنثور» ١٧١/٤ - ١٧٢ إلى ابن المنذر، والنحاس، وابن الأنباري في المصاحف.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي فصلنا القول فيه عند الحديث (١) في الصفحة (٣١٣).

وإلى نحو ما قلته، ذهب ابن جرير الطبري(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٤].

للمفسرين في معنى الوكيل، ثلاثة أقوال:

أحدها: كفيلًا تؤخذ بهم، قاله ابن عباس.

والثاني: حافظاً وربّاً، قاله الفراء(٢).

والثالث: كفيلا بهدايتهم، وقادراً على إصلاح قلوبهم. ذكره ابن الأنباري. وعلى هذا، الآية محكمة (٣).

وقال الرازي ١٩١/٢٠: «والقول الثاني أن هذه الآية غير منسوخة، ولكنها مخصوصة في حق المشركين، وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ.

والقول الثالث: أنه لا نسخ ولا تخصيص، لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لهما بالهداية والإرشاد، وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان...». وانظر البحر المحيط ٨/٦.

وانظر أيضاً النحاس ص: (١٨١ - ١٨٣)، والزمخشري ٢/٤٤٥، والإيضاح ص: (٢٩٧ - ٢٩٤)، وابن العربي ١١٩٨/٣ - ١٢٠١، والجصاص ١٩٧/٣، والطبرسي ٥/٠١٤، وزاد المسير ٥/٢٦، والخازن ١٦٦/٣، والقرطبي ٢/٠٣٨- ٣٨٦١، وابن كثير ٤/٨٦٠، والألوسي ٥٥//١، وأضواء البيان ٣/٢٥٤ - ٤٥٣. والبيضاوي ١١٧/٣.

(٢) في معاني القرآن ١٢٥/٢، وانظر «زاد المسير» ٥٨/٤ فقد فصل القول في ذلك.

(٣) وهذا هو الصحيح، ولذلك فإن ابن حزم، والطبري، والنحاس، ومكياً، والطبرسي، وابن البارزي، والقرطبي، والرازي، وابن كثير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الخازن ١٦٧/٣.

وقال أبن الجوزي في «المصفى...» ص: (٤٣): «زعم بعضهم نسخها بآية السيف، وقد منعنا ذلك في نظائرها».

<sup>(</sup>١) وقال الطبري في التفسير ١٥/ ٦٨: «وقد تحتمل هذه الآية أن تكون ـ وإن كان ظاهرها عاماً في كل الآباء بغير معنى النسخ ـ بأن يكون تأويلها على الخصوص، فيكون معنى الكلام: وقل: رب ارحمهما ـ إذا كانا مؤمنين ـ كما ربياني صغيراً، فيكون مراداً بها الخصوص على ما قلنا، غير منسوخ منها شيء».

وقد زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وليس بصحيح. وقد تكلمنا على نظائرها فيما سبق.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقد زعم بعض من قل فهمه، من نقلة التفسير، أن هذه الآية لما نزلت امتنع الناس من مخالطة اليتامى. فنزلت ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. وهذا يدل على جهل قائله بالتفسير ومعاني القرآن. أُتُراه يُجَوِّزُ قربَ مال اليتيم بغير التي هي أحسن، حتى يتصور نسخٌ؟!

وإنما المنقول عن ابن عباس وغيره من المفسرين (٢)، أنهم كانوا يخلطون طعامهم بطعام اليتامى، فلما نزلت هذه الآية، عزلوا طعامهم من طعامهم. وكان يَفْضُلُ الشيءُ فيفسد، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاإِخُوانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

فأما أن يُدعى نسخ، فكلا.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء: 11٠].

روىٰ الضحاك، عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله تعالى ﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (٣) [الأعراف: ٢٠٥].

وقال ابن السائب: نسخت بقوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وهذا القول ليس بصحيح. وليس بين الآيات تنافٍ، ولا وجه للنسخ (1).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٦١)، وابن حزم ص: (٤٤)، وابن البارزي ص: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) وانظر الطبري ١٥/١٥، والآية العاشرة من سورة النساء. والبيضاوي ١١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٦١). وابن حزم ص: (٤٤)، وابن البارزي ص: (٣٩).

<sup>(</sup>٤) وقال النحاس ص: (١٨٤): ومِمَا أَنْ تَكُونَ الآية منسوخة بقولُه: ﴿وَاذُّكُو ۚ رَبُّكَ فِي نَفْسكَ =

وبيان هذا أن المفسرين اختلفوا في المراد بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾.

قال قوم: هي الصلاة الشرعية، لا تجهر بقراءتك فيها، ولا تخافت بها. وقال آخرون: الصلاة: الدعاء. فأمر بالتوسط في رفع الصوت، وذلك لا ينافي التضرع(١).

فأما سورة الكهف، فليس فيها منسوخ.

إلا أن السدي يزعم أن قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٩]. قال: وهذا تخيير، نسخ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ (٢) [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩]. وهذا تخليط في الكلام.

<sup>=</sup> تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ﴾، فبعيد، لأن هذا عقيب قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، فإنما أمر الله تعالى إذا أنصت أن يذكر ربه في نفسه تضرعاً وخيفة من عقابه . . . ». وانظر الطبري ١٨٨/١٥ ، والخازن ١٨٤/٣ .

وقال مكي في الإيضاح ص: (٢٩٧): «وقد روي عن أبي هريرة، وابي موسى، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ أن معنى (الصلاة) في هذا الموضع: الدعاء، فتكون محكمة غير منسوخة...

وروي عن الحسن أنه قال: معنى ﴿ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾: لا تراثي بها في العلانية، وتخونها في السر، فالمعنى على قوله: لا يجتمع منك الجهر بالصلاة في العلانية، وترك فعلها في السر، ولا يجوز أن ينسخ هذا المعنى».

<sup>(</sup>۱) وقد فصل ابن الجوزي هذا الإجمال في «زاد المسير» ٩٨/٥ ـ ١٠١، وانظر الطبري ١٨٢/١٥ ـ ١٨٨، والكشاف ٢/٨٠٤، والقرطبي ٢٩٥٨/٦، وابن كثير. ١٩٥/٤ ـ ٣٩٥٨، والطبرسي ٣٦٤/١٦، والألوسي ١٩٤/١٥ ـ ١٩٥، والبحر المحيط ٢٩٥٨ ـ ١٢٢٠ ـ ١٢٢٠، وابن العربي ٢١٢٦ ـ ١٢٢٠، والبيضاوي ٢١٢٦ ـ ١٣٢١،

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٦١)، وابن حزم ص: (٤٤)، وابن البارزي ص: (٣٩-٤٠).

وإنما هو وعيد وتهديد، وليس بأمر. كذلك قال الزجاج وغيره، ولا وجه للنسخ (١).

#### باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة مريم

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩]. زعم بعض المغفلين من ناقلي التفسير، أن الإنذار منسوخ بآية السيف<sup>(٢)</sup>. وهذا تلاعب من هؤلاء بالقرآن. ومن أين يقع التنافي بين إنذارِهِمْ القيامةَ، وبين قتالهم في الدنيا؟!<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾ [مريم: ٥٩].

زعم بعض الجهلة، أنه منسوخ بالاستثناء بعده (٤). وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ (٥).

٣ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ﴾ [مريم: ٧١].

<sup>(</sup>١) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، وابن الجوزي في المصفى، وأثمة التفسير المحققين لم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال ابن البارزي ص: (٤٢): «وقيل محكمة».

وقال ابن سلامة ص: (٦١): «وعند جماعة هذا تهديد ووعيد». وانظر الطبري ١٨٨/١٥ وابن كثير ٤/٣٠٠.

٣٢) انظر ابن سلامة ص: (٦٢)، وابن حزم ص: (٤٤ ـ ٤٥)، وابن البارزي ص: (٤٠)،

<sup>(</sup>٣) ولم يدخلها قتادة، وابن الجوزي في المصفى، والطبري ١٦/٨٨، والقرطبي (٣) ٤١٤٨، وابن كثير ٤٥٨/٤، والنحاس، ومكى فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سلامة ص: (٦٢)، وابن حزم ص: (٤٥)، وابن البارزي ص: (٤٠).

<sup>(°)</sup> ولذا فإن قتادة، والنحاس، والخازن، وابن الجوزي في المصفى، والطبري ٩٨/١٦، والقرطبي ٢/١٦٤، وابن كثير ٤/ ٤٧٠، وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير، لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

زعم ذلك الجاهل أنها نسخت بقوله: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ (١) [مريم: ٧٧]. وهذا من أفحش الإقدام على الكلام في كتاب الله سبحانه بالجهل (٢). وهل بين الآيتين تناف؟!

فإن الأولى تثبت أن الكل يردونها، والثانية تثبت أنه ينجو منهم من اتقى . ثم هما خبران، والأخبار لا تنسخ (٣)!

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًا ﴾
 [مريم: ٧٥].

وزعم ذلك الجاهل أنها منسوخة بآية السيف(1). وهذا باطل.

قال الزجاج: هذه الآية لفظها لفظ أمر، ومعناها الخبر. والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها. وعلى هذا لا وجه للنسخ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٦٢)، وابن البارزي ص: (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، وابن حزم، وابن الجوزي في المصفى، والنحاس، ومكيا، والطبري المرامة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال القرطبي ٤١٧٩/٦ ـ ٤١٨٠: «وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسخ قولَهُ تعالى: (وإن منكم إلاّ واردها). . . قولُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ . وإن منكم إلاّ واردها) . . . قولُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ . وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ . . . » . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٠٠-٣٠١): «قال قوم: إنه منسوخ بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنًا الْحُسْنَى ﴾ الآية. ولا يحسن هذا، لأنه خبر لا يجوز نسخه.

وأيضاً فإن النسخ إزالة الحكم كله، وهذا لا يزول حكمه كله، لا بدمن ورود خلق كثير إلى النار، ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له الحسنى لا يردها، وهذا إنما يكون على قول من قال: الورود لازم للجميع، ثم يبعد منها منهم من سبقت له الحسنى.

فأما من قال: إن الآية في الورود لِلْكُفَّارِ خـاصة، فـلا تخصيص فيها، ولا نسخ...». وانظر أضواء البيان ٢٧٦/٤ ـ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سلامة ص: (٦٢)، وابن حزم ص: (٤٥)،

<sup>(</sup>٥) ولذا فإن قتادة، والنحاس، ومكيا، وابن البَّارزي، وابن الجوزي في المصفى، والطبري =

٥ ـ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًاً ﴾ [مريم: ٨٤].
 زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>. وهذا ليس بصحيح.
 لأنه إن كان المعنى: لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة، فإن المعنى أن أعمارهم سريعة الفناء. فلا وجه للنسخ<sup>(٢)</sup>.

وإن كان المعنى: لا تعجل بطلب قتالهم، فإن هذه السورة نزلت بمكة، ولم يؤمر حينئذ بالقتال. فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه، ثم أُمْرُهُ بقتالهم بعد الهجرة، لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة. فكيف يتوجه النسخ.

فسبحان من قَدَّرَ وجودَ قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القرآن، ويدعون نسخ ما ليس بمنسوخ!! وكل ذلك من سوء الفهم، نعوذ بالله منه.

# باب في النواتي ادعي عليهن النسخ في سورة طه

۱ \_ قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ [طه: ١٣٠].
قال جماعة من المفسرين: معناها: فاصبر على ما تسمع من أذاهم، ثم
نسخت بآية السيف(٣).

<sup>=</sup> ١١٩/١٦، والقرطبي ٤١٨٣/٦، وابن كثير ٤٨١/٤ وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٦٢)، وابن حزم ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، والطبري ١٢٦/١٦، والقرطبي ١٨٩/٦، وابن كثير ١٨٥/٤ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٦٤)، وابن حزم ص: (٤٥)، وابن البارزي ص: (٤٠ ـ ٤١). والمصفى ص: (٤٣).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبِّصُوا ﴾ [طه: ١٣٥].
 قالوا: هي منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>.

وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما ادّعوا فيه النسخ. فأضربنا عنه.

# باب ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحج

١ - ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحج: ٦٨]. اختلفوا في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال. ثم نسخت بآية السيف(٢).

وأما النحاس، ومكي، والطبري ٢٣٢/١٦ ـ ٢٣٣، وابن كثير ٤/٦٤ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال القرطبي ٢/ ٤٣٠٠: «أمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذاب، إلى غير ذلك. والمعنى: لا تحفل بهم فإن لعذابهم وقتاً مضروباً لا يتقدم ولا يتأخ.

ثُم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. وقيل: ليس منسوخاً...». وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٢٦٢/٢ ــ ١٢٦٣.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٦٤)، وابن حزم ص: (٥٥)، وابن البارزي ص: (٤٠). والمصفى ص: (٤٠).

وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري ٢٣٨/١٦، وابن كثير٤/٥٥٠، صاحب والبحر المحيط ٢٩٢/٦، والقرطبي ٤٣٠٥/٦ وغيرهم من أثمة التدقيق والتفسير فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال أبن الجوزي في «زاد المسير» ٥/٣٣٧: «وقيل: هذه منسوخة بآية السيف، وليس بشيء».

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٦٦)، وابن البارزي ص: (٤١).

والثاني: أنها نزلت في حق المنافقين. كانت تظهر منهم فلتات، ثم يجادلون عليها، فأمر أن يكل أمرهم إلى الله تعالى.

فالآية على هذا محكمة(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨].
 فيها قولان:

أحدهما: أنها منسوخة. لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله، لا يتصور من أحد. واختلف هؤلاء في ناسخها على قولين:

أحدهما: أنه قوله: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦](٢).

والثاني: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٣).

والقول الثاني: أنها محكمة. لأن حق الجهاد الجد في المجاهدة، وبذل الإمكان مع صحة القصد. فعلىٰ هذا هي محكمة (٤). ويوضحه أن الله تعالى لم

<sup>(</sup>۱) انظر زاد المسير ٥/٠٥٠، والمصفى ص: (٤٤). وأما قتادة، ومكي، والنحاس، وابن حزم، والطبري ١٩٤/، والخازن ٢٩٧/٣، وابن كثير ١٦٤/٤ وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) انظر «المصفى».ص: (٤٤)، وزاد المسير ٥/٥٥٦ وفي الأخير تفصيل جيد.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٩٧)، وابن البارذي ص: (٤١ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٤) وقال أبو جعفر النحاس ص: (١٩٢): «...وهذا لا نسخ فيه».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٣١٠): «والقول في هذا أنه محكم، ومعناه: جاهدوا في الله بقدر الطاقة إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فهو مثل: ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾...». وانظر القرطبي ٤٤٩١/٧.

وقال الرازي ٧٢/٢٣: «هل يصح ما نقل عن مقاتل، والكلبي أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ فَأَتُقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، كما أن قوله: ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ منسوخ بذلك؟. الحواب: هو بعيد، لأن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا ﴾، فكيف يقول الله: وجاهدوا في الله على وجه لا تقدرون عليه؟...». وانظر «زاد المسير» ٥٩٦٥.

وقال ابن عطية: ﴿ وَقَالَ مَقَاتُلُ: وَهِذَهُ الَّايَةُ مُنسُوخَةً بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱتُّقُوا اللَّهُ مَا =

يأمرنا بما لا يُتصور قيامه. وإن قوله: ﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ تفسير لحق الجهاد. فلا يصح نسخ كما بينا في قوله تعالى: في آل عمران ﴿ اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾.

# باب ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنين

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٤]،
 أي في عمايتهم وحيرتهم، إلى أن يأتيهم ما وعدوا به من العذاب.

واختلفوا، هل هي منسوخة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة بآية السيف(١٠). لأنها اقتضت ترك الكفار على ما هم عليه.

والثاني: أن معناها التهديد والوعيد. فهي محكمة (٢).

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيّئةَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦].
 للمفسرين في معنى هذا أربعة أقوال:

<sup>=</sup> اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وكذا قال هبة الله: إن قوله: ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾، وقوله في الآية الأخرى: ﴿ حَقٌّ تُقَاتِهِ ﴾ منسوخ إلى الاستطاعة في هذه الأوامر.

ولا حاجة إلى تقدير النسخ، فإن هذا هو المراد من أول الحكم، لأن (حق جهاده) ما ارتفع عنه الجرح. . . ».

وانظر القرطبي ٤٤٩١/٧، والخازن ٢٩٩/٣، وابن كثير ٢٦٨/٤، وتعليقاتنا على الآية (١٠٢) في سورة (آل عمران).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٦٧)، وابن حزم ص: (٤٦)، وابن البارزي ص: (٢١). (٢) وانظر المصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٤٤ ـ ٤٥)، وزاد المسير ٥/٤٧٩.

وأما النحاس، وقتادة، ومكي، والطبري ٣١/١٨، والقرطبي ٤٥٢٢/٧، وابن كثير ٥/٣١ وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير فلم يدرجوها في الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ، لأنها تهديد ووعيد، وهذا لا يدخله نسخ.

أحدها: ادفع إساءة المسيء بالصفح. قاله الحسن (١).

والثاني: ادفع الفحش بالإسلام. قاله عطاء والضحاك.

والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد. قاله ابن السائب.

والرابع: ادفع المنكر بالموعظة. حكاه الماوردي(٢).

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة (٣). وقال بعض المحققين من العلماء: لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ، لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين، ولم تؤد إلى إبطال حق، وإثبات باطل (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٥١/١٥ من طريق ابن بشار قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف، عن الحسن... وهذا إسناد جيد إلى الحسن البصري. وانظر الكشاف ٤٢/٣، والبحر المحط ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) من أجل هذه الأقوال كلها انظر «زاد المسير» ٥/٤٨٩، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر أبن سلامة ص: (٦٧)، وابن حزم ص: ٤٦)، وابن البارزي ص: (٤٢).

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الصواب. وانظر الكشاف ٤٢/٣، وزاد المسير ٤٩٧/٥، والبحر المحيط ٢/٠٤، والرازي ١٨/٢٣، والخازن ٣١٠/٣، والطبري ١١/١٨، والقرطبي ٧٢/٥٩، وأضواء البيان ٥١/١٨.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١٣٢٢/٣: «معنى هذه الآية قريب من معنى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِمِي أُحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ ﴾، إلا أن هذه خاصة في العفو، والتي شرعنا الكلام فيها ها هنا عامة فيه وفي غيره حسبما سطرناه آنفاً، وهي مخصوصة في الكفار بالانتقام منهم، باقية في المؤمنين على عمومها. . . ». وقد نقله القرطبي عنه بتصرف.

## باب ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور

١ ـ قوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً . . . ﴾ [النور: ٣].

قال عكرمة: هذه الآية نزلت في بغايا كُن بمكة أصحاب رايات. وكان لا يدخل عليهن إلا زان مِن أهل القبلة أو مشرك، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية.

قال ابن جرير(١): فعلى هذا يكون المعنى، الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك. والزانية من أولئك البغايا، لا ينكحها إلا زان أو مشرك.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله البقال، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنى أبى قال: أنبأنا هُشيم...

وأنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا وهب بن بقيه، عن هُشيم، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد،

عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) الطبري في التفسير ١٨/٧٠ ـ ٧١ وقد تصرف بنقله ابن الجوزي.

# مُشْرِكٌ ﴾. قال: نسختها الآية التي بعدها: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ ﴾(١) [النور: ٣٢].

(١) إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب، وأخرجه الطبري ٧٤/١٨ من طريق يعقوب قال: حدثنا هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ١٨ / ٧٥ من طريق عبد الرزاق، وابن ثور كلاهما: أخبرنا معمر، عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه الجصاص ٣٩٥/٣ من طريق يزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به،

وأخرجه الطبري ١٨/٧٥، والنحاس: (١٩٣) من طريق ابن جريج، وأنس بن عياض، والليث بن سعد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ٢٠/٥.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١٣٣١/٣: «وقد بينا في القسم الثاني من والناسخ والمنسوخ) من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص عام، وبيان لمجمل...».

وقال الرازي ١٥١/٢٣: «فعن الجبائي أن ناسخه الإجماع، وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ﴾، ﴿ وَأَنْكِحُوا أَلَّا يامَى مِنْكُمْ ﴾.

قال المحققون: هذان الوجهان ضعيفان . . . . .

وقال القرطبي ٤٥٦٢/٧: «... قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة».

وقال ابن القيم: «إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد صرح بتحريم نكاح الزانية في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان، أو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانٍ. ثم صرح بتحريمه فقال: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ولا يخفى أِن دعوى النسخ للآية بقوله: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ﴾ من أضعف ما يقال . . . ».

وانظر الطبري ٧٥/١٨، والنحاس (١٩٣ ـ ١٩٥)، والإيضاح (٣١٣ ـ ٣١٣)، وابن سلامة ص: (٦٨) وابن حزم ص: (٤٧)، وابن طبري ص: (٤٧)، والمصفى ص: (٤٥)، وزاد المسير ٣/٩، والطبرسي ١٢٥/٧، والخازن ٣/٤/٣، والبحر المحيط ٢٠٠٤ ـ ٤٣١، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٥٦٠ ـ ٢٦٧، والألوسي ٨٤/١٨ ـ ٨٨، وابن كثير ٥/١٥ ـ ٥٥، ومناهل العرفان ٢٦٧/١ ـ ١٦٣٠.

قال الشافعي: القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ... ﴾ [النور: ٤].

زعم من لا فهم له من ناقلي التفسير، أنها نسخت بالاستثناء بعدها. وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: ٥].

وقد بيّنا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخاً(١).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ . . . ﴾ [النور: ٢٧]. الآية. [وفيه قولان:

أحدهما] (٢): ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ (٣) [النور: ٢٩].

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا محمد بن قُهزاد قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا... ﴾ الآية، ثم نسخ واستثنىٰ من ذلك: ﴿ لَيْسَ

<sup>(</sup>١) ولذا فإن أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

وقال مكي في الإيضاح ص: (٣١٦): «والذي يقول به أهل النظر: إن هذا لا يجوز أن ينسخ، لأن نسخه رفع الحكم كله، والحكم بالجلد على القاذف المحصنة بالزنا، وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق، لكنه مخصص ومبين بالآية الثانية... فالآيتان لا نسخ فيهما، غير أن الثانية بينت الأولى فأخرجتها من العموم إلى الخصوص». وانظر الطبري ٧٥/١٨، والخازن ٣١٤/٣، والقرطبي ٧٥٦٣/٤، وابن كثير ٥/٥٥. وأحكام القرآن للجصاص ٣١٤/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة ـ على عادته ـ للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٦٩ - ٧٠)، وابن حزم ص: (٤٨)، وابن البارزي ص: (٢٨ - ٤٤).

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ﴾(١). وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة والضجاك.

وليس هذا بنسخ. إنما هو تخصيص (٢).

والثاني: أن الآيتين محكمتان (٣). فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل. والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها. والإذن لا يُتصور من غير آذن. فإذا بطل الاستئذان، لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى وهذا أصح (٤).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ أَيْبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١].
 قال ابن مسعود: هو الرداء (٥).

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠٥٦) باب: إذا دخل بيتاً غير مسكون، من طريق إسحاق قال: حدثنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه الطبري ١١٠/١٨ من طريق الحسين قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس أ. . وهذا إسناد معضل.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/٠٤ إلى البخاري في الأدب المفرد، وابن جرير، وابن أبي داود في الناسخ والمنسوخ.

(٢) انظر «المصفى . . .» اص: (٤٥). وزاد المسير ٢٩/٦.

(٣) وقال مكي في الإيضاح ص: (٣١٨): «وقال أكثر المفسرين: الآيتان محكمتان، مراد بإحداهما البيوت التي لها سكان لا تدخل إلا بإذن، ومراد بالأخرى ما ليس فيه ساكن من بيوت الحانات، والحوانيت، وشبه ذلك». وانظر تفصيل هذا في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (١٩٦-١٩٧). وانظر الجصاص ٣١٠/٣٠٣.

وأما قتادة، والطبري ١٠٩/١٨، وابن العربي ١٣٥٨/٣ ـ ١٣٦٣، والطبرسي ٧/١٣٦٠، والطبرسي ١٣٦٠/، والرازي ١٩٦٠/٣ ـ ٢٠٠، والقرطبي ٤٦٠٤/٤ فلم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقد ذهب إلى أنها محكمة مخصصة ابن كثير ٥٠/٥-٥٨، والألوسي ١٣٧/١٨.

(٤) انظر زاد المسير ٢٩/٦.

(٥) أخرجه الطبري ١١٨/١٨ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج قال: حدثنا محمد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن =

وقد زعم قوم أن هذا نُسخ بقوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ (١) [النور: ٦٠].

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا محمد بن قُهزاد، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عن ابن عباس: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ . . . إلى قوله تعالى: ﴿ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]، نسخ ذلك واستثنى من قوله: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾ (٢). وكذلك قال الضحاك.

وهذا ليس بصحيح. لأن الآية الأولىٰ فيمن يخاف الافتتان بها. وهذه الآية في العجائز. فلا نسخ (٣).

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود. . . وهذا إسناد ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٠)، وابن حزم ص: (٤٨)، وابن البارزي ص: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود في اللباس (٤١١١) باب: في قوله عز وجل: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ ـ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في التفسير ١٢٥/٥ ـ من طريق أحمد بن محمد المروزي، حدثنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) وقال مكي في الإيضاح ص: (٣١٩): «وقد يكون قوله: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ مخصوصاً في غير القواعد، وتكون آية القواعد خصصتها وبينت أنها في غير القواعد من النساء. ودليل ذلك أن حكم الأولى لم يزل بكليته، وإنما زال بعضه، وأكثر النسخ وبابه وأصله إنما هو بزوال الحكم الأول وحلول الثاني محله.

وباب التخصيص معناه: زوال بعض حكم الأول وبقاء ما بقي على حكمه، فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ».

ولذلك فإن قتادة، والنحاس، وابن الجوزي في المصفى، وفي زاد المسير ٣١/٦ و١١٨ وابن العربي ١١٨/١٨ وما بعدها، والقرطبي ٤٦٢٠/٧ وما بعدها، والقرطبي ٤٦٢٠/٧ وما بعدها، وابن كثير ٩٩٥ والجصاص ٣١٥٣ -٣١٦، وما بعدها، وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

٥ \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ [النور: ٥٤].

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف(١).

وليس هذا صحيحاً. فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حُمل وعليهم ما حملوا. ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ، لم يكن نسخ (٢). ٦ قوله تعالى: ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... ﴾ [النور: ٥٨].

اختلفوا في هذه الآية. فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس قال: هٰذِهِ الآيَةُ مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهِ ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، وما نسخت قط(٣).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٠)، وابن حزم ص: (٤٨)،

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة «نسخ» واستدركناها من المصفى ص: (٤٦)، وانظر زاد المسير ٥٦/٦.

وأما قتادة، وابن البارزي، ومكي، والنحاس، والطبري ١٥٨/١٨، والقرطبي وأما تتادة، وابن كثير ١١٥٨، والطبرسي ١٥١/٧ ـ ١٥٢،... وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير، لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر أبا حيان ٤٧٢/٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٣٧٩ برقم (٩) إسناده صحيح، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وأخرجه عبد البرزاق ١٠/ ٣٧٩ برقم (١٩٤١٩) من طريق معمر، عن قتادة، قال: كان ابن عباس فيما أعلم. والله أعلم.

وأخرجه الطبري ١٦٣/١٨، والنحاس ص: (١٩٧) من طريق محمد بن جعفر غندر =

قال أحمد: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي: ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، قال: ليست منسوخة(١). وهذا قول القاسم بن محمد، وجابر بن زيد(٢).

وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر، قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا هشيم (٣) قال: حدثنا شعبة، عن داود بن أبي هند،

عن ابن المسيب، قال: هذه الآية منسوخة. وقد روي عنه أنه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ (١) [النور: ٥٩].

<sup>=</sup> قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، بهذا الإسناد، مرسلاً. وانظر أيضاً «الدر المنثور» ٥٦/٥.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى الشعبي، وأخرجه النحاس ص: (١٩٩) من طريق يعقوب الدورقي، حدثنا وكيع، بهذا الإسناد... وانظر القرطبي ٤٦٩٦/٧.

وأخرجه الطبري ١٦٢/١٨ - ١٦٣ من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. وانظر «الدر المنثور» ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر النحاس ص: (١٩٩)، وزاد المسير ٢٢/٦.

وقال النحاس أيضاً ص: (١٩٨): «والقول السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم».

وانظر الإيضاح: (٣١٩-٣٧١)، والطبيري ١٦١/١٨ - ١٦٤، وابن العبريي ١٣٥/٣١، والطبرسي ١٣٤/٠)، والطبرسي ١٥٤/٠ - ٣٣، وابن كثير ١٢٣/٥، والألوسي ١٨٠/١٨، والبحر المحيط ٢٧٣/١، ومناهل العرفان ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «هاشم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب، وأخرجه النحاس ص: (١٩٧) من طريق جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: بلغني عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

وقال القرطبي ٢٩٩٥/٦ بعد أن أورد قول ابن عباس السابق برقم (٧): «هذا متن حسن، وهو يرد قول سعيد بن جبير، فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها =

وهذا ليس بشيء. لأن معنى الآية: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ﴾ أي من الأحرار ﴿ الْحُلُمُ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ أي في جميع الأوقات، في الدخول عليكم ﴿ كَمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾. يعني، كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم. فالبالغ يستأذن في كل وقت. والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث.

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَىٰ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَىٰ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَىٰ الْمُرِيضِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: 11].

هذه الآية كلها محكمة. والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه. فمن المفسرين من يقول: المعنى، ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج، لأن القوم تحرجوا وقالوا: الأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام، فكيف نؤاكلهم (١٠)؟.

وبعضهم يقول: بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل الضر، ويأمرونهم أن يأكلوا. فتورع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الأية(٢).

وأما البيوت المذكورة فيياح للإنسان الأكل منها بجريان العادة، ببذل أهلها الطعام لأهلهم. وكل ذلك محكم. وقد زعم بعضهم أنها منسوخة (٣) بقوله

(١) انظر الطبري ١٦٨/١٨ وضعفه النحاس ص: (٢٠١) وانظـر «زاد المسير» ٦٤/٦. والبحر المحيط ٤٧٣/٦.

(٣) أخرجه الطبري ١٨/ ١٦٩ ـ ١٧٠ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن =

كانت على حال ثم زالت، فإذا كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان، بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي، والصحارى، ونحوها...».
 (١) انظر الطبرى ١٩٨/١٨ وضعفه النحاس ص: (٢٠١) وانظر «زاد المسير» ٢٤/٦،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار ٣/٢٣ برقم (٢٢٤١)، والنحاس ص: (٢٠١) من طريق زيد بن أخزم أبي طالب، حدثنا بشر بن عمر الزهراتي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. . . وهذا إسناد صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨٤/٧: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». وانظر ابن كثير ٥/٧٠، والدر المنثور للسيوطي ٥/٥٠. والخازن ٣٤٠٣. ٣٤١.

تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]. وليس هذا بقول فقيه (١).

= زيد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/٥٥ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) ولذا فإن قتادة، وابن حزم، وابن البارزي، والمصفى، والطبري ١٦٨/١٨ ـ ١٧٥، وابن العربي ١٤٠٢ ـ ١٤٠٩، وابن كثير ١٢٦/ ١٢٩ ـ ١٢٩ . . . لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال النحاس ص: (٢٠١): «والقول السادس: أن الآية محكمة، وأنها نزلت في شيء بعينه، قولُ جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقوله...».

وقال الرازي ٣٦/٢٤ بعد أن عرض ما قيل في الآية: «فلا حاجة إلى القول بالنسخ». وقال القرطبي ٤٧٠٨/٧: «وقيل: هي محكمة، وهو أصح». وانظر الإيضاح: (٣٢١-٣٢٣)، والطبرسي ١٥٥/٧-١٥٦، وزاد المسير ٢١/٦-٧٠...



### بساب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الفرقان

١ ـ قوله تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣].
 زَعم الكلبي أنها منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>.

وليس هذا بصحيح، لأن المعنى: أفأنت تكون حفيظاً عليه، تحفظه من اتباع هواه؟! فليس للنسخ وجه(٢).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ [الفرقان: ٣٦٥].

قال الحسن في تفسيرها: لا يجهلون على أحد، وإن جُهل عليهم حلموا. وهذه الآية محكمة عند الجمهور.

وقد زعم قوم أن المراد بها: أنهم يقولون للكفار: ليس بيننا وبينكم غير السلام. وليس المراد السلام الذي هو التحية وإنما المراد بالسلام التسلم. أي تسلماً منكم ومتاركة لكم. كما يقول: براءة منك، أي لا ألتبس بشيء من أمرك. ثم نسخت بآية السيف(٣).

وهذا باطل، لأن اسم الجاهل يعم المشرك وغيره. فإذا خاطبهم مشرك،

<sup>(</sup>١) محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن أثمة التدقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال القرطبي ٤٧٥٢/٧: «وقيل: لم تنسخ لأن الآية تسلية للنبي ﷺ.

وقال الرازي ٨٦/٢٤: «ونظير هذه الآية قوله: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾، وقوله: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾، وقوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . . . ».

<sup>(</sup>٣) انظر ابن حزم ص: (٤٩)، وابن البارزي ص: (٤٣). والإيضاح ص (٣٢٤-٣٢٥)، والنحاس (٢٠٢).

قالوا، السداد والصواب في الرد عليه. وحسن المحاورة في الخطاب، لا ينافي القتال. فلا وجه للنسخ(١).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾. . . إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩، ٧٠].

للعلماء فيها قولان:

أحدهما: أنها منسوخة. ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:

أحدها \_ أنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣]. قاله أبن عباس(٢)، والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.

وقال أبو جعفر النحاس: من قال: إن قوله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ... ﴾ الآيات، نسخها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ فمعناه نزل بنسختها. والآيتان واحد. لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ. لأنه خبر (٣).

<sup>(</sup>١) ولذا فإن قتادة، والطبري ١٩/ ٢٤، وابن العربي ٣/ ١٤٣٠، والجصاص ٣٤٦/٣، وابن الجوزي في المصفى، وابن سلامة، والطبرسي ١٧٩/٧ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال الزمخشري في الكشاف ٩٩/٣: «وعن أبي العالية: نسختها آية القتال، ولا حاجة إلى ذلك، لأن الإغضاء عن السفهاء، وترك المقاتلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة، وأسلم للعرض والورع. . . ». ونقله عنه الرازي ١٠٨/٢٤ ولم ينسبه إليه.

وقال القرطبي ٤٧٨٦/٧ بعد نقله كلام النحاس: «فلا حاجة إلى دعوى النسخ». وقال الألوسي ٤٤/١٩: «والظاهر أن المراد مدحهم بالإغضاء عن السفهاء، وترك مقابلتهم في الكلام، ولا تعرض في الآية لمعاملتهم مع الكفرة، فلا تنافي آية القتال ليدعى نسخها بها...».

وقال ابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/٦: «وهذه الآية محكمة عند الأكثرين». وانظر البحر المحيط ١٠١/٦ - ٥١٣، والخازن ٣/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر النحاس ص: (١١٣). والطبري ٤٤/١٩، وزاد المسير ١٠٦/٦.

<sup>(</sup>٣) ولفظ النحاس في والناسخ والمنسوخ، ص (١١٤): ووقد بينا في أول هذا الباب أن =

والثاني: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ... ﴾ [النساء: ٤٨] الآية. وهذا لا يصح. لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.

والثالث: أنها نسخت بالاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾(١). وهذا باطل. لأن الاستثناء ليس بنسخ.

والقول الثاني: أنها محكمة. والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزني (٢٠) .

= الأخبار لا يقع فيها نسخ.

وقد اختلف على ابن عباس، فروي عنه قال: نزلت في أهل الشرك ـ يعني التي في الفرقان ـ، وعنه: نسختها التي في النساء.

فقال بعض العلماء: معنىٰ (نسختها): نزلت بنسختها...».

(۱) انظر ابن سلامة ص: (۷۱)، وابن البارزي ص: (٤٣)، والطبري ١٠٦/٩ - ٤٤. وزاد المسير ١٠٦/٦.

(٢) وانظر تعليقاتنا على الآية (٩٣) من سورة النساء، مضيفين إليها أن قتادة، وابن حزم، وابن الجوزي في المصفى، والخازن ٣٥٥/٣ وابن العربي، والجصاص، والزمخشري ١٠٠/٣ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وقال ابن كثير ٥ / ١٧٦ في تفسير ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ ﴾: «أي: في الدنيا إلى الله عزَّ وجلَّ من جميع ذلك، فإن الله يتوب عليه. وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض بين هذه، وبين آية النساء ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ الآية. فإن هذه، وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، فتحمل على من لم يتب، لأن هذه مقيدة بالتوبة.

ثم قد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ... ﴾ الآية. وقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ صحة توبة القاتل، كما ذكر مقرراً في قصة الذي قتل مئة رجل ثم تاب فقبل الله توبته...».

#### باب

### ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الشعراء

قوله تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٧٤].

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة،

عن ابن عباس: ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾. فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنَىٰ (١)، فَقَالَ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً ﴾ (٢) [الشعراء: ٢٧٧].

قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ. ولا يُعول على هذا، وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة. وإلا فقد أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة،

عن ابن عباس: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾، ثم استثنىٰ المؤمنين

<sup>(</sup>١) قال مكي في «الإيضاح» ص: (٣٢٦-٣٢٦): «وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن، فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ. وهو لفظ مجاز لا حقيقة، لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه، يليه حرف الاستثناء الذي يلزمه، فبين أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ منفصل عن المنسوخ، وهو رافع لحكم المنسوخ، وهو بغير حرف الاستثناء». وانظر القرطبي ١٩٨٦٩/٧.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي داود في الأدب (٥٠١٦) باب: ما جاء في الشعر، وإسناده حسن. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٨٧٠) باب: من كره الغالب عليه الشعر، من طريق إسحاق قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ه/٩٩.

فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١).

فهذا هو اللفظ الصحيح عن ابن عباس. وإن هذا هو استثناء لا نسخ. وإنما الرواة تنقل ما تظنه المعنى فيخطئون.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النمل

قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ [٩٢].

روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أن هذا منسوخ بآية السيف (٢). وكذلك قال قتادة. وقد تكلمنا على جنس هذا وبينا أن الصحيح أنه ليس بمنسوخ (٣).

(١) إسناده ضعيف فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وأخرجه الطبري ١٩/١٩، والنحاس ص: (٢٠٣ ـ ٢٠٣) من طريقين عن أبي صالح عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد.

وانظر ابن سلامة ص: (۷۷)، وابن حزم ص: (٤٩)، وابن البارزي ص: (٤٣). وابن البارزي ص: (٤٣). وأما قتادة، والطبري ١٢٩/١٩، وابن الجوزي في المصفى، ومكي، والزمخشري ١٣٣/٣ ـ ١٣٤، وابن العربي ١٣٩٩، ١٤٤٧، والجصاص في أحكام القرآن ٣٨/٣، والخازن ٣٧٣/٣، وأبو حيان ٤٨/٧ ـ ٤٩، والطبرسي ٢٠٨/٧، وابن كثير ٥٩/٧، والألوسي ١٤٧/١٩ فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ.

وانظر الطبري المراموانقات للشاطبي ١٢٩/١٩. والنحاس ص: (٢٠٢ ـ ٢٠٤) والموافقات للشاطبي ١٠٩/٣.

- (٢) انظر ابن سلامة ص: (٧٢)، وأبن حزم ص: (٤٩)، وابن البارزي ص: (٤٤)، والقرطبي ٤٩٦٢/٧. والخازن ٣٩٥/٣، وأما ما نقله عن قتادة فغير موجود في ناسخه ومنسوخه.
- (٣) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكيّا، والطبري ٢٠/٧، وابن كثير ٢٦٢/٥، والطبرسي ٢٥/٧٠، والطبرسي ٢٣٦/٧، وأبا حيان ٢٩/٢٠، والرازي ٢٢٣/٢٤، والألوسي ٣٩/٢٠- ٤٠، وابن العربي، لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

وانظر زاد المسير ١٩٨/٦، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٤٦).

#### باب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القصص

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَا أَعْرَضُوا عَنْهُ، وَقَالُوا: لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكَا مَالُكُمْ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ [٥٥].

اختلف المفسرون في المراد باللغو ها هنا.

فقال مجاهد: هو الأذي والسب.

وقال الضحاك: الشرك.

فعلى هذا يمكن ادعاء النسخ.

وقوله تعالى: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ قال المفسرون: لنا حلمنا، ولكم سفهكم.

وقال بعضهم: لنا ديننا ولكم دينكم.

وقوله تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ قال الزجاج: لم يريدوا التحية، وإنما أرادوا: بيننا وبينكم المتاركة. وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال.

وقوله تعالى: ﴿ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ أي: لا نطلب مجاورتهم (١). قال الأكثرون: فنسخت هذه الآية بآية السيف(٢).

الآية محكمة غير منسوخة، وأن معنى (السلام) فيها: المتاركة والمداراة من الكفار، وليس هو من السلام الذي هو تحية...».

<sup>(</sup>١) وقد فصل ابن الجوزي بعض هذا الإجمال في «زاد المسير» ٦/ ٢٣٠، وانظر النحاس: (٢٠٤ ـ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن سلامة ص: (۷۲)، وابن حزم ص: (٤٩)، وابن البارزي ص: (٤٤)،
 والمصفى ص: (٤٧)، والخازن ٤٠٨/٣.

وأما الطبسري ٩١/٢٠، وقتادة، والسزمخشري ١٨٥/٣، وابن العسربي وأما المطبسري ١٨٥/٣، وابن العسربي ١٤٨٢/٣ المحرسي ١٤٨٢/٣، والقرطبي ١٠١٥/٧، والقرطبي ٢٥٨/٧، والألوسي ٢٠/٥٠ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٢٨): «والذي عليه أهل النظر ـ وهو الصواب ـ: أن

#### باب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العنكبوت

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾
 [57].

اختلفوا فيها على قولين:

أحدهما: أنها نسخت بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ . . إلىٰ قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، قاله: قتادة (١)، وابن السائب.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أبي،

وأنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

وأنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد، قال: أنبأنا أبو رجاء، عن همَّام، كلاهما،

عن قتادة: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. . . ﴾ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ . فلا مجادلة أشد من السيف (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر قتادة ص: (٥٠)، وابن سلامة ص: (٧٣)، وابن حزم ص: (٥٠)، وابن البارزي ص: (٤٤).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ۲/۲۱ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة...

والقول الثاني: أنها ثابتة الحكم. وهو مذهب جماعة، منهم ابن زيد. أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا قيس، عن حصين،

عن مجاهد: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. قال: مَن أدىٰ منهم الجزية، فلا تقل له إلا حسناً(١).

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

زعم بعضهم أنه منسوخ بآية السيف (٢). وهذا لوكان في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٩]، احتمل، فأما ها هنا، فلا. لأن هذه الآية أثبتت أنه نذير. وهو نذير. ويؤيد إحكامها، أنها خبر (٣).

وقال النحاس ص: (٢٠٦): «وقول مجاهد أحْسَنُ، لأن أحكام الله تعالى لا ينبغي أن يقال فيها: إنها منسوخة إلا بدليل يقطع العذر، أو حجة من معقول. . . ». ونقله عنه القرطبي ٧٩٦/٧.

وقال الطبري ٣/٢١: «وكذلك لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر يقطع العذر، ولا دلالة على صحته من فطرة عقل.

وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة ينبغي التسليم لها من خبر أو عقل». ووافقه ابن كثير 977. وانظر الكشاف 977. والألوسى 977.

وقال الطبرسي ٢٨٧/٧: «والصحيح أنها غير منسوخة، لأن الجدال على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره».

<sup>=</sup> وأخرجه النحاس ص: (٢٠٥) من طريق محمد بن جعفر الأنباري قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة...

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الطبري 1/۲۱ من طريقين عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد... وهذا اسناد حسن، خصيف بن عبد الرحمن الجزري بينا أنه حسن الحديث عند الرقم (۵۷۸۵) في مسند أبي يعلى الموصلي.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٧٣)،

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن النحاس، وقتادة، ومكيا، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن البارزي، والطبري =

# باب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الروم

قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [٦٠].

زعم السدي أنها نسخت بآية السيف(١). وهذا إنما يصح له، أن لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم. فأما إذا احتمل أن يكون صبراً عَلَىٰ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ عَمًا نُهي عَنْهُ، لم يُتَصَوَّرْ نَسْخٌ(٢).

### باب ما ادعي عليه النسخ في سورة لقمان

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ [لقمان: ٢٣]. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ بآية السيف (٣). وقال بعضهم: نسخ معناها لا لفظها بآية السيف.

وهذا ليس بشيء، لأنها إنما تضمنت التسلية له عن الحزن. وذلك لا ينافي القتال<sup>(1)</sup>.

٦/٢١، والزمخشري ٢٠٦/٣، والطبرسي ٢٨٨/٧، والقرطبي ٥٠٧١/٧، وابن كثير ٥٠٧١/٠ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٤)، وابن البارزي ص: (٤٤)،

<sup>(</sup>۲) وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري ٥٩/٢١، والقرطبي ٥١٣١/٥، وابن كثير ٥/٢١، والزمخشري ٣٢٨/٣، والطبرسي ٣١١/٧، والخازن ٣٧٤/٣، وأبو حيان ٧/١٨١ ـ ١٨١ ـ ١٨١، والرازي ١٣٨/٢٥ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر زاد المسير ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن حزم ص: (٥٠)، وابن البارزي ص: (٤٥). وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٣/٣٥٠: «ولا يصح».

<sup>(</sup>٤) ولذا فإن قتادة، والنحاس، ومكيا، والطبري ٢١/٨٠، والطبرسي ٣٢٠/٧، والقرطبي =

#### ہاب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة السجدة

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ [السجدة: ٣٠]. روى الضحاك، عن ابن عباس، قال: نسختها آية السيف: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٥].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: أنبأنا عبد الوهّاب، عن سعيد،

عن قتادة قال: كل شيء في القرآن: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ ﴾ منسوخ. نسخته براءة، والقتال (٢٪.

وقال الرازي ١٨٨/٢٥: (وقوله: (وانتظر إنهم منتظرون) يحتمل وجوهاً: أحدها: وانتظر هلاكهم فإنهم ينتظرون هلاكك...

وثانيها: وانتظر النصر من الله، فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم، وفرق بين الانتظارين :

وثالثها؛ وانتظر عذابهم بنفسك، فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء كما قالوا: ﴿فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾، وقالوا: ﴿مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، إلى غير ذلك، والله أعلم بالصواب».

وقال القرطبي ١٩٤/٨: «وقيل: الآية غير منسوخة، إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال، كالهدنة وغيرها...».

ولهذا فإن الطبري ١١٦/٢١، وابن كثير ٥/٤١٩، وابن العربي، والخازن =

<sup>=</sup> ٥١٥٧/٨، وابن كثير ٥/٤/٥ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) وانظر ابن سلامة ص: (٧٤)، وابن حزم ص: (٥٠-٥١)، وابن البارزي ص: (٤٥)، والنطر ابن سلامة ص: (٣٣٣). والطبرسي والمصفى ص: (٣٣٣). والطبرسي ٧٤/٢١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة،

#### باب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحزاب

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ... ﴾
 [الأحزاب: ٤٨].

قال المفسرون: معناه، لا تجازهم عليه، وتوكل على الله في كفاية شرهم.

قالوا: ونسخت بآية السيف(١).

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ. . . ﴾ [الأجزاب: ٤٩].

اختلف العلماء لمن هذه المتعة.

فقال الأكثرون هي لمن لم يُسم لها مَهْراً. لقوله تعالى في البقرة: ﴿ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

<sup>=</sup> ٢٤٩/٣، والرازي ٢١٨/٢٥، وأبا حيان ٢٠٦/٧، والزمخشري ٢٤٧/٣ لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر الطبرسي ٢١/٣٣، والألوسي ١٤١/٢١، وزاد المسير ٣٤٦/٦.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٤)، وابن حزّم ص: (٥١)، وابن البارزي ص: (٥٤)، والقرطبي ٨/٨٤٤٥.

وأماً مكي، وقتادة، والنحاس، والطبري ١٨/٢٢، وابن كثير ٤٧٨/، والرازي ٢١٨/٢٥، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

وانظر الكشاف ٢٦٦/٣، والبحر المحيط ٢٣٨/٧، والخازن ٤٧١/٣. والقرطبي ٨/٤٨٨.

وقال الطبرسي ٣٦٣/٧: «أي وأعرض عن أذاهم فإني سأكفيك أمرهم إذا توكلت علي وعملت بطاعتي فإن جميعهم في سلطاني بمنزلة ما هو في قبضة عبدي، وفي هذا لا يكون نسخ.

وهل هي مستحبة أو واجبة؟ للعلماء فيها قولان: [قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهراً إذا طلقها قبل الدخول بها](١). وعلى هذا الآية محكمة.

وقال قوم: المتعة واجبة لكل مطلقة، بهذه الآية. ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٣٧].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وأبي العالية في هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمٌّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ. . . ﴾ قالا: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. لَهَا نِصْفُ الصّداقِ، وَلَهَا الْمَتَاءُ ٣٠٥.

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة،

عن ابن المسيب قال: هي منسوخة. نسختها الآية التي في البقرة: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها(٤).

قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا.

قال أحمد: وحدثنا حسين، عن شيبان، عن قتادة. ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ . . ﴾ الآية، قال:

<sup>=</sup> وقال: «وقيل معناه: كف عن أذاهم وقتالهم وذلك قبل أن يؤمر بالقتال، عن الكلبي». والكلبي متهم بالكذب.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من «المصفى بأكف أهل الرسوخ) ص: (٤٨) لإيضاح المعنى.

<sup>(</sup>٢) انظر المصفى ص: (٤٨).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، محمد بن سواء سمع من سعيد بعد الاختلاط. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٧/٥ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى سعيد، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٧/٥ إلى عبد بن حميد، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٣٦٤/٣ ـ ٣٦٥، والحديث التالي.

قال سعيد بن المسيب: ثُمَّ نَسَخَ هٰذَا الْحَرْفُ الْمُتْعَةَ: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

اختلف المفسرون فيها على قولين:

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ (٢) [الأحزاب: ٥٠]. وهذا مروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة وعلى بن الحسين، والضحاك (٣).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا عمران بن محمد الأنصاري، قال: أنبأنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، عن عطاء،

(١) إسناده صحيح إلى قتادة، وانظر سابقه.

وقال القرطبي ٥٢٨٦/٨: «هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾، ولقوله: ﴿ وَالَّلَاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَئِتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾...».

وأما ابن العربيّ ٣/١٥٥١ ـ ١٥٥١، وابن كثير ٤٧٩/، وقتادة، وابن حزم، وابن البارزي، فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.

وانظر الطبري ١٩/٢٢، والكشاف ٣/٢٦، والإيضاح ص: (٣٣٥- ٣٣٥)، والخصاص ٣٤٤. ١٩/٤٥، وزاد المسير ٢٠٢٦، وتعليقاتنا على الآيتين (٢٢٨، ٢٢٨) في سورة البقرة.

-(٢) انظر ابن سلامة ص: (٧٤ ـ ٧٥)، وابن حزم ص: (٥١)، وابن البارزي ص: (٥٥)، (٣) انظر زاد المسير ٢١/٦٦، والبحر المحيط ٧٤٤٧، والطبري ٢٨/٢٢ ـ ٣٣٠ والنحاس: (٢٠٨ ـ ٢٠١)،

وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في التفسير (٣٢١٣) باب: ومن سورة الأحزاب، من طريق عبد الرحمن بن حميد، حدثنا روح، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس... وهذا إسناد حسن، بينا عند الحديث (٦٣٧٠) في مسند أبي يعلى الموصلي أن شهراً حسن الحديث.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. . . . .

عن عائشة قالت: إِمَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكَحَ مَا شَاءَ»(١).

قال أبو سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.

والقول الثاني: أنها محكمة. ثم فيها قولان:

أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه، بأن قصره عليهن، فلم يحل له غيرَهن. ولم يُنسخ هذا.

أخبرنا المُبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أنبأنا البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: ذكر محمد بن مُصفَّى أن يوسف بن السفر حدثهم، عن الأوزاعي، عن عثمان ابن عطاء، عن عكرمة،

عن ابن عباس: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ قالَ: حَبَسَهُ اللهُ عَلَيْهِنَّ كَمَا حَبَسَهُنَّ عَلَيْهِنَّ.

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا حجاج قال: أنبأنا حماد، عن على بن زيد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۰۶/۲، والترمذي في التفسير (۲۱۱۹) باب: ومن سورة الأحزاب، والنسائي في النكاح ۲۰۲/۱، باب: ما افترض الله عز وجل على رسوله على وحرمه على حلقه، والطبري ۳۲/۲۲، والنحاس ص: (۲۰۸). وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء في المختارة، والحاكم، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وانظر «الدر المنثور» ۷۱۲/۸.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن مردويه.

عن الحسن: ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ قال: قصره الله على نسائه التشع اللاتي مات عنهن (١). وهذا قول ابن سيرين، وأبي أمامة بن سهل (٢)، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، والسدي (٣).

والثاني: أن المراد بالنساء ها هنا، الكافرات. ولم يجز له أن يتزوج بكافرة. قاله مجاهد(٤)، وسعيد بن جبير. وعكرمة، وجابر بن زيد(٥).

وإذا كان ذلك كذلك، فلا يزيل ما يقطع على غيبه ما لا يقطع على غيبه . . . ه.

(٤) أخرج الطبري أثر مجاهد ٣١/٢٢ وإسناده حسن.

(٥) انظر زاد المسير ٦/١١٤، والمصفى ص: (٤٧ - ٤٨).

وانظر أيضاً النحاس (٢٠٨ ـ ٢٠٠)، والقرطبي ٥٣٠١ ـ ٥٣٠٥، وابن العربي وانظر أيضاً النحاس (٢٠٠ ـ ٢٠٠)، والقرطبي ١٥٧٠/٣ ـ ٢٢٢، والكشاف / ١٥٧٠، والبحر المحيط ٢٤٤/٧، والخازن ٤٧٣/٣، والإيضاح: (٣٣٦ ـ ٣٣٨)، وأحكام القرآن للجصاص ٣٩٩/٣. والألوسي ٢٢/٢٥ ـ ٢١، ومناهل العرفان ١٦٣/٢.

وقال الطبري ٢٢/ ٣٠: «وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي النَّبِي أَجُورَهُنَّ ﴾. . . إلى قوله: ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّنبِيَّ ﴾ .

وإنما قلت: ذلك أولى بتأويل الآية، لأن قوله: ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ... ﴾ عقيب قوله: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾. وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين فعل الأخرى منها.

فإذا كان ذلك كذلك، ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الأيتين حكم =

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١٩١٧/ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وابن سهل» وهو خطأ، وأبو أمامة هو ابن سهل بن حنيف، واختلف في اسمه. وانظر أيضاً «زاد المسير» ٤١١/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٤١١/٦. وقال مكي في الإيضاح (٣٣٦-٣٣٧) تعليقاً على هذا القول: «وهذا قول حسن، وهو ظاهر النص المقطوع على غيبه وما روي من الأخبار لا يقطع على غيبه، لأنه ليس بإخبار تواتر.

## باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة سبأ

قوله تعالى: ﴿ قُلْ: لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٢٥].

قال المفسرون: المعنى لا تؤاخذون بجرمنا، ولا نُسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب. والمعنى إظهار التبرؤ منهم. قالوا وهذا منسوخ بآية السيف(١). ولا أرى لنسخها وجهاً. لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا تمنع من قتال الكفار(٢).

= الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى...».

وعلق ابن كثير ٥/٤٨٧ على اختيار الطبري بقوله: «وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيراً منهم روي عنه هذا، وهذا، ولا منافاة، والله أعلم».

(١) انظر ابن سلامة ص: (٧٥)، وابن حزم ص: (٥١)، وابن البارزي ص: (٤٥ ـ ٤٦).

(٢) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٦/٥٥٥: «وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف، ولا وجه لذلك». وانظر المصفى ص: (٤٨).

وأما النحاس، ومكي، والزمخشري ٢٨٩/٣، والطبري ٩٥/٢٢، والطبرسي ٢٨٩/٣، والطبرسي ٢٨٩/٣، والخازن ٢٨٩/٣، وأبو حيان ٢٨٠/٧، وابن كثير ٥٥٢٥، فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال الألوسي ١٤١/٢٢ بعد أن انتهى من شرحها: «وزعم بعضهم أنها من باب المتاركة،، وأنها منسوخة بآية السيف. وانظر القرطبي ٥٣٨١/٨. وانظر أيضاً تعليقنا على الآية (٤١) في سورة (يونس).

# بناب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة فاطر

قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ [٢٣].

قال بعض المفسرين: نسخ معناها بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وقد تكلمنا على جنسها، وبيّنا أنه لا نسخ<sup>(۱)</sup>.

### باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الصافات

١ ـ قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [١٧٤].

للمفسرين بالمراد «بالحين» ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه زمان الأمر بقتالهم. قاله مجاهد (٣).

والثاني: موتهم. قاله قتادة (١٠).

والثالث: القيامة. قاله ابن زيد<sup>(٥)</sup> وعلى هذا والذي قبله يتطرق نسخها. وقال مقاتل ابن حيان: نسختها آية القتال<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٥)، وابن حزم ص: (٥١)، وابن البارزي ص: (٤٦)،

<sup>(</sup>۲) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، والطبري ۱۳۰/۲۲، وابن الجوزي في المصفى، والقرطبي ۲۸/۰۰٪، والطبرسي ۴۰۰٪، والقرطبي ۴۰۰٪، والطبرسي ۴۰۰٪، والقرطبي قائمة التحقيق والتفسير، لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٩٣/٧. وقال بعد هذا: «فعلى هذا الآية محكمة».

 <sup>(</sup>٤) انظر الطبري ١١٥/٢٣، وزاد المسير ٩٤/٧، والقرطبي ٥٥٨٣/٨. والمصفى ص:
 (٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الطبري ٢٣/١١، وزاد المسير ٩٣/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ابن سلامة ص: (٧٦)، وابن حزم ص: (٥١ – ٥٢)، وابن البارزي ص: (٤٦). =

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٥]. أي انظر إليهم إذا نزل العذاب بهم ببدر، فسوف يبصرون ما أنكروا، وكانوا يستعجلون به تكذيباً. وهذا كله دليل على إحكامها.

وزعم قوم أنها منسوخة بآية السيف، وليس بصحيح (١).

٣ و ٤ ـ وهما تكرار للأوليين: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [١٧٨، ١٧٨].

قال المفسرون: هذا تكرار لما تقدم توكيداً لوعده بالعذاب.

وقال ابن عقيل: الآيتان المتقدمتان عائدتان إلى أذيتهم له، وصدهم له عن العمرة، والحين الأول: حين الفتح. فالمعنى: أبصرهم إذا جاء نصر الله ووقفوا بين يديك بالذل، وطلب العفو. فسوف يبصرون عزك وذلهم، على ضد ما كان يوم القضاء.

والموضع الثاني: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ وهو القيامة، وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَبْصَرُ مَا يَكُونُ مِنْ عَذَابِ اللهِ لَهُمْ.

قلت: وعلى ما ذكرنا لا وجه للنسخ.

وقد ادعىٰ بعضهم نسخ الآيتين خصوصاً إذا قلنا إنهما تكرار الأوليين.

# بــاب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة «ص» ١ ـ ﴿ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [٧٠].

<sup>=</sup> وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري ١١٥/٢٣، وابن كثير ٢/٦... وغيرهم س أنمة التحقيق والتفسير، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر القرطبي ٥٥٨٣/٨.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة (٧٦)، وابن حزم (٥١-٥٢)، وابن البارزي ص: (٤٦). والمصادر التي ذكرناها في التعليق السابق. والمصفى ص: (٤٩).

ومعنى الكلام إني ما علمت قصة آدم: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ﴾ [ص: ٧١] إِلَّا بِوَحْيٍ، وعلىٰ هذا الآية محكمة.

وقد زعم بعضٌ من قل فهمه أنها منسوخة بآية السيف (١). وقد رددنا مثل هذه الدعوىٰ في نظائرها المتقدمة.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّأَهُ بَعْدَ حِينِ ﴾ [ص: ٨٨].

زعم بعض من لا فهم له أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۲)</sup>. وليس بصحيح<sup>(۳)</sup>. لأنه وعيد بعقاب إِمَّا أَنْ يُراد بوقته الموت، أو القتل، أو القيامة، وليس فيه ما يمنع قتال الكفار.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزمر

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٣].

قال المفسرون: هذا حكم الأخرة. وهذا أمر محكم (٤). وقد ادعى

(١) انظر ابن سلامة ص: (٦٧)، وابن حزم ص: (٥٧)، وابن البارزي ص: (٤٦-٤٧). ولم يدخلها ابن الجوزي في المصفى فيما ادعي عليه النسخ من الأيات. وانظر الآية (٢٠) في (آل عمران). والآية (٨٩) في سورة «الحجر». والآية (٥٠) في سورة العنكبوت.

ولم يوردها النحاس، ومكي، وقتادة، وابن كثير ٧٤/٦، والطبري ٢٣٠/١٨٤، والقرطبي ٥٦٧١/٨ والقرطبي ٥٦٧١/٨ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من الأمات.

- (٢) انظر ابن سلامة ص: (٧٦)، وابن حزم ص: (٥٢).
- (٣) ولذلك فإن قتادة، وابن البارزي، ومكيا، والنحاس، والطبري ١٨٨/٢٣، وابن الجوزي في المصفى، والقرطبي ٥٦٧٥/٥، وابن كثير ٧٦/٦ وغيرهم من أثمة التفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات.
- (٤) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكيا، وابن الجوزي في المصفى، وابن البارزي، =

بعضهم نسخها بآية السيف (١) ، وعلى هذا يكون الحكم حكم الدنيا، بأن أمر بقتالهم.

لا \_ قوله تعالىٰ: ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الزمر: ١٣].

قد ادعى قوم نسخها بقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢) [الفتح: ٢]. وقد منعنا ذلك في ذكر نظيرتها في الأنعام (٣).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [الزمر: ١٥].

ليس هذا بأمر، وإنما هو تهديد. وهو محكم. فهو كقوله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾. وقد زعم بعض من لا فهم له أنه منسوخ بآية السيف. وإنما قال هذا لأنه ظن أنه أمر. وهذا ظن فاسد، وخيال رديء(٤).

٤ و ٥ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [الزمر: ٣٩ \_ ٤٠]. زعم بعض المفسرين أنهما نسختا بآية السيف(٥). وإذا كان معناهما التهديد والوعيد فلا وجه للنسخ(٢).

<sup>=</sup> والطبري ۱۹۲/۲۳، وابن كثير ۷۸/۳، والقرطبي ٥٦٧٨/٨ وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٧)، وابن حزم ص: (٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٧٧)، وابن حزم ص: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) 'نظر الآية (١٥) في سورة الأنعام. ونضيف إلى ما قلناه هناك: أن قتادة، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، والطبري ٢٠٤/٢٣، وابن كثير ٢/٨٤ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سلامة ص: (٧٧)، وابن حزم ص: (٥٢)، وابن البارزي ص: (٤٧). وأما قتادة، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي في المصفى، والطبري ٢٠٤/٢٣، وابن كثير ٦٠٤/٢٠. وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير، فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن سلامة ص: (٧٧)، وابن حزم ص: (٥٣)، وابن البارزي ص: (٤٧).

<sup>(</sup>٦) قال مكي في الإيضاح ص: (٣٤٥): «وهذا تهديد ووعيد لا يحسن نسخه».

٦ ـ قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الزمر: ٤١].

قد زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وقد سبق كلامنا في هذا الجنس أنه ليس بمنسوخ<sup>(۲)</sup>.

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

زعم بعض ناقلي التفسير أن معناها نسخ بآية السيف (٣). وليس هذا بصحيح، لأن حكم الله بين عباده في الدنيا بإظهار حجج المحقين، وإبطال شبه الملحدين. وفي الآخرة، بإدخال هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار. وهذا لا ينافي قتالهم (٤).

# بــاب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المؤمن

قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [المؤمن: ٥٥ ـ ٧٧]. هذه

وقال ابن الجوزي في المصفى ص: (٤٩): «والصحيح أنها محكمة، وهو تهديد».
 وأما النحاس، وقتادة، والطبري ٧/٢٤، والقرطبي ٥٦٨٦/٨، وابن كثير ٩٤/٦.
 وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٨)، وابن حزم ص: (٥٣)، وابن البارذي ص: (٤٧).

<sup>(</sup>۲) وانظر المصفى ص: (٤٩)، وزاد المسير ١٨٥/٧، والآية (٦٦) في سورة الأنعام. والطبري ٨/٢٤، والقرطبي ٥٠٠٤، وابن كثير ٦/٤٩، والطبرسي ٨/٠٠٠، والرازي ٢٦/٢٦...

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٧٨)، وابن حزم ص: (٥٣).

<sup>(</sup>٤) وأما قتادة، وابن البارزي، وابن الجوزي في المستصفى، والطبري ١١/٢٤، والقرطبي ٥٠٢/٨، والألوسي ٥٠٢/٨، والألوسي ١١/٢٤، والطبرسي ١١/٢٤، والألوسي ١١/٢٤ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

الآية، في هذه السورة في موضعين. وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>. وعلى ما قررنا في نظائرها، لا نسخ<sup>(٢)</sup>.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم السجدة

قوله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [السجدة: ٣٤]. قد زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف (٣).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أنبأنا أبو السحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا الحسن بن علي بن مهران، قال: أنبأنا عامر بن الفرات، عن أسباط، عن السُّديّ: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قال: هٰذَا قَبْلَ الْقِتَالِ (1). وقال أكثر المفسرين هو كدفع الغضب بالصبر، والإساءة بالعفو(٥).

 <sup>(</sup>١)، وانظر ابن سلامة ص: (٧٨)، وابن حزم ص: (٥٣)، وابن البارزي ص: (٤٧)،
 والمصفى ص: (٤٩ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) ولذا فإن النحاس، وقتادة، ومكيا، والطبري ٢٤/ ٨٦، والقرطبي ٥٧٧٨/٨، وابن كثير ١٥٥/٦، والزمخشري ٤٣٧/٣، ٤٣٧، والطبرسي ٥٢٨/٨، والرازي ٧٧/ ٧٠، ٨٨، والخازن ٤/ ٨٦، والألوسي ٨٧/٧٧، لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٧٩)، وابن حزم ص: (٥٣)، وابن البارزي ص: (٤٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن، أسباط بن نصر حسن الحديث، وقد فصلنا القول فيه في موارد الظمآن عند الحديث (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) وقال البخاري في التفسير (٤١) سورة حم السجدة: «وقال ابن عباس: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ): الصبر عند الغضب، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله، وخضع لهم عدوهم ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ ﴾...». فتح الباري ٥٥٥/٨.

ووصله الطبري في التفسير ١١٩/٢٤ من طريق على قال: حدثنا أبو صالح =

وهذا يدل على أنه ليس المراد بذلك معاملة الكفار، فلا يتوجه النسخ.

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر، وابن عبد الباقي، قال: أنبأنا أحمد بن أحمد قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الله الأصفهاني، قال: أنبأنا سليمان بن أحمد قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم،

عن مجاهد ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قَال: هُوَ السَّلَامُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ (١) . ورواه منصور، عن مجاهد قال: المصافحة.

### باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم عسق

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورىٰ: ٥]. زعم قوم منهم وهب بن منبه(٣)، والسدي، ومقاتل ابن سليمان أنها منسوخة(٣) بقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: ٧]. وهذا(٤) قبيح. لأن الآيتين خبر، والخبر لا ينسخ. ثم ليس بين الآيتين تضاد؛ لأن

<sup>=</sup> قال: حدثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف جداً، أبو صالح كاتب الليث كثير الغلط وفيه غفلة، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>۱) في إسناده من لم أعرفهم، وأخرجه الطبري ١١٩/٢٤ من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد... وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. وانظر الدر المنشور ٥/٥٦٥. والطبري ١١٧/٢٤ والرازي ١٢٧/٢٧، والقرطبي ٥/٥٠٥٨، وابن كثير ١٧٧/٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال النحاس ص: (٢١٤): «هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد: هذه الآية على نسخة تلك الآية...».

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٧٩)، وابن حزم ص: (٥٣)، وابن البارزي ص: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجوزي في المصفى (٥٠) راداً دعوى النسخ: «وليس بصحيح، لأن المراد بمن في الأرض: المؤمنين».

استغفارهم للمؤمنين استغفار خاص لا يدخل فيه إلا من اتبع الطريق المستقيم، فَلْأُولَئِكَ طلبوا الغفران، والإعاذة من النيران، وإدخال الجنان.

واستغفارهم لمن في الأرض لا يخلو من أمرين: إما أن يريدوا به الحلم عنهم، والرزق لهم، والتوفيق ليسلموا، أو أن يريدوا به من في الأرض من المؤمنين. فيكون اللفظ عاماً، والمعنى خاصاً (١). وقد دل عَلَى تخصيص عمومه قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: ٧].

والدليل الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص، أن الكافر لا يستحق أن يغفر له. فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ (٢).

ولذلك قال قتادة: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قال: للمؤمنين منهم (٣).

وقال أبو الحسين بن المناوي: في الكلام مضمر تقديره: لمن في الأرض من المؤمنين.

وقال أبو جعفر النحاس: يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية ، على نسخة تلك الآية ، لأنه لا فرق بينهما (٤).

<sup>(</sup>١) قال مكي في الإيضاح ص: (٣٤٧): «والأحسن أن يكون مخصصاً مبيناً له، لا ناسخاً، لأنه خبر والأخبار لا تنسخ، إنما يأتي بلفظ العموم ثم يأتي ما يبينها أنها ليست بعامة، فهذا من ذلك، وهو الصواب».

<sup>(</sup>٢) وقال أبو الحسن الحصار: «وقد ظن بعض من جهل أنها منسوخة بالآية التي في المؤمن، وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة...».

وأما قتادة، والطبري ٧/٢٥-٨، والطبرسي ٢١/٩-٢٢، والخازن ٩٠/٤، وأبو حيان ٧/٠٨، وابن كثير ١٨٨٦ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر زاد المسيد ٧/٣٧، والسرازي ٢٧/٧١-١٤٦، والقسرطبي ٨٠٤٤٨، والألوسي ١٢/٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس ص: (٢١٥) من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن قتادة... وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (٢١٤) فانظره.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل ﴾
 [الشورىٰ: ٦].

قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وقد بينا مذهبنا في نظائرها، وأن المراد: أنا لم نوكلك بهم، فتؤخذ بأعمالهم، فلا يتوجه النسخ<sup>(۲)</sup>.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى: ١٥].

للمفسرين في هذه الآية قولان:

أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار. وذلك قبل الأمر بالقتال. ثم نزلت آية السيف فنسختها. قاله الأكثرون(٣).

وروى الضحاك، عن ابن عباس قال: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ مخاطبة لليهود. أي لنا ديننا ولكم دينكم. قال: ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ... ﴾ (\*) [التوبة: ٢٩]. الآية. وهكذا قال مجاهد.

وأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٧٩)، وابن حزم ص: (٥٤)، والمصفى ص: (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، وابن البارزي، والنحاس، والطبري ٨/٢٥، وابن كثير ١٨٨/٦، والقرطبي ٨/٢٨، وابن كثير ١٨٨/٦، والقرطبي ٥٨/٦/٨، والخازن ٩١/٤ وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الآية (٦٦ ـ ١٠٤) في سورة الأنعام. والبحر المحيط ٥٠٨/٧.

 <sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٧٩)، وابن حزم ص: (٤٥)، وابن البارزي ص: (٤٨).
 والمصفى ص: (٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وأخرجه النحاس ص: (٢١٥) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، بهذا الإسناد...

داود، قال: أنبأنا المحسين بن علي، قال: أنبأنا عامر بن الفرات، عن أسباط، عن السدي: ﴿ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ قال: هذه قبل السيف، وقبل أن يؤمر بالجزية (١)!.

والقول الثاني: إن معناها أن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين، قد سقط بيننا، فلم يبق إلا السيف. فعلى هذا هي محكمة. قاله جماعة من المفسرين. وهو الصحيح(٢).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾
 [الشورى: ٢٠] هذا محكم.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ [الشورى: ٢٠]. للمفسرين فيه قولان:

أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]. رواه الضحاك عن ابن عباس (٣). وبه قال مقاتل. والثاني: أنه محكم لأنه خبر. قاله قتادة (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، أسباط بينا أنه حسن الحديث عند الرقم (١٥٢٤) في موارد الظمآن. وانظر ابن كثير ' ١٩٣/٦.

<sup>(</sup>٢) ولذا فإن قتادة، والطبري ١٥/٢٥، والرازي ١٥٨/٢٧ ـ ١٥٩، والألوسي ٢٥/٧٥ لم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الأيات.

وانظر النحاس: (٢١٥)، والإيضاح: (٣٥٠)، والطبرسي ٢/٥٥، والخازن ٩٣/٤، والقرطبي ٨٥/٩، والإيضاح: (٣٥٠)، وزاد المسير ٢٧٩/٧، وابن كثير ١٩٣/٦. والبحر المحيط ١٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس ص: (٢١٥) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، بهذا الإسناد. . . وهو إسناد ضعيف.

وانظر ابن سلامة ص: (٧٩)، وابن حزم ص: (٥٤)، وابن البارزي ص: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) وقال النحاس ص: (٢١٦): «والقول الآخر: أنها غير منسوخة، وهو الذي لا يجوز غيره، لأن هذا خير».

وقال مكي في الإيضاح ص: (٣١٥): ﴿وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظُرِ، وَعَلَيْهُ أَكثُرُ الْعُلْمَاءُ، =

والوجه(١) ما بيناه في نظيرها في آل عمران، عند قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَاتَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

٥ \_ قوله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [الشورى: ٣٣].

للمفسرين فيها قولان:

أحدهما: أن هذا الاستثناء من الجنس، فعلى هذا يكون سائلاً أجراً. وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى، ثم قال: نسخت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ (٢) [سبأ: ٤٧]. وإلى هذا ذهب مقاتل.

والثاني: أنه استثناء من غير الأول، لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجراً. وإنما المعنى: لكني أذكركم المودة في القربى.

ان الآية محكمة غير منسوخة، لأن الأشياء كلها حكمها على مشيئته، فمعنى الآية: نؤتيه منها إن شئنا، فالآيتان محكمتان متساويتان في المعنى، غير أن آية (سبحان) أُبْيَنُ، وأيضاً فإنه خبر، والخبر لا ينسخ».

وانظر الطبري ۲۰/۲۰ ـ ۲۱، والطبرسي ۲۷/۹، وابن العربي ۱۹۹۷، وزاد المسير ۲۸۱/۷ ـ ۲۸۲ والرازي ۲۸۱/۱۹۱ ـ ۱۹۲۱، والجصاص ۳۸۹/۳، والقرطبي ۱۸۹۹/۸، وابن كثير ۱۹۵/۱، والألوسي ۲۷/۲۰ ـ ۲۸۲.

<sup>(</sup>١) فني الأصل «وجه» والوجه ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس ص: (٢١٦) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس. . . وهذا إسنادضعيف. ونسبه السيوطى فى «الدر المنثور» 7/٦ إلى ابن أبى حاتم، وابن مردويه.

وقال الخازن ٩٥/٤: «... والقول بنسخ هذه الآية غير مرضي، لأن مودة النبي على وكف الأذى عنه، ومودة أقاربه، من فرائض الدين، وهو قول السلف، فلا يجوز المصير إلى نسخ هذه الآية...».

وقال الثعلبي ـ نقله عنه القرطبي ٥٨٤٢/٨ ـ : «... وكفى قبحاً بقول من يقول: إن التقرب إلى الله بطاعته، ومودة نبيه ﷺ وأهل بيته منسوخ...». وانظر فتح الباري ٥٦٤/٨.

وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس، منهم طاووس، والعوفى (١٠).

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنى عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ فِيهِمْ قَرَابَةً . فَنَزَلَتْ: ﴿ قُلْ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَّدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (٢).

وهذا هو الصحيح (٣). ولا يتوجه على هذا نسْعُ أَصْلاً.

٣ ـ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ [الشورى:

.[49

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري ۲۳/۲۰ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس... وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 7/٦ إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني.

وانظر «زاد المسيز، ٢٨٣/٧ ـ ٢٨٥ ففيه تفصيل شيق مفيد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٨٦/، والبخاري في التفسير (٤٨١٨) باب: (إلا المودة في القربي)، والترمذي في التفسير (٣٢٤٨) باب: ومن سورة الشورى، من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه الطبري ٢٣/٢٥ من طريق أبي كريب قال: حدثنا أبو أسامة، كلاهما حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) وقد رجع إحكامها: النحاس (٢١٦ ـ ٢١٦)، ومكي ص: (٣٥١ ـ ٣٥١)، والقرطبي (٣) ٥٨٤ ـ ٣٠)، والخازن ٤٥/٤، والألوسي ٣٠/٣٥ ـ ٣٢.

وأما الطبري ٢٥/٣٥ ـ ٢٦، والطبرسي ٢٨/٩ ـ ٢٩، والرازي ١٦٤/٢٠ ـ ١٦٧، وابن كثير ١٩٧/٦ ـ ١٠١، وأبو حيان ١٦/٧ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر ابن سلامة ص: (۸۰ ـ ۸۱)، وابن حزم ص: (۵۶)، وابن البارزي ص: (۸۶).

اختلفوا في هذه الآية. فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين، إلى أنها منسوخة بآية السيف. وهو مذهب جماعة منهم ابن زيد (١١). وكأنهم يشيرون إلى أنها أثبتت الانتصار بعد بغي المشركين. فلما جاز لنا أن نبدأهم بالقتال، دل على نسخها.

وللقائلين بأنها في المسلمين قولان:

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ [الشورى: 2٣]. فكأنها نبهت على مدح المنتصر. ثم أعنمنا أن الصبر والغفران أمدح. فَبَان وجه النسخ.

والثاني: أنها محكمة. لأن الصبر والغفران فضيلة، والانتصار مباح. فعلى هذا تكون محكمة. وهو الصحيح (٢).

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠].

زعم بعض من لا فهم له أن هذا الكلام منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ﴾ [الشورىٰ: ٤٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٣٨/٢٥ من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد... وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.

وقال الطبري: «غير أن الصواب عندنا أن تحمل الآية على الظاهر ما لم ينقله إلى الباطن ما يجب التسليم له، وأن لا يحكم لحكم في آية بالنسخ إلا بخبر يقطع العذر، أو حجة يجب التسليم لها، ولم تثبت حجة في قوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيَّتَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ أنه مراد به المشركون دون المسلمين، ولا بأن هذه الآية منسوخة فنسلم لها بأن ذلك كذلك. . . ».

<sup>(</sup>٢) قال مكي ص: (٣٥٢): «الآية محكمة، والانتصار من الظالم محمود حسن كان الظالم مسلماً أو مشركاً، والنسخ في هذا لا يحسن لأنه خبر».

وقال ابن الجوزي في المصفى ص: (٥١): «والتحقيق أنها محكمة...».

وقد رجح إحكامها النحاس ص: (٢١٧)، وابن العربي ١٦٦٩، والقرطبي ٥٨٥٩/٨ ناقلًا عن النحاس، وابن العربي، وابن الجوزي في زاد المسير ٢٩٢/٠. وأما قتادة، وابن سلامة، وابن البارزي، والطبرسي ٣٣/٩-٣٤، والرازي ١٧٧/٢٧، وابن كثير ٢٠٨/٦، وأبو حيان ٢٧٧/٧، والألوسي ٤٨/٢٥ فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ. لأن معنى الآية، أنه من جازى مسيئاً، فليجازه بمثل إساءته، ومن عفا، فهو أفضل.

٨ = قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
 سَبيل ﴾ [الشورى: ٤١].

زعم من لا يفهم أنها نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]. وليس هذا بكلام من يفهم الناسخ والمنسوخ، لأن الآية الأولى، تثبت جواز الانتصار. وهذه تثبت أن الصبر أفضل.

٩ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً، إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَاغُ ﴾ [الشورى: ٤٨].

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وقد بينا مذهبنا في نظائرها، وأنها ليست منسوخة (۲).

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزخرف

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٣].

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف (٣). وقد عرف مذهبنا في نظائرها.

<sup>(</sup>١) انظر ابن حزم ص: (٥٥)، ولم يدخلها أثمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) انظر المصفى ص: (٥١). والآيتين (٦٦-١٠٤) في سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٨١)، وابن حزم ص: (٥٥)، وابن البارزي ص: (٤٩)، والبحر المحيط ٨/٨٠.

وأنها واردة للوعيد والتهديد. فلا نسخ إذاً (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، وَقُلْ: سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٩].

روى الضحاك، عن ابن عباس(٢) قال: نسخ هذا بآية السيف.

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبى،

وأنبأنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، قال:

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾. قال قتادة: نسختها براءة: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣) [التوبة: ٥]. هذا مذهب قتادة، ومقاتل بن سليمان.

<sup>(</sup>۱) ولذا فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، والطبري ١٠٤/٢٥، وابن كثير ٢٤٢/٦، والرازي ٢٣١/٢٧، والرازي ٢٣١/٢٧، والخازن ١١٠٤٠٠.. وغيرهم من الأثمة لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر «المصفى» ص: (٥٢).

وقال القرطبي ٥٩٤١/٩: «وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو محكم وإنما أخرج مخرج التهديد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس ص: (٢١٨) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس... وهذا إسناد ضعيف لضعف جويبر.

وانظر ابن سلامة ص: (٨١)، وابن حزم ص: (٥٥)، وابن البارزي ص: (٤٩). والمصفى ص: (٥٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى قتادة، عبد الوهاب قديم السماع من سعيد، وأخرجه الطبري = (٣) إسناد، والنحاس ص: (٢١٨) من طريق يزيد، وعبد الوهاب، بهذا الإسناد.

#### ساب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الدخان

قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ [٥٩].

قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنها منسوخة بآية السيف<sup>(۱)</sup>. ولا نرى ذلك صحيحاً، لأنه لا تنافي بين الآيتين. وارتقاب عذابهم، إمَّا عند القتل، أو عند الموت، أو في الآخرة. وليس في هذا منسوخ<sup>(۲)</sup>.

#### بساب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الجاثية

قول تعالىٰ: ﴿ قُلْ لِلَّمِنْ آمَنُوا يَغْفِرُ وَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ١٤].

= وممن ذهب إلى القول بنسخها أيضاً: الطبري ١٠٦/٢٥ ـ ١٠٧، والنحاس ص: (٢١٨)، ومكي: (٣٥٤)، والقرطبي ٩٩٤٤، وابن كثير ٢٤٣/٦، وأبو حيان ٨٧٩٨.

وأما قتادة، وابن الجوزي في زاد المسير ٧/٣٣٥ فلم يدرجاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال الطبرسي في «مجمع البيان» ٩/٩٥: «وقيل: معناه: فاصفح عنهم سفههم ولا تقابلهم بمثله، ندبه الله إلى الحلم فلا يكون منسوخاً. عن الحسن».

وقال الرازي ٢٣٥/٢٧: «وعندي أن التزام النسخ في أمثال هذه المواضع مشكل، لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة، فإذا أتي به مرة واحدة سقطت دلالة اللفظ، فأي حاجة فيه إلى التزام النسخ؟...».

وقال الألوسي ٢٥ / ١١٠: «وإن أريد من الآية الكف عن القتال، فهي منسوخة، وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام، فليست بمنسوخة، والله أعلم».

(١) وانظر ابن سلامة ص: (٨١)، وابن حزم ص: (٥٥)، وابن البارزي ص: (٤٩).

(٢) وانظر «المصفى» ص: (٥٢). وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧٠/٠: «وهذه عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف، وليس بصحيح».

جمهور المفسرين على أنها منسوخة (١)، لأنها تضمنت الأمر بالإعراض عن المشركين.

واختلفوا في ناسخها على أربعة أقوال: أحدها: آية السيف.

وأخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل، قال: أنبأنا

محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ يُعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا آذَوْهُ، وَكَانُوا يَسْتَهْزِؤُون بِهِ، وَيُكَذِّبُونَهُ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. فَكَانَ هٰذَا مِنَ الْمَنْسُوخِ (٢٠). وي كَانُوا لَمُشْرِكِينَ كَافَّةً. فَكَانَ هٰذَا مِنَ الْمَنْسُوخِ (٢٠). روى الضحاك، عن ابن عباس، قال: نسخت بآية السيف (٣٠).

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص: (۸۲)، وقتادة: (٤٥)، وابن حزم ص: (٥٥-٥٦)، وابن البارزي ص: (٤٩)، والمصفى ص: (٥٣). والنحاس ص: (٢١٨)، والإيضاح ص: (٣٥٥)، والطبري ٢١٨٠، والمصفى ع: ١٤٥، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٣٥٩، وابن العسربي ١٦٩٣، والجصاص ٣٨٨/٣، والسزمخشري ١١٩٣، والخازن المحربي ١١٩٣، والمحيط ٢٦٦/٨، وابن كثير ٢٦٦٦،

<sup>(</sup>٢) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٢٥/١٤٤ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٤/٦ إلى ابن جرير، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس ص: (٢١٨) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عاصم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، بهذا الإسناد. . . وجويبر ضعيف جداً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ ، وَنَحْوُ هٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ ، مِمَّا أَمَرَ اللهُ فِيهِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ . فَإِنَّهُ نَسَخَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ (١) [التوبة: ٢٩].

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ [الجاثية: ١٤]. قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) [التوبة: ٥].

والقول الثاني: أن ناسخها قوله تعالى في الأنفال: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقوله تعالى في براءة: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]. رواه سعيد، عن قتادة.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عن قتادة، قال: نَسَخْتُهَا: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ (٣) [الأنفال: ٩٧].

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً: أبو صالح عبد الله بن صالح كثير الغلط والإغراب، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه:

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى قتادة، وهو عنده في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٤٥). وأخرجه النحاس: (٢١٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ١٤٤/٢٥ من طريق ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور، عن معمر، به.

وانظر والدر المنثور، ٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ١٤٤/٢٥ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد =

والثالث: قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أبن رجاء، عن همام،

عن قتادة: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ ، ثُمَّ نَسَخَ فَقَالَ: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ. . . ﴾ (١) الآية [التوبة: ٢٩].

والرابع: قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. . . ﴾ [الحج: ٣٩]. قاله أبو صالح(٢).

ويمكن أن يُقال: إنها محكمة، لأنها نزلت على سَبَب. وهو أَنَّهُمْ نَزَلُوا فِي غَزَاةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَىٰ بِثْرِ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ، غُلَامَهُ لِيَسْتَقِيَ الْمَاءَ، فَأَبْطَأً عَلَيْهِ. وَلَمَّا أَتَىٰ قَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: غُلامُ عُمَرَ، مَا تَرَكَ أَحَداً يَسْتَقِي حَتَّىٰ مَلًا قِرَبَ النَّبِي عَلَيْهِ، وَقِرَبَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَلًا لِمَوْلاَهُ.

فَقَالَ عَبْدُاللهِ: مَا مَثَلُنَا وَمَثَلُ هَؤُلاءٍ إِلاَّ كَمَا قِيلَ: سَمَّنْ كَلْبَكَ، يَأْكُلْكَ. فَبَلَغَ قَوْلُهُ عُمَرَ، فَاشْتَمَلَ بِسَيْفِهِ يُرِيدُ التَّوَجُّهَ إِلَيْهِ. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ اْلاَيَةُ. رواه

عطاء، عن ابن عباس $\binom{(7)}{-}$ .

= قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/٦ إلى عبد بن حميد.

(۱) إسناده صحيح إلى قتادة، وأحمد بن محمد هو ابن ثابت بن شبويه، وابن رجاء هو عبد الله.

(٢) أخرجه الطبري ١٤٥/٢٥ من طريق ابن حميد قال: حدثنا عنبسة، عمَّن ذكره، عن أبي صالح... وهذا إسناد ضعيف.

(٣) هكذا أورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: (٢٨٢ - ٢٨٣) بدون إسناد.

وأخرجه ابن هشام في السيرة ٢٩٠/٢ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، وعبدالله بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة... قالوا: بلغ رسول الله على ...

ومن طريق ابن إسحاق السابقة أخرجه الطبري ٢٨/٢٨، وابن كثير ١٨/٧. 😑

نقول: وبعد ما تقدم لا بد لنا من التنبيه على أمرين:

الأول: أن جميع الآثار التي اتخذها القائلون بالنسخ ضعيفة كما تقدم، لا تثبت بمثلها حجة.

والثاني: أن ما صح منها ليس حديث نبي ينبغي التسليم له، فلا يصلح دليلًا على القول بنسخ حكم من كتاب الله تعالى.

وقال الرازي ٢٩٣/٢٧: «وأكثر المفسرين يقولون إنه منسوخ، وإنما قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلوا، فلما أمر الله بهذه المقاتلة، كان نسخاً.

والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات، وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية، والأفعال الموحشة. . . ». وتبعه على ذلك الألوسي ١٤٧/٢٥.

وقال القرطبي ٩٨١/٩ بعد أن ذكر من ذهب إلى القول بنسخها: «وعلى أن الآية نزلت بالمدينة، أو في غزوة بني المصطلق، فليست بمنسوخة...». وهذا هو الصواب.

# باب ذكر ما ادعي عليهن النسخ في سورة الأحقاف

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٩].
 اختلف المفسرون في هذا على قولين:

أحدهما: أنه راجع إلى الدنيا، ثم لهؤلاء فيه قولان:

أحدهما: أن رسول الله ﷺ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، وشجر وماء. فقصها على أصحابه، ثم مكثوا برهة لا يَرَوْن ذٰلك. فقالوا: يا رسول الله، متى نهاجر؟ فسكت، فنزلت هذه الآية.

ومعناها: لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي، أم لا؟. رواه أبو صالح، عن ابن عباس(١).

وقال عطية: ما أدري هل يتركني بمكة أو يخرجني منها.

والثاني: ما أدري هل أُخرج كما أُخرجَ الأنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلوا؟ ولا أدري ما يُفعل بكم: أتعذبون أم تؤجرون؟ أتصدقون أم تكذبون؟ قاله الحسن (٢٠).

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الكلبي، والكلبي متهم بالكذب. وأورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: (۲۸۳ ـ ۲۸۳)، فقال: «قال الكلبي ـ تحرفت فيه إلى: الثعلبي ـ : عن أبي صالح، عن ابن عباس...

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٧/٢٦ من طريق ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا =

والقول الثاني: أنه راجع إلى الأخرة.

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾. فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَهَا: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرَ ﴾ [الفتح: ٢]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرَ ﴾ [الفتح: ٥]. فَأَعْلَمَهُ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ [الفتح: ٥]. فَأَعْلَمَهُ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (١).

وممن ذهب إلى نحو هذا: أنس (٢)، وعكرمة، وقتادة (٣). وقد زعم قوم

أبو بكر الهزلي، عن الحسن. . . وأبو بكر الهزلي متروك الحديث. ومحمد بن حميد ضعيف أيضاً . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٨/٦ - ٣٩ إلى ابن جرير.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة، وأخرجه الطبري ٧/٢٦ من طريق علي قال: حدثنا أبو صالح بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٨/٦ إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ولفظه: «نزلت هذه الآية على النبي ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ مرجعه من الحديبية. ونزلت وأصحابه مخالطون الحزن، وحيل بينهم وبين نسكهم، ونحووا الهدي بالحديبية، فلما نزلت هذه الآية قال لأصحابه: لقد أنزلت علي آية خير من الدنيا جميعاً. فلما تلاها نبي الله ﷺ قال رجل من القوم: هنيئاً مريئاً يا نبي الله، قد بين الله لنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله بعدها: ﴿لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ . . . ». وقد استوفيت تخريجه وطرقه في مسند أبي يعلى الموصلي ٣٠٨/٥ برقم (٣٩٣٧) وبالأرقام (٣٠٤٥ ، ٣٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) وَفَي لَفَظْهُ مَا يَدْفَعُ الْقُولُ بِالنَسْخِ، فقد قال في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٤٦): «وعن قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ مِي وَلَا بِكُمْ ﴾، قدأعلم الله = عز وجل = نبيه ﷺ ما يفعل به، فانزل الله عز وجل = بيان ذلك فقال: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَشُراً عَزِيزًا ﴾ . . . . . والبيان ليس بنسخ .

أن هذا من الناسخ والمنسوخ <sup>(١)</sup>.

فروى الضحاك، عن ابن عباس قال: نسختها ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِينًا ﴾ الآية.

وأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن قُهزاد، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي.

وأنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ نَسَخَتْهَا اْلآيَةُ الَّتِي فِي (الْفَتْحِ). فَخَرَجَ ۚ إِلَىٰ النَّاسِ فَبَشَّرَهُمْ بِالَّذِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرَ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِينَ: هَنِيثاً لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَدْ عَلِمْنَا اْلآنَ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ بِلَكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ لِللهِ اللهُ مَن الله فَضْلًا كَبِيراً ﴾ [الأحزاب: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ ﴾ (٢) [الفتح: ٥].

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص: (۸۳ ـ ۸۵)، وابن حزم ص: (٥٦)، وابن البارزي ص: (٤٩)،

وقال الرازي ٨/٢٨ بعد أن ذكر القول بالنسخ: «وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول، واحتجوا عليه بوجوه...».

 <sup>(</sup>٢) إسناده حسن، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٨/٦ إلى ابن أبي داود في الناسخ
 والمنسوخ.

قلت: والقول بنسخها لا يصح (١). لأنه إذا خفي عليه علم شيء، ثم أعلم به، لم يدخل ذلك في ناسخ ولا منسوخ.

وقال النحاس<sup>(۲)</sup>: محال أن يقول رسول الله على المشركين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الأخرة. ولم يزل يُخْبِرُ أَنَّ مَنْ مَاتَ على الكفر، يخلد في النار، ومن مات على الإيمان فهو في الجنة. فقد درى ما يفعل به وبهم في الآخرة والصحيح أن معنى الآية، قول الحسن: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف(٣). ولا يصح له هذا، إلا أن يكون

<sup>=</sup> نقول: ويشهد له حُديث أنس الذي ذكرناه في التعليق (٣) على الصفحة (٥١٦). وانظر قتادة: في «الناسخ والمنسوُّخ» ص: (٤٦).

وأخرجه الطبري ٧/٢٦ من طريق ابن حميد قال: حدثني يحيى بن واضح، عن الحسين، عن يزيد، عن عكرمة والحسن. . . مرسلًا. وانظر الدر المنثور ٣٨/٦.

<sup>(</sup>۱) وإلى هذا ذهب الطبري ٢٦/٥-٨، وتبعه عليه ابن كثير ٢٧٧/٦. وانظر الخازن ١٢٣/٤.

وأما الطبرسي ٩/٨٨، وأبو حيان ٥٦/٨ -٥٧، فلم يدرجاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال النحاس ص: (٢١٩): «محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه خبري.

والآخر: من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين، واحتجاج عليهم، وتوبيخ لهم، فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين كما كان قبله». نقله بتصرف عن الطبرى ٨/٢٦ فانظره.

وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٥٦-٣٥٦): «والظاهر أن الآية محكمة نزلت في أمور الدنيا». وانظر القرطبي ٩٠٠٥/٩ نقد جمع وأوعى. والمصفى ص: (٥٣).

<sup>(</sup>٢) في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص ﴿ (٨٥)، وابن حزم ص: (٥٦)،

المعنى: فاصبر عن قتالهم. وسياق الآيات يدل على غير ذلك. قال بعض المفسرين: كأنَّهُ ضَجِرَ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَتَنَزَّلَ الْعَذَابُ بِمَنْ أَبَىٰ مِنْهُمْ، فَأُمِرَ بِالصَّبْرِ.

# باب ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد

١ - قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤].
 فيها قولان:

أحدهما: أنها محكمة (١). وأن حكم المن والفداء باقٍ لم يُنسخ. وهذا

<sup>=</sup> وأما قتادة، وابن البارزي، ومكي، والنحاس، والطبري ٣٧/٢٦ ـ ٣٨، والطبرسي ٩٤/٩، وابن الجوزي في زاد المسير ٣٩٢/٧ ـ ٣٩٣، وفي المصفى، والرازي ٨٣٥/٣٠ وابن كثير ٣٠٧/٦، والألوسي ٣٦/٣٦ ـ ٣٥ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقال القرطبي ٢٠٤١/٩: «ثم قيل: هي منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة». ثم يقول بعد ذلك «والأظهر أنها منسوخة لأن السورة مكية». وقد قدمنا غير مرة أن القول بالنسخ لا يلتفت إليه بغير دليل ينبغي التسليم له. وانظر قول الطبري في التعليق التالي. (١) قال الطبري ٢٢/٢٦: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الأخر...».

وقال النحاس ص: (٢٢١): «وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ...».

وقال ابن العربي ١٧٠٢/٤: «والصحيح إحكامها، فإن شروط النسخ معدومة فيها: من المعارضة، وتحصيل المتقدم من المتأخر...». ونقله عنه القرطبي ٢٠٤٧/٩. وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٥٩): «وعلى هذا القول عامة العلماء ـ وهو الصواب =

مذهب ابن عمر أن والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وأحمد، والشافعي (١). والثاني: أن المن والفداء نسخ بقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. وهذا مذهب ابن جريج (٢)، والسدي (٣)، وأبي حنيفة (٤).

أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو الفضل بن خَيْرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: أنبأنا أبن شاذان، قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قال: الْفِدَاءُ مَنْسُوخٌ، نَسَخَتْهَا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٥) [التوبة: ٥].

<sup>=</sup> إن شاء الله \_ فالأيتان محكمتان».

وانظر أيضاً الطبرسي ٩٧/٩، وزاد المسير ٣٩٧/٧، والرازي ٤٣/٢٨ - ٤٥، وابن كثير ٣٩٠/- ٣٩٠ والألوسي ٣٩/٣٦ - ٤١، والجصاص ٣٩٠-٣٩٠، والخازن ١٣٤/٤، والبحر المحيط ٧٤/٨.

<sup>(</sup>۱) انظر زاد المسير ۳۹۷/۷، وأحكام القرآن للجصاص ۳۹۱/۳، والخازن ١٣٤/٤، والنحاس ص: (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) اخرجه الطبري ٢٦/ ٢٩، والنحاس ص: (٢٢٠) من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج...

وانظر مصنف عبد الرزاق ٢١١/٥ رقم (٩٤٠٦)، وأحكام القرآن للجصاص ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٦/٠٤ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن السدي . . . وهذا إسناد حسن إلى السدي . وانظر الدر المنثور ٢٦/٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣٩١/٣، وابن العربي ١٧٠١/٤، والنحاس ص: (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المسير ٣٩٧/٧، وابن العربي ٢٧٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٢٦/٢٦ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٦/٦٤ إلى ابن جرير، وابن مردويه. وانظر البحر المحيط ٧٤/٨.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا ابن السَّرح قال: حدثني خالد بن نزار قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن حجاج بن حجاج الباهلي، عن قتادة: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: كَانَ أَرْخَصَ لَهُمْ أَنْ يَمُنُوا عَنْ مَنْ شَاؤُوا، وَيَأْخُذُوا الْفَدَاءَ إِذَا أَثْخُنُوهُمْ، ثُمَّ نَسَخَ فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْ فَعَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْ فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ عَنْ فَقَالَ: ﴿

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: نَسَخَ ذٰلِكَ فِي بَرَاءَةَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٢) [التوبة: ٥]،

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد، عن همام،

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ بِأَخْذِ الْفِدَاءِ. ثُمَّ نَسَخ ذٰلِكَ بَعْدُ في (بَرَاءَةَ)، فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣).

قال أحمد: وأنبأنا حجاج، قال: أنبأنا سفيان، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وابن السرح هو أحمد بن عمرو. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤٦/٦ إلى عبد بن حميد، وانظر الحديث التالي، والذي يليه أيضاً.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح إلى قتادة، عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه الطبري ٢١/٢٦ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري ٢٠/٦، والنحاس ص: (٢٢١) من طريقين عن معمر، عن قتادة. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٦/٦ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر. وانظر البحر المحيط ٧٤/٨.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وهو في «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص: (٤٧). ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٦/٦ إلى عبد بن حميد. وانظر الحديثين السابقين.

سمعت السدي، قالَ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾، قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٥].

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، أنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةً، لاَ يُغَادَوْنَ وَلاَ يُرْسَلُونَ (٢).

قال أحمد: وحدثنا حجاج، قال: حدثنا شريك، عن سالم،

عن سعيد قال: يُقْتَل أُسَرَاءُ الشَّرْكِ، وَلَا يُفَادَوْنَ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِيهُمُّ الْقَتْارَ٣).

٢ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُم ﴾ [محمد: ٣٦].

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة (٤). وهذا باطل. لأن المعنىٰ: لا يسألكم جميع أموالكم.

قال السُّدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا(٥).

وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ﴾ (٦) [محمد: ٣٧]. وهذا ليس معه حديث!

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وأخرجه الطبري ٢٦/٢٦ من طريق ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤٦/٦ إلى عبد بن حميد، وابن جرير.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أبي سليم. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٧٤ إلى ابن أبي شبية. وانظر مصنف عبد الرزاق ٥/٠١٠ رقم (٩٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، شريك بسطنا القول فيه عند الحديث (١٧٠١) في «موارد الظمآن». وسالم هو الأفطس سمع من سعيد متأخراً، وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٢١) من طريق شريك، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) وانظر أبن سلامة ص: (٨٥)، وزاد المسير ٢/٤١٥، ولم يدرجها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات في والمصفى . . . ».

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المسير ١٤/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ابن حزم ص: (٥٧)، وابن البارزي ص: (٥٠).

ولم يدخلها أثمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الطبري . ٢٥/٢٦، والقرطبي ٦٠٧٧/٩.

# باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة (ق)

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ق: ٤٥].

قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام. وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم. قالوا: ونسخ هذا بآية السيف(!).

#### باب ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الذاريات

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: الحق ها هنا: النصيب. وفيه قولان:

أحدهما: أنه ما يصلون به رحماً، أو يقرون به ضيفاً، أو يحملون كلاً، أو يغنون به محروماً. وليس بالزكاة. قاله ابن عباس<sup>(۲)</sup>.

والثاني: أنه الزكاة. قاله قتادة، وابن سيرين (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۸٦)، وابن حزم ص: (٥٧)، وابن البارزي ص (٥٠). والمصفى ص: (٥٤)، والقرطبي ٦١٩٨، والخازن ١٨٠/٤، وزاد المسير ٢٦/٨. نقول لا حاجة إلى القول بالنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وعدم الجمع، مع وجود الدليل الذي ينبغي التسليم له على القول به. وهذا كله غير متوفر هنا، والأخبار لا تنسخ.

وانظر الطبري ١٨٤/٢٦ ـ ١٨٥، والطبرسي ١٥١/٩، وزاد المسير ٢٥/٨ ـ ٢٦، والكشاف ١٧/٤ ـ ١٣، والرازي ١٩١/٢٨، والقرطبي ١١٩٨/٩، والبحر المحيط ١٣١/٨، والخازن ١٨٠/٤، وابن كثير ٢/٢١٤، والألوسى ٢١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المسير ٢٢/٨، والخازن ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين.

وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم. فذلك منسوخ بالزكاة (1). والظاهر أنها حث على التطوع ولا يتوجه نسخ (2). لا ـ قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ [الذاريات: ٤٥]. زعم قوم أنها منسوخة. ثم اختلفوا في ناسخها. فقال بعضهم: آية السيف (2). وقال بعضهم: إن ناسخها ﴿ وَذَكُرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ السيف (2). وهذا قد تخيل أن معنى قوله تعالى: المُوْمِنينَ ﴾ (1) [الذاريات: ٥٥]. وهذا قد تخيل أن معنى قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾: أعرض عن كلامهم فلا تكلمهم. وفي هذا بعد. فلو قال هذا إن المعنى: أعرض عن قتالهم، صلح نسخها بآية السيف. ويحتمل أن يكون معنى الآية: أعرض عن مجادلتهم، فقد أوضحت لهم الحجج (٥). وهذا لا ينافى قتالهم.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۸٦)، وابن حزم ص: (۵۷)، وابن البارزي ص: (۵۰ ـ ۵۱)، وابن البارزي ص: (۵۰ ـ ۵۱)، والمصفى ص: (٤٤).

<sup>(</sup>٢) وقال مكي في «الإيضاح» ص: (٣٦٧): «والذي يوجبه النظر وقال به أهل العلم انها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوع بالصدقات، فهي ندب غير منسوخة». وهي أيضاً خبر والأخبار لا تنسخ، وانظر الطبري ٢٠١/٢٦، والنحاس ص: (٢٧٤)، والطبرسي ٩/٥٥١، وزاد المسير ٣٢/٨، والقرطبي ٢٠٥/٨، وابن كثير ٢١٨/٦، والخازن ٤١٨/٢، والبحر المحيط ١٣٦/٨، والرازي ٢٠٥/٢٨، والكشاف ١٦٢/، والألوسي ١٩/٢٧،

<sup>(</sup>٣) ابن البارزي ص: (٥٤)، والمصفى ص: (٥٤)، وزاد المسير ٢/٨، والقرطبي ٩ ٦٢٢٤/٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سلامة ص: (٨٦)، وابن حزم ص: (٥٥)، وابن البارزي ص: (٥٠)، والقرطبي ٢٢٢٤/٦.

<sup>(°)</sup> وقال الطبوي ۱۰/۲۷ في قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾: وفاعرض عنهم حتى يأتيك فيهم أمر الله . . . فما أنت يا محمد بملوم، لا يلومك ربك على تفريط كان منك في الإندار؛ فقد أنذرت ويلغت ما أرسلت به . وانظر النحاس ص : (۲۷۵)، وزاد المسير ۲۸/۲۵، والطبرسي ۱۹۱۹، والخازن ۱۸۰/۲، والألوسي ۲۷/۲۷، والقرطبي ۱۸۷۲، ۵۲۲ والوازي ۲۸/۲۰، وابن كثير ۲۸۲۶،

وأخيراً نقول: إن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمصير إلى الإحكام هو الأحكم.

# باب ما ادعي عليه النسخ من سورة الطور

١ ـ قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ [٣١]. قال المفسرون: معناها: انتظروا فيَّ ريب المنون، فإني منتظر عذابكم. فعذبوا يوم بدر بالسيف. وزعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف<sup>(١)</sup>، وليس بصحيح. إذ لا تضاد بين الأيتين<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾
 [الطور: ٥٤].

في هذا اليوم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يوم موتهم.

والثاني: يوم النفحة الأولى.

والثالث: يوم القيامة.

وقد زعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة بآية السيف (٣). وإذا كان معنى «ذَرهُمْ»: «الوعيد» لم يقع نسخ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٨٧)، وابن البارزي ص: (٥١)، والمصفى ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) ولذلك فإن قتادة، والنحاس، ومكياً، وابن حزم، والطبري ٣٢/٢٧، والطبرسي ١٦٨/٩، والمرازي ٢٨/٩٥، والرازي ٢٨/٩٥، والرازي ٢٥٥/٢٨، والكشاف ٢٥/٤، والخازن ١٨٩/٤، والبحر المحيط ١٥١/٨، والألوسي ٣٦/٢٧ لم يدرجوها فيما ادعى عليه النسخ من الأيات.

وانظر زاد المسير ٨/٥٤، والمصفى ص: (٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٨٧)، وابن البارزي ص: (٥١)، والمصفى ص: (٥٥). والبحر المحيط ١٥٣/٨، والقرطبي ٦٢٤٧/٩، والألوسي ٣٩/٢٧.

<sup>(</sup>٤) ولذلك فإن قتادة، وابن حزم، والطبري ٣٦/٢٧، والنحاس، ومكياً، والطبرسي ١٦٩/٩، والزمخشري ٢٦/٤، والخازن ١٩٠/، وابن كثير ٢٨/٦٤ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨].
 زعم بعض المفسرين، أن معنى الصبر منسوخ بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وليس
 بصحيح. لأنه يجوز أن يصبر لحكم ربه ويقاتلهم. ولا تضاد بين الأيتين<sup>(۱)</sup>.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [٢٩]. المراد «بالذكر» ها هنا: «القرآن». وقد زعموا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف(٣).

<sup>=</sup> وقال الرازي ٢٨ / ٢٧٠: «فذرهم: أُمْرٌ، وكان يجب أن يقال: لم يبق للنبي ﷺ جواز دعائهم إلى الإسلام. وليس كذلك. والجواب عليه من وجوه:

أحدها: أن هذه الآيات مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ. . . ﴾ . ﴿ وَتَوَلُّ عَنْهُمْ ﴾ إلى غير ذلك كلها منسوخة بآية السيف، وهو ضعيف.

ثانيها: ليس المراد الأمر، وإنما المراد التهديد. . . ». وانظر زاد المسير ١٩/٨، والاتقان ٢١/٢ والبرهان ٢٢/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (۸۷)، وابن البارزي ص: (٥١)، والمصفى ص: (٥٥)، والقرطبى ٦٢٤٨/٩.

<sup>(</sup>۲) ولذا فإن ابن حزم، ومكياً، والنحاس، والطبري ۳۷/۲۷، وابن العربي ۱۷۳۲، والرازي والجصاص ۱۷۰/۳، والزمخشري ۲۲/۶، والطبرسي ۱۷۰/۳، والرازي ۲۷۶/۲۸، والخازن ۱۹۰/۴، وأبا حيان ۱۵۳/۸، والألوسي ۲۷/۲۷، وابن كثير ۲۸/۲۸؛ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر زاد المسير ٢٠/٨، والمصفى ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص: (٨٧)، وابن حزم ص: (٥٨)، وابن البارزي ص: (٥١)، والقرطبي ٦٧٧٤/٩.

وقال الرازي ٣١١/٢٨ في معناها: «أي اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك.

وأكثر المفسرين يقولون: إن كل ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ منسوخ =

٢ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [٣٩].

روي عن ابن عباس، أنه قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَتَّبَعْنَاهُمْ 
ذُرِّيَاتِهِمْ بِإِيْمَانٍ ﴾ (١)، قال: فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء.

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ هٰذَا: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيْمَانٍ ﴾ [الطور: ٢١]. فَأَدْخَلَ اللهُ الْأَبْنَاءَ، بِصَلَاحِ الْآبَاءِ، الْجَنَّةَ (٧).

قلت: قول من قال: إن هذا نسخ (٣) . غلط. لأن الآيتين خبر. والأحبار

<sup>=</sup> بآية القتل، وهو باطل، فإن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال، فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي على كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة، فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: ﴿ وَجَائِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، ثم لما لم ينفع معهم قال له ربه: فأعرض عنهم، ولا تقابلهم بالدليل والبرهان فإنهم لا يتبعون إلا الظن، ولا يتبعون الحق، وقابلهم بالإعراض...».

وانظر زاد المسير ٧٥/٨، والزمخشري في الكشاف ٣٢/٤، والطبري ٢٧/٣٠، وابن كثير ٤٥٧/٦، والطبرسي ١٧٧/٩، والخازن ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>١) هذه قراءة أبي عمرو، وقرأ الباقون: ﴿ وَاتَّبِعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾. انظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب ٢٩٠/٢ ـ ٢٩١، وحجة القراءات لابن زنجلة ص: (٦٨١). والمبسوط في القراءات العشر ص: (٤١٥ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة، وأخرجه الطبري ٧٤/٢٧، والنحاس ص: (٢٧٧) من طريقين عن أبي صالح، بهذا الإسناد. . . وانظر الدر المنثور ١٣٠/٦.

 <sup>(</sup>٣) والذي قال: هذا نسخ، ابن سلامة ص: (٨٧)، وابن حزم ص: (٨٥)، وابن البارزي
 ص: (٥١).

وانظر الطبري ۲۲/ ۷۶، والنحاس (۲۲۷ ـ ۲۲۸).

لا يدخلها النسخ (١). ثم إن إلحاق الأبناء بالآباء، إدخال لهم في حكم الآباء. بسبب إيمان الآباء. فهم كالبعض تَبع للجملة. ثم ذاك ليس لهم. وإنما فعله الله سبحانه بفضله. وهذه الآية تثبت، ما للإنسان إلا ما يتفضل به عليه.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة القمر

قوله تعالى: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ . . . ﴾ [القمر: ٦]. قال الزجاج: الوقف التام، فتول عنهم. ويوم: منصوب بقوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ ﴾ [القمر: ٧]. وقال مقاتل: المعنى فتول عنهم إلى يوم يدعو الداعي. وليس هذا بشيء.

<sup>(</sup>١) وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٦٥): «والبين في هذا الذي يوجبه النظر، وعليه أكثر العلماء أنه ليس بمنسوخ وأنه محكم، لا يعمل أحد عن أحد صلاة ولا جهاداً إلا ما خصصته السنة، وبينته من جواز الحج عن من لم يحج من ميت...». وانظر القرطبي ٢٧٨٤/٩.

وقال الحافظ ابن كثير ٢/٢٦٤: «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ـ رحمه الله، ومن اتبعه ـ أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله على أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما».

وانظر الطبرسي ١٨٠/٩، وزاد المسير ٨١/٨، والألوسي ٦٦/٢٧، وفتاوى شيخ الإسلام ٣٦/٢٤، وأما الرازي ١٤/٢٩ - ١٦ فلم يدرجها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بآية السيف (١). وقد تكلمنا على نظائره. وبينا أنه ليس بمنسوخ (٢).

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة

قوله تعالى: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢].

أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا ابن المظفر الداوودي (٣)، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حمويه، قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم، قال: أنبأنا عبد بن حميد، قال: حدثني يجيى بن آدم، قال: عبد بن حميد، قال: حدثني عبيدالله الأشجعي، عن سفيان بن سعيد، عن عثمان بن المغيرة الثقفى، عن سالم بن أبى الجعد، عن على بن علقمة الأنماري،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَبْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: «مَا تَرَىٰ؟ دِينَارٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: شَعِيرَةً. قَالَ: «إِنَّكَ دِينَارٌ؟» قَالَ: فَنَزَلَ: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ... ﴾ لَزَهِيدٌ» قَالَ: فَنَزَلَ: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ... ﴾ [المجادلة: ١٣] الآية، فبي خَفَّفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٨٨)، وابن البارزي ص: (٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر الآية (٥٤) في سورة (الذاريات). ونضيف هنا أن قنادة، وابن الجوزي في المصفى، ومكيا، والنحاس، والطبري ٢٧/ ٩٠، وابن كثير ٢/٤٧٢. . . وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد، مسند الوقت وجمال الإسلام. وانظر سير أعلام النبلاء ٢٢٢/١٨ - ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) على بن علقمة الأنماري ـ في الأصل «الأنصاري» وهو خطأ ـ الكوفي قال ابن المديني : «لم يروعنه غير سالم بن أبي الجعد» . وقال البخاري : «في حديثه نظر» وضعفه ابن الجارود، والعقيلى ، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢ / ١٠٩ : «منكر الحديث، ينفرد عن علي ــ

أخبرنا علي بن أبي عمر، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بنجاب قال: حدثنا محمد بن أجي العوام قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن مجاهد، قال:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي، آيَةَ النَّجْوَىٰ. كَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ. فَكُلَّمَا أَرَدْتُ أَنَاجِيَ الرَّسُولَ ﷺ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَم . فَمَا عَمِلَ بِهَا أَحَدُ قَبْلِي وَلاَ بَعْدِي (١٠).

أخبرنا ابن ناصر قال: حدثنا ابن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

<sup>=</sup> بما لا يشبه حديثه، فلا أدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروي عنه عن غيره. والذي عندي ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات». وحسن . الترمذي حديثه. وقال ابن عدي: «ما أرى بحديثه بأساً». وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٢٩٧) باب: ومن سورة المجادلة، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٢٣١)، والطبري ٢١/٢٨، والعقيلي في الضعفاء ٣٤٣/٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي ٣٢٣/١ برقم (٤٠٠).

وأخرجه الحاكم ٤٨٢/٢ من طريق... جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: قال علي... وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر الحديث التالي، والدر المنثور ١٨٥/٦، وابن كثير ٥٨٧/٦، وأسباب النزول للواحدي ص: (٣٠٨-٣٠٩).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وأحمد بن إسحاق بن بنجاب قال البغدادي \$70/2: «ولم أسمع فيه إلا خيراً». وأخرجه الطبري ٢٠/٢٨ من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر سابقه، ولاحقه. وأحكام القرآن للجصاص ٤٢٨/٣. وابن كثير ٢/٨٥.

صَدَقَةً ﴾. نَسَخَتْها الآيَةُ الَّتِي تَلِيها: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ...؟ ﴾ (١) الآية.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ضَدَقَةً ﴾) نَسَخَتْهَا: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ضَدَقَاتِ . . . ؟ ﴾ (٢).

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول،

عن مجاهد: ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾، قال: أمر ألا يناجي أحدٌ منهم النبي حتى يتصدق بين يدي ذلك. وكان أول من تصدق على بن أبي طالب، كرم الله وجهه ورضي الله عنه، فناجاه، ولم يناجه أحد غيره. فنزلت الرخصة: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ...؟ ﴾ (٣).

قال عبد الرزاق: وحدثنا معمر،

عن قتادة: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ. . . ﴾ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. مَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وعطاء لم يسمع من ابن عباس. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٨٦/٦ إلى ابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى مجاهد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٨٥/٦ إلى سعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى قتادة، وهو عنده في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٤٧ ـ ٤٨) بأطول مما هو هنا.

وأخرجه الطبري ٢٨/ ٢٨ من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا ابن أبي ثور، عن معمر، =

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان، قال: أنبأنا أحمد بن كامل، قال: حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُقَدِّمُونَ بَيْنَ يَدِي النَّجُوى، صَدَقَةً. فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، نُسِخَ هٰذَا(١).

وانظر ابن کثیر ۲/۸۸.

وانظر قتادة ص: (٤٧٠ - ٤٨١)، والطبري ١٩/٢٨ - ٢٧، والنحاس: (٢٣٠ - ٢٣١)، والنطر قتادة ص: (٤٧٠ - ٤٨١)، والمواجعة والإيضاح (٣٦٨ - ٣٦٨)، وابن العربي ١٩٦١ه - ١٧٦١، والطبرسي ١٩٤٨، والبحر المسير ١٩٤٨ - ١٩٥، والمصفى ص: (٥٥)، والخازن ١٩٤٨ - ٢٤٢، والبحر المحيط ٢٣٧/، والكشاف ١٩٧٤، والقرطبي ٢٤٧٩، وابن كثير ٢٧٨١ - ٨٨، وابن المحيط ٢٣٧/، وابن سلامة ص: (٨٩ - ٩٠)، وابن حزم: (٥٩)، وابن المبارزي ص: (٥١)، والبيضاوي ١٩٣٤، ومناهل العرفان ٢/١٦٤.

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٤٢٨/٣: «قد ذلت الآية على أحكام ثلاثة: أحدها: تقديم الصدقة أمام مناجاتهم للنبي ﷺ لمن يجد.

والثاني: الرخصة في المناجاة لمن لا يجد الصدقة بقوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ الصدقة بقوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ اللهِ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾، فهذا يدل على أن المسألة كانت مباحة لمن لم يجد الصدقة. والثالث: وجوب الصدقة أمام المسألة بقوله: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ

صَدَقَاتِ... ﴿ . . . . . . . . . . . .

وقال الشيخ الخضري في أصول الفقه ص: (٢٥٦): «وهذه الآية بيان من الله سبحانه أن الصدقة لا يلزم أن تكون مالية زائدة عما يجب، بل يكفيهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهذا صدقة»، والبيان ليس بنسخ.

وقال ابن حزم ص: (٥٩) بعد ذكر الآية الناسخة، والآية المنسوخة: «فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لله وللرسول».

وقال الرازي ٢٧٢/٢٩: وأنكر أبو مسلم وقوع النسخ وقال: إن المنافقين كانوا =

<sup>=</sup> بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، وأخرجه الطبري ٢٠/٢٨ من طريق محمد بن سعد، بهذا الإسناد.

قلت: كأنه أشار إلى الآية التي بعدها، وفيها: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾.

قال المفسرون: نزل قوله تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ ﴾ أي خفتم بالصدقة الفاقة. و ﴿ تَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: تجاوز عنكم، وخفف بنسخ إيجاب الصدقة.

قال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال(١)، وقد ذكرنا عن قتادة أنه قال: «مَا كَانَ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَار».

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الحشر

قوله تعالىٰ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ . . . ﴾ [٧].

اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء، على قولين:

أحدهما: أنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة.

<sup>=</sup> يمتنعون من بذل الصدقات، وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين، فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بقي على نفاقه الأصلي. وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت، لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت،

ثم قال: «وحاصل قول أبي مسلم: أن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نسخاً. وهذا الكلام حسن ما به بأس». وانظر الرازي ٢٨/ ٢٧١ ـ ٢٧٢، ومفتاح دار السعادة ٣٣/٢ وأضواء البيان ٣٠/٣٣، والخازن ٢٤٢/٤٤ والبيضاوي ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>١) نسبه السيوطي في والدر المنثور، ١٨٥/٦ إلى ابن أبي حاتم. وانظر زاد المسير ١٩٥/٨، والبحر المحيط ٢٣٧/٨، وابن كثير ١٩٥٨،

وكانت في بدء الإسلام للذين سماهم الله تعالى ها هنا دون العالمين: «الموجفين عليها». ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ... ﴾ [الأنفال: ١٤] الآية. هذا قول قتادة، ويزيد بن رومان(١)، في آخرين.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد، عن هَمَّام،

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، وَالْيَتَامَىٰ... ﴾ الآية، قال: كَانَ الْفَيْءُ بَيْنَ هُؤُلَاءِ فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ اللَّيْهُ اللَّهُ فِي الْأَنْفَالِ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢) [الأنفال: ٤١].

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو، قال: أنبأنا أبو إسحاق، عن شريك، عن جابر،

عَن مَجَاهَد، وعكرمة ، قالا: نَسَخَتْ سُورَةُ ﴿ الْأَنْفَالِ ﴾ سُورَةَ ﴿ الْأَنْفَالِ ﴾ سُورَةَ ﴿ الْحَشْرَ ﴾ ("").

<sup>(</sup>۱) أخرج أثر يزيد بن رومان: الطبري ٣٧/٢٨ من طريق ابن حميد قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان. . . وسلمة هو ابن الفضل، ومحمد بن إسحاق قد عنعن. وشيخ الطبري محمد بن حميد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو عند قتادة في «الناسخ والمنسوخ» ص: (٤٨) بأطول مما هنا. وأخرجه الطبري مدم المعدد عن المحدد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة... وهذا إسناد صبحيح، عبد الأعلى قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٣/٦ إلى عبد بن حميد. وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (٢٣١).

وانظر أيضاً ابن حزم ص: (٥٩)، وابن البارزي ص: (٥٣).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف شريك فصلنا القول فيه عند الحديث (١٧٠١) في موارد الظمآن، وجابر
 بن يزيد الجعفى وهو ضعيف. وانظر الأثر التالى.

قال أحمد: وحدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله وللرسول فنسختها: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لللهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ﴾ (١) [الأنفال: ٤١].

والثاني: أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. كالصلح، والجزية، والعشور، ومال مَنْ مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له. فهذا كان يقسم في زمان رسول الله على خمسة أخماس؛ فأربعة لرسول الله على يفعل بها ما يشاء، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية.

واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول على بعد وفاته. فقال قوم: هو للخليفة بعده. وقال قوم: يصرف في المصالح. فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء. والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة. فلا يتوجه النسخ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفى، وانظر سابقه.

<sup>(</sup>٢) وقال الطبري ٢٨/٢٨: «والصواب من القول في ذلك عندي، أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التي قبلها، وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله \_ عز وجل \_ لرسوله على خاصة دون غيره ولم يجعل فيه لأحد نصيباً، وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقد خرجنا حديث عمر وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلى الموصلي ١٣/١ ـ ١٦ برقم (٤).

وقال النحاس ص: (٢٣٢): «أما القول إنها منسوخة فلا معنى له، لأنه ليست إحداهما تنافى الأخرى فيكون النسخ...». وانظر بقية كلامه.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٤/١٧٧٢ ـ ١٧٧٣: «وتحقيقها أنه لا خلاف أن السورة سورة النضير، وأن الآيات الواردة فيها آيات بني النضير.. وإن كان قد دخل فيها بالعموم من قال بقولهم وفعل فعلهم ـ وفيها آيتان:

الآية الأولى: قوله تُعالى: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦]. والثانية: قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرَى ﴾ [الحشر: ٧]. وفي الأنفال آية ثالثة وهي: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَيْمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ... ﴾ [الأنفال: ٤١]. واختلف الناس هل هي ثلاثة معان أو معنيان؟ ولا إشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث واختلف الأية الأولى فهي قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ =

أحبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت على بن الحسين يقول:

روىٰ لنا الثقة، أن عمر بن عبد العزيز قال: دَخَلَتْ آيَةُ الْفَيءِ فِي آيَةِ الْغَنَائِمِ (١).

قال أحمد بن شبويه: «هذا أشبه من قول قتادة». وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة. فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد.

قال أبو داود: وحدثنا خُشَيْش بن أصرم، قال: حدثنا يحيى بن حسان،

ثم على على الآية : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ... ﴾ بقوله: «وهذا كلام مبتدأ غير الأول، لمستحق غير الأول، وسمَّى الآية الثالثة آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر. بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأتفال أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. . . ﴾ عن ذكر حصوله لقتال أو لغير قتال، فنشأ الخلاف من ها:

فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية، وهي آية الأنفال...».

وقد علق القرطبي على اختيار ابن العربي هذا ٢٤٩٢/٩ بقوله: «ما اختاره حسن». وقد قيل: إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر». وانظر الإيضاح صن: (٣٧٠-٣٧١)، والطبري ٣٨/٣٨ - ٣٨، والجصاص ٢٠٠/٣، والكشاف ٨٢/٤، والطبرسي ٩/٣٠ - ١٦١، وزاد المسير ٨/٠١،

والرازي ٢٨٥/٢٩، والخازن ٢٤٧/٤، والبحر المحيط ٢٤٥/٨، والقرطبي ١٤٥/٨، والقرطبي ٢٤٩/٨، والبيضاوي ١٩٥/٤، وابن كثير ٢٠١/٦ ـ ٢٠٤، والألوسي ٢٨/٥٤ ـ ٤٩.

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، وانظر ما بعده.

دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ يعني من أهل الكتاب معطوفاً عليه ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ \_ يريد: كما بينا عفلا حق لكم فيه، ولذلك قال غمر: إنها كانت خالصة لرسُول الله ﷺ يعني: بني النضير، وما كان مثلها، فهذه آية واحدة ومعنى متحد».

قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا ليث بن أبي رُقيَّة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد، أنَّ سَبيلَ الْخُمُسِ سَبيلُ الْفَيءِ(١).

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الممتحنة

١ و ٢ \_ قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّينِ. . . ﴾ [الممتحنة: ٨] الآية، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الممتحنة: ٩].

زعم قوم أن هذا عام في جميع الكفار، وأنه منسوخ بآية السيف(٢).

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن أيوب، قال: أنبأنا أبن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر،

عَنْ قَتَادَةً: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (٣) [التوبة: ٥].

وقال غيره: معنى الآيتين منسوخ بآية السيف.

قال أبو جعفر بن جرير الطبري(٤): لا وجه لادِّعاء النَّسْخ، لأنَّ بِرَّ

(١) إسناده حسن، ومحمد بن راشد هو المكحول الخزاعي، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٤/٦ إلى ابن أبي شيبة.

(٢) انظر ابن سلامة ص: (٩١)، وابن حزم (٦٠)، وابن البارذي (٥٣).

(٣) إسناده صحيح إلى قتادة ومحمد بن عبد الوهاب هو ابن حساب، وأخرجه الطبري مركب إسناد، وانظر النحاس مركب من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور، بهذا الإسناد. وانظر النحاس ص: (٢٣٤).

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٥/٦ إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر. (٤) في التفسير ٢٨/٦٦ وأول الكلام عنده: «ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب...». وانظر بقية كلامه هناك.

الْمُؤْمِنينَ لِلْمُحَارِبِينَ سَوَاءً كَانُوا قَرَابَةً أَوْ غَيْرَ قَرَابَةٍ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع، أو سلاح، أو دَلالة لهم على عَوْرة أهل الإسلام.

وَيَدُلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَدِيثُ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، لَمَّا قَدِمَتْ عَلَيْهَا أُمُّهَا قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ العُزَّىٰ الْمدينَةَ بِهَدَايا، فَلَمْ تَقْبَلْ هَدَايَاهَا وَلَمْ تُدْخِلْهَا مَنْزِلَهَا. فَسَأَلَتْ لَهَا عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ أَنْ تُدْخِلَهَا مَنْزِلَهَا، وَتُقْبَلَ هَذِهِ الآيَةُ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ أَنْ تُدْخِلَهَا مَنْزِلَهَا، وَتُقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُكْرِمَهَا، وَتُدْخِسِنَ إِلَيْهَا(١).

= وانظر أيضاً النحاس ص: (٢٣٤ - ٢٣٦)، والإيضاح (٣٧٢ - ٣٧٤)، وابن العربي الممار (١٧٥ - ٣٧٤)، والبحر الممار (١٧٥ - ١٩٥٩)، والبحر المحيط (٢٥٥/، والرازي ٣٠٤/٢٩، وزاد المسير ٢٣٦/٨، والمصفى (٥٦)، والقرطبي ٢٥٣٨، وابن كثير ٢٧٧٦، والألوسي ٧٥/٢٨، وأضواء البيان المدر ١٤٧/٨.

(۱) وهذا حديث صحيح أخرجه الحميدي برقم (٣١٨)، وأحمد ٣٤٤/٦، ٣٥٥، ٥٥٠، والبخاري في الهبة (٣٦٨٠) باب: الهدية للمشركين، وفي الجزية (٣١٨٣)، وفي الأدب (٩٩٨٥) باب: صلة الوالد المشرك، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣) باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، وأبو داود في الزكاة (١٦٦٨) باب: الصدقة على أهل الذمة والنحاس ص: (٢٣٦)، وقد جمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم (٤٤٤) وانظر «الدر المنثور» ٢٥٥/٢.

وأخرجه من حديث عائشة ابن حبان برقم (٤٤٥) بتحقيقنا.

كما أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمد ٤/٤ ـ ومن طريق أحمد هذه أورده ابن كثير ٣٩٨/٦ ـ والواحدي في «أسباب النزول» ص: (٣١٧)، والنحاس (٣٣٦)، من طريق مصعب بن ثابت، عن عامر، عن عبد الله بن الزبير. . . وصححه الحاكم ٤٨٥/٢ ووافقه الذهبي.

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١٢٣/٧ وقال: «رواه أحمد، والبزار، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح».

نقول: إن ابن حبان قد ذكر مصعباً في المجروحين ٢٨/٣ ـ ٢٩ وقال: «منكر الحديث، ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه».

وذكره في الثقات غير أنه قال: «قد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن أستخير الله تعالى فيه». وهذا لا يدل على أنه وثقه كما نقل الهيثمي، والله أعلم.

٣ و ٤ قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ . . ﴾ [١٠] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ . . . ﴾ [١١] الآية .

كان رسول الله ﷺ قد صالح مشركي مكة عام الحديبية، على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتىٰ أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب. فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب.

وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال:

أحدها: أم كلثوم بنت عقبة (١).

والثاني: سبيعة بنت الحارث(٢).

والثالث: أميمة بنت بشر(٣). فنزلت: ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾.

وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال:

أحدها: الإقرار بالإسلام.

والثاني: الاستحلاف لهن ما خرجن من بغض زوج، ولا رغبة عن

<sup>(</sup>١) أم كلثوم بنت عقبة هي بنت أبي معيط الأموية، أخت عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ لأمه. أسلمت قديماً وبايعت، وحبست عن الهجرة إلى أن تمكنت منها في الهدنة سنة سبع. انظر التهذيب وفروعه.

<sup>(</sup>٢) سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة، وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك. . . وانظر التهذيب وفروعه، وأسد الغابة ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٣) أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف، أم عبد الله بن سهل، امرأة سهل بن حنيف، وكانت قبل سهل تحت ثابت بن الدحداحة ففرت منه ـ وهو يومئذ كافر ـ إلى النبي في فروجها سهل بن حنيف، وفيها نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جَرَات فَامْتَحنُوهُنَّ . . . ﴾.

وُقالُ ابن الأثير: «في هذا القول - في نزول هذه الآية - بعدٌ، لأن بني عمرو بن عوف من الأنصار وهم بالمدينة، وليسوا من المهاجرين حتى تنزل الآية في هذه المرأة، إنما نزلت في المهاجرات بعد الحديبية، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط».

وقال القرطبي ٢٥٤٠/٩: «والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة».

أرض، ولا التماس دنيا. وما خرجتن (١) إلا حبًا لله ولرسوله (٢).

والثالث: الشروط المذكورة في قَوْله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٦]. فَإِذَا أَقْرَرْنَ بذلك، لم يردهن إليهم (٣).
سسر واختلف العلماء: هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظاً، أَوْ عُمُوماً؟.

فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة، بلفظ صريح. فنسخ الله تعالى ردهن من العقد (أنه وأبقاه في الرجال. وقالت طائفة: لم يشرطه صريحاً. بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عَلَيْهِن مع الرجال. فبين الله عزَّ وجلَّ ـ خروجهن عن عمومه. وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين:

أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرُّمْنَ عَلَيْهِمْ.

والثاني: أنهن أرق قلوباً وأسرع تقلباً... (٥).

(١) وهذا على الالتفات، وإلا كان ينبغي أن تكون وخرجن، لموافقة ما قبلها.

(۲) انظر الطبري ۲۸/۲۸ - ٦٨، والنحاس ص: (۲۳۹) وما بعدها.

(٣) أخرج البخاري في التفسير (٤٨٩١) باب: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، ومسلم في الإمارة (١٨٦٦) باب: كيفية بيعة النساء، والترمذي في التفسير (٣٣٠٣) باب: ومن سورة الممتحنة، والطبري ٢٨/٢٨، عن عائشة «أن رسول الله على كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعُنَكَ \_ إلى قوله: \_ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله على قد بايعتك \_ كلاماً \_ ولا والله ما مست يد رسول الله على يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك». واللفظ للبخاري، وانظر فتح الباري، مركبة \_ ٦٣٦/٨ .

(٤) قال ابن العربي في وأحكام القرآن، ١٧٨٧/٤: وخروج النساء من عهد الرد كان تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد كما توهمه بعض الغافلين،

(٥) وقال ابن العربي ٤/١٧٨٧: «في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء\_وإن دخلن في عموم الشرط\_وفي ذلك قولان: أحدهما: لرقتهن وضعفهن.

والثاني: لحرمة الإسلام، ويدل عليه قوله: ﴿ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾، والمعنيان صحيحان».

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. وقال القاضي أبو يَعْلى (١): إنما لم يرد النساء عليهم، لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل، وإن لم يقع الفعل.

فأما قوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ ﴾ يعني أزواجهنَّ الكفار. ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ يعني المهر. وهذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شيء. واللَّجُورُ: الْمُهُورُ. ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ قد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله تعالى ﴿ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [المائدة: ٥]. وليس هذا بشيء (٢) لأن المراد بالكوافر: الوثنيات. ثم لو قلنا: إنها عامة، كانت إباحة الكتابيات تخصيصاً لها لا نسخاً (٣). كما بينا في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. . . ﴾ [البقرة: ٢٢١].

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن خلف شيخ الحنابلة، وممهد مذهبهم في الفروع، كان من سادات العلماء الثقات إماماً في الفقه، انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تصانيفه. جمع الإمامة والفقه والصدق، وحسن الخلق، والتعبد، والتقشف، والخشوع، وحسن السمت، والصمت عما لا يعني. توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة.

وانظر المنتظم ٢٤٣/٨ ـ ٢٤٤٢، ومناقب أحمد ص: (٥٢٠ ـ ٥٢١)، والبداية والنهاية الخريد والنهاية المنتظم ٢٠١/١٨ والربخ بغداد ٢٥٦/٢، وشذرات الذهب ٣٠٦/٣، وطبقات الحنابلة ١٩٣/٢ وهي ترجمة حافلة. والأعلام ١٩٩/٦ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وقال مكي في الإيضاح ص: (٣٧٥): «قيل هو عام في كل كافرة، لكنه مخصص بإباحة إمساك الكتابيات زوجات، فالآية في الكوافر غير الكتابيات.

وقيل: هو منسوخ بإباحة إمساك الكتابية زوجة، فنسخ بقوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾، والأول أولى وأحسن...».

وقال النحاس ص: (٢٤٧): «وقال قوم: هي محكمة إلا أنها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب، فإذا أسلم وثني، أو مجوسي، ولم تسلم امرأته، فرق بينهما».

<sup>(</sup>٣) وقال النحاس ص: (٧٤٧): «وقال قوم: هي محكمة إلا أنها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب . . . ».

وقال مجاهد: هي محكمة غير منسوخة، لكنها مخصوصة يراد بها الذين لم يقاتلوا المؤمنين وآمنوا وأقاموا بمكة ولم يهاجروا.

وقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار، مرتدةً، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر، إذا لم يدفعوها إليكم. وليسألوا ـ يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات ـ إذا تزوجن منكم، من تزوجهن. ما أنفقوا، وهو المهر(١).

والمعنى: عليكم أن تَغْرَمُوا لَهُمُ الصدُّقات كما يغرمون لكم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ أي أصبتموهم في القتال بعقوبة، حتى غنمتم ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا عمر بن عُبيدالله قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال:

<sup>=</sup> وقال الحسن: هي محكمة غير مخصوصة نزلت في قوم بينهم وبين النبي ﷺ عهد... انظر الإيضاح لمكي ص: (٣٧٢\_٣٧٤).

وقال القرطبي ٩/٣٥٨: «وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي ﷺ: هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرجه البخاري ومسلم، وقيل: إن الآية فيها نزلت».

وانظر الطبري ۲۷/۲۸ ـ ۷۶، وابن العربي ۲۷۸۲ ـ ۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۹، والطبرسي ۱۷۶۶ ـ ۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۹ وزاد المسير ۲۶۳۸، والرازي ۲۰۴/۳۵ ـ ۳۰۹، والکشاف ۲۰۲۸ ـ ۹۳، والبحر المحيط ۲۰۷/۸ ـ ۲۰۵۸، والبحساص ۲۷۷۴، والخازن ۲۰۸۲ ـ ۲۰۵۸، والناسخ والقرطبي ۲۰۲۱، وابن کثير ۲۲۹٫۳، وأضواء البيان ۱۰۹/۸ ـ ۱۹۲۱، والناسخ والمنسوخ لقتادة ص: (۲۸ ـ ۲۵).

<sup>(</sup>١) قال مكي في الإيضاح: ص (٣٧٦): «هذا حكم أمر الله به في وقت المهادنة، فلما زالت تلك المهادنة زال هذا الحكم وبقي رسمه متلواً، فهو منسوخ بزوال العلة التي من أجلها وجب الحكم».

نقول: إن هذا ليس نسخاً، والحكم عادة مرهون بسببه، وأما إذا سلمنا بأن أمثال هذا نسخ فإننا لن نعدم من يقول: إن تعطيل حد السارق عام المجاعة في زمن عمر ما هو إلا نسخ لهذا الحد، نعوذ بالله من هذا القول ومن أمثاله. وانظر قتادة ص: (٤٩). والفتاوى 4٤/٣٣.

حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد،

عن قتادة، قال: كُنَّ إِذَا فَرَرْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَهْدُ إِلَىٰ أَصْحَابِ نَبِيِّ اللهِ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ، بَعَثُوا بِصَدَاقِهِنَّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَهْدُ. فَإِذَا فَرَرْنَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَهْدُ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ اللهِ ، إِلَىٰ كُفَّارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ عَهْد، فَتَزَوَّجُوهُنَّ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَيْدَهُ ، أَعْظِي زَوْجُها مَا سَاقَ مِنْ جَمِيعِ الْغَنيمَةِ. ثُمَّ اقْتَسَمُوا بَعْدَ ذٰلِكَ. ثُمَّ نُسِخَ هٰذَا الْحُكْمُ وَنُبذَ إِلَىٰ كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ وَأُمِرَ بِقَتَالِ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً (١).

قال أحمد: وحدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾. قَالَ: هُؤُلاءِ قَوْمٌ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمينَ صُلْحٌ. فَإِذَا خَرَجَتِ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْرِكينَ إِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمينَ إِلَيْهِمْ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مَا أَنْفَقَ. وَإِذَا خَرَجَتِ امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكينَ إِلَىٰ الْمُسْلِمينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مَا أَنْفَقَ (٢).

قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة، أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب، منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد بن حنبل على هذا. وكذلك قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى قتادة، وأخرجه الطبري ٢٨/ ٧٠ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، بهذا الإسناد. والذي في «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص: (٤٨ - ٤٩) غير هذا.

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٦/٦ إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر. وانظر النحاس ص: (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى إبراهيم، ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٨/٦ إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٢٤٤/٨، وانظر أيضاً النحاس ص: (٢٤٥)، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: (٥٧). وابن كثير ٦٢٩/٦.

## بـــاب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، وَتَغْفِرُوا، فَإِنَّ الله غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤].

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة،

عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ﴾ وَنَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقُرْآن، مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ الْمُؤْمِنينَ بالْعَفْو عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّهُ نَسَخَ ذٰلِكَ قَوْلُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٥].

قلت: قد روينا عن جماعة من المفسرين منهم: ابن عباس<sup>(۲)</sup>، أن سبب نزول هذه الآية، أن الرجل كان إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، منعته

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً: عبد الله بن صالح كثير الغلط والإغراب، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في التفسير (٣٣١٤) باب: ومن سورة التغابن، والطبري ١٧٤/٢٨ من ثلاثة طرق عن إسرائيل أخبرنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس... وصححه الحاكم ٢/٠٤٤ ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

نقول: إن سماكاً حسن الحديث في غير عكرمة، أما روايته عن عكرمة خاصة فمضطربة ضعيفة.

وانظر «أسباب النزول» للواحدي ص: (٣٢٢\_٣٢٣)، والدر المنثور ٢٧٨/٦. وتحرفت في الأصل «منعته» إلى «نعته».

زوجته وولده. وعلى هذا يمكن أن يكونوا قد آمنوا معه. ولكنهم يمنعونه حبًّا لإقامته. فلا يتوجه نسخ (١٠).

## باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن)

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ ﴾ [ن: ٤٤].
 زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف<sup>(٢)</sup>. وإذا قلنا: إنه وعيد وتهديد. فلا نسخ<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ ﴾ [ن: ٤٨].

قال بعضهم: معنى الصبر منسوخ بآية السيف<sup>(1)</sup>. وقد تكلمنا على نظائر هذا فيما سبق<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ولذلك فإن أحداً من أثمة التدقيق والتفسير لم يدخلها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات، وانظر الطبري ٢٦٢١/٦، والرازي ٢٧/٣٠، والقرطبي ٦٦٢١/٩، وابن كثير ٧١٣٠...

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٩٤)، وابن حزم ص: (٦١)، وابن البارزي ص: (٥٤)، وزاد المسير ٣٤٢/٨.

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن أئمة التدقيق والتحقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات، وانظر الطبري ٢٩ ٤٤٨، والقرطبي ٢٠ / ٦٧٣٠، والطبرسي ٢٩٩/٩، وابن كثير ١٩١/٧، والمصفى ص: (٥٧)، والخازن ٢٠١/٤، والكشاف ٢٤٧/٤، والبحر المحيط ٢١٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سلامة ص: (٩٤)، وابن حزم ص: (٦١) وابن البارزي ص: (٥٤)، والمصفى ص: (٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) ولم يدخلها أئمة التحقيق فيما ادعي عليه النسخ من الآيات، وانظر الطبري ٢٩/٤٤، والقرطبي ١٤٨/٤، والخازن ٢٠١/٤، والقرطبي ١٤٨/٤، والبحر المحيط ٣٠١/٤.

#### باب

# ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة سأل سائل

١ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْبُرْ صَبْراً جَمِيلًا ﴾ [٥].

قال المفسرون: صبراً لا جزع فيه. وزعم قوم منهم ابن زيد: أن هذا كان قبل الأمر بالقتال. ثم نسخ بآية السيف (١). وقد تكلمنا على نظائر هذا.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢].

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف (٢). وإذا قلنا: إنه وعيد بلقاء القيامة، فلا وجه للنسخ (٣).

(۱) أخرج الطبري أثر عبد الرحمن بن زيد في التفسير ٧٢/٢٩ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد . . . وعبد الرحمن ضعيف.

وقال الطبري: «وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية، ثم نسخ ذلك، قول لا وجه له، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوى. وليس في أمر الله نبيه بالصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمراً منه له به في كل الأحوال، خلك أمراً من الله له به في كل الأحوال، لأنه لم يزل في من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم، وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم، وبعد إذنه له بذلك، وانظر النحاس ص: (٢٥٠).

وانظر الكشاف ١٥٦/٤، والطبرسي ٥٣/٩، والإيضاح ص: (٣٨٠ـ٣٨١)، والرازي ١١٤/٣، ١٢٤/٣، والقرطبي ٢٧٦٣/١، وابن كثير ١١٤/٧، والألوسي ٥٨/٣٩، والبرهان ٢٧/٤، والإتقان ٥٨/٢٩، والبحر المحيط ٣٣٣/٨، والبرهان ٤٢/٢، والإتقان للسيوطي ٢١/٢.

(٢) انظر ابن سلامة ص: (٩٥)، وابن البارزي ص: (٥٤)، والمصفى ص: (٥٨).

(٣) ولم يدخلها قتادة، وابن حزم، والنحاس، ومكي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الطبري ٢٩/٨٩، والقرطبي ٢٠/٥٧، وابن كثير ٢٠/٧، والكشاف ١٦٠/٤، والرازي ١٣٠/٣٠، والطبرسي ٢٠/٩٥ والألوسي ٢٩/٥٠، والخازن ٢٣٦/٨، والمحيط ٢٣٦/٨.

#### بساب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل

١ ـ قوله تعالى: ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ [المزيل: ٢ ـ ٣].

قال المفسرون: المعنى، أنقص من النصف قليلًا، أو زد على النصف. فجعل له سعة في مدة قيامه، إذ لم تكن محدودة. فكان يقوم ومعه طائفة من المؤمنين، فشق ذلك عليه وعليهم، وكان يقوم الليل كله مخافة ألَّا يحفظ القدر الواجب. فنسخ الله ذلك عنه، وعنهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ ﴾ [المزمل: ٢٠]. هذا مذهب جماعة من المفسرين.

وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ آخرُها أوَّلَها سِوَىٰ هٰذِه السورة.

وذهب قوم إلى أنه نسخ قيام الليل في حقه، بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]. ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس. وقيل: نسخ عن الأمة وبقي فرضه عليه أبداً. وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم (١).

أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،

<sup>(</sup>۱) انظر «الرسالة» للشافعي من الفقرة (٣٣٦) إلى الفقرة (٣٤٥)، وزاد المسير ٨/٨٨ - ٣٨٨.

عن ابن عباس ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، نَسَخَتْهَا: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (١) [المزمل: ٢٠].

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن العباس، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبى المتوكل،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كُتِبَ عَلَيْنَا قِيَامُ اللَّيْلِ فَقُمْنَا حَتَّىٰ انْتَفَخَتْ أَقْدَامُنَا، وَكُنَّا فِي مَغْزَى لَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ الرَّخْصَة: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ﴾ إِلَىٰ آخِر السُّورَةِ (٢).

قال أبو بكر: وحدثنا عبدالله بن محمد بن خلاد، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا مبارك،

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، فِرِيضَةً فَقَامَ نِصْفَهُ أَوْ الْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ... ﴾. كَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ فَرِيضَةً فَقَامَ رَسُولُ اللهِ سَنَةً. قَالَ الحسنُ: أَمَا وَاللهِ، مَا كُلُّهُمْ قَامَ بِهَا، فَخَفَّفَ اللهُ، فَأَنْزَلَ. آخِرَ اللهُورَةِ: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى... ﴾ إلى آخر الآية (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو عُند أبي داود في الصلاة (١٣٠٤) باب: قيام الليل، ومن طريق أبي داود هذه أخرجه الدارقطني في الصلاة ٢٠٠٥/ باب: في قيام الليل.

وأخرجه أبو داود (١٣٠٥)، والطبري ١٢٦/٢٩، والنحاس ص: (٢٥١) من طرق عن مسعر، عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس... وهذا إسناد صحيح، سماك بن الوليد الحنفي فصلنا القول فيه وبينا أنه ثقة عند الحديث (٢٧٥٢) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وانظر والدر المنثورة ٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. وأبو المتوكل هو على بن داود.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن خلاد وثقة ابن حبان ٣٩٨/٨، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبري ٢٦/٢٩ من طريق أبي كريب قال: حدثنا وكيع، عن مبارك، به... وهذا إسناد صحيح إلى الحسن.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله، قال: أنبأنا ابن بشران، قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد، قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام،

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ: كَانَ اللهُ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أُوَّلِ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، حَتَّىٰ تَنَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ خَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ آيَةً فِيها يُسْرٌ وَتَخْفِيفٌ، فَصَارَ قِيامُ اللهُ آلَيُّ فِيها يُسْرٌ وَتَخْفِيفٌ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً بَعْدَ فَريضَةٍ (١).

قَالَ قَتَادَةُ: نَسَخَتْهَا: ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. . . ﴾ (٢) الآية.

قال أحمد: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُم اللَّيْلَ... ﴾ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ اللَّيْلَ... ﴾ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةَ نَسَخَتَهَا هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَي ِ الْمَدِينَةَ نَسَخَتَهَا هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَي الْمَدِينَةَ نَسَخَتَهَا هٰذِهِ الآيَةُ:

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد، عن همام،

عن قتادة، قال: فُرِضَ قِيَامُ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ شُورَةِ الْمُزَّمِّلِ، فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّىٰ انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ حَوْلًا،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنها أو مرض.

وقد جمعت طرقه واستوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٤٨٦٢)، وصححه ابن حبان برقم (٢٥٤٤،٢٥٤٣) بتحقيقنا. وانظر تفسير ابن كئير / ١٤٤/ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص: (٥٠)، والطبري ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، وعطاء لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه النحاس ص: (٢٥١) من طريق جعفر بن محمد بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِهَا، فَقَالَ: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَرْضَىٰ ﴾. فَنَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهَا (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾
 [المزمل: ١٠].

(١) إسناده صحيح إلى قتادة، وهو عنده في والناسخ والمنسوخ، ص: (٥٠).

وأخرجه الطبري ٢٩/٢٩ من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة.

وأخرجه الطبري أيضاً ٢٩/ ١٤١ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. . . وسعيد سمِع منه يزيد قبل الاختلاط.

وانظر الطبري ٢٩/٢٩ ـ ١٢٧، والنحاس (٢٥٠ ـ ٢٥١)، والإيضاح ص: (٣٨٣ ـ ٣٨٣)، والسرمخشري ١٧٥/٤، ١٧٨ ـ ١٧٨، وابسن السعربي ١/١٨٥ ـ ١٨٧١ ـ ١٨٧٠ وابسن السعربي ١٨٧١ ـ ١٨٧٠ م والجصاص ٣/٨٤ ـ ٤٦٩، والخازن ١/٣٢٠، والمحيط ٨/٣٦، وزاد المسير ٨/٣٨ ـ ٣٨٩، والبحر المحيط ٨/٣٦، والألوسي ١٩١/ ١٦٩، ومناهل العرفان ٢/٥٢١ ـ ١٦٦.

وقال الطبرسي ٣٧٧/٩ تعقيباً على القول بنسخ الآية: «وليس في ظاهر الآيات ما يقتضي النسخ، فالأولى أن يكون الكلام على ظاهره، فيكون القيام بالليل سنة مؤكدة مرغباً فيه وليس بفرض».

وقال الرازي ٢٧٢/٣٠ بعد أن عرض الروايات عن ابن عباس: «وقال بعض العلماد: التهجد ما كان واجباً قط، والدليل عليه وجوه:

أولها: قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ فبيَّن أن التهجد نافلة له لا فرض...

وثانيها: أن التهجد لو كان واجباً على الرسول، لوجب على أمته لقوله: (واتبعوه) وورود النسخ على خلاف الأصل.

وقال ابن كثير ١٤٢/٧ .... وكذلك كان هم ممتثلًا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبًا عليه وحده، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَالًا مَحْمُودًا ﴾، وهنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِلُ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ......

قال المفسرون: إصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك، وأذاهم لك. واهجرهم هجراً جميلاً لا جزع فيه. وهذه منسوخة عندهم بآية السيف<sup>(۱)</sup>. وهو مذهب قتادة <sup>(۲)</sup>. وعلى ما بينا من تفسيرها يمكن أن تكون محكمة <sup>(۳)</sup>.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴾
 [المزمل: ١١].

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف(٤). وليس بصحيح(٥). لأن قوله ﴿ ذَرْنِي ﴾ وعيد، وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق، بل أمره بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم. فذهب زمان الإمهال، فأي وجهه للنسخ؟!.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٩].

وقال الطبرسي ١٠/٣٧٩: «وقيل: بل هو أمر بالتلطف في استدعائهم، فيجب مع القتال، ولا نسخ، وفي هذا وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين، والمعاشرة بأحسن الأخلاق، واستعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة».

وقال الرازي ٢٠٠/٣٠: «قال المفسرون: هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال، ثم نسخت بالأمر بالقتال.

وقال آخرون: بل ذلك هو الأخذ بإذن الله فيما يكون ادعى إلى القبول فلا يرد النسخ في مثله، وهذا أصح».

(٤) انظر ابن حزم ص: (٦٢)، وابن البارزي ص: (٥٥)، والمصفى ص: (٥٩).

(٥) ولذا فإن قتادةً، والطبري ٢٩/ ١٣٤، والنحاس، ومكياً، والرازي ٣٠/ ١٨٠، والقرطبي ١٨٠/١٠، وابن كثير ١٤٨/٧، والزمخشري ١٧٧/٤، والخازن ٣٢٣/٤، وأبا حيان ٣٦٤/٨ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سلامة ص: (٦٩)، وابن حزم ص: (٦٢)، وابن البارزي ص: (٥٤)، والمصفى ص: (٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرج قول قتادة هذا الطبري ۲۹/۲۹، والنحاس ص: (۲۰۲)، وإسناده إليه صحيح. وانظر النحاس: (۲۰۲)، والإيضاح: (۳۸۶)، وزاد المسير ۳۹۲/۸، والخازن ۴۳۳/۸، والكشاف ۱۷۷/۶، وزاد المسير ۳۹۲/۸، والبحر المحيط ۱۳۹۴، والقرطبي ۲۸۳۷/۱۰.

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن قتادة، وابن كثير ١٤٨/٧، والألوسي ١٠٧/٢٩ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

زعم بعض من لا فهم له أنها نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، والتكوير: ٢٩]. وليس هذا بكلام من يدري ما يقوله لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان مشيئة. والثانية ثَبَتَّتُ أنه لا يشاء حتى يشاء الله، وكيف يُتصور النسخ (٢٠)؟!

## باب ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة المدثر

قوله تعالى: ﴿ فَرَّانِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ [11].

هذه نزلت في الوليد بن المغيرة. والمعنى: خل بيني وبينه، فإني أتولى هلاكه. وقد زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف (٣). وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ. وقد تكلمنا على نظائرها فيما سبق (٤).

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن سلامة ص: (۹۳)، وابن حزم ص: (۹۳)، وابن البارزي ص: (۵۰)، والقرطبي ۸۸٤٣/۱۰.

<sup>(</sup>۲) ولذا فإن قتادة، وابن الجوزي في المصفى، والنحاس، ومكيناً، والطبري المعاري ١٣٩٥/٨، وزاد المسيسر ١٩٩٥/٨، والطبرسي ١٣٩/٢٩، وأبا حيان ٣٨٤/١، والرازي ١٨٥/٣٠، وأبن كثير ١٥٠/٧، والخازن ٣٢٤/٤، وأبا حيان ٢٦٦/٨ لم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

ونقل القرطبي ١٠/٦٨٤٣ عن الثعلبي قوله: «والأشبه أنه غير منسوخ».

<sup>(</sup>٣) وانظر ابن سلامة ص: (٩٧)، وابن حزم ص: (٦٣)، وابن البارزي ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٤) وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري ١٥٢/٢٦، والطبرسي ٣٨٧/١٠، والقرطبي ٤/٣٨٧، والنحاس، ومكي، والطبري ١٥٦/٢، والخازن ٣٢٧/٤-٣٢٨، وأبر حيان ٣٨٧/٨ علم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر المصفى ص: (٥٩).

وقال ابن الجوزي في وزاد المسير، ٤٠٤/٨: ووذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ منسوخ بآية السيف، ولا يصح».

والثاني: أن هذه السورة مكية، وآية السيف مدنية، والوليد هلك بمكة قبل نزول آية السيف.

## باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة هل أتى

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسيراً ﴾
 [الإنسان: ٨].

زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية السيف(١).

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين، قال: أنبأنا البرمكي، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني ابن لهيعة، عن عطاء،

عن سعيد بن جبير: ﴿ وَأُسِيراً ﴾ قال: يعني من المشركين. نسخ السيف الأسير من المشركين (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سلامة ص: (٩٧)، وابن البارزي ص: (٥٦).

وقال القرطبي ١٠/ ٣٩٢٠ بعد أن سرد الأقوال في هذه الآية: «وقال غيره: بل هو ثابت الحكم، وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع، وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام...

قلت ـ القائل القرطبي: وكأن هذا القول عام يجمع جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله غير أنه من صدقة التطوع، أما المفروضة، فلا...». وانظر الطبري ٢٠٩/٢٩، وابن كثير ١٨٠/٧، والخازن ٢٣٩٩، والكشاف ١٩٦/٤، والطبرسي ٨/١٠٩، والبحر المحيط ٨/٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وعطاء بن دينار لم يسمع من سعيد بن جبير، بل وجد تفسيره وجادة. ولم يدخلها أحد من أئمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من الآبات.

قلت: إنما أشار بهذا إلى أن إلأسير يقتل، ولا يفادى، فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع، لقوله عليه السلام: «فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرُ» (١). والآية محمولة على التطوع بالإطعام. فَأَمَّا الفرض فلا يجوز صرفه إلىٰ الكفار (٢).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ ﴾ [الإنسان: ٢٤].

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف (٣). وقد تكلمنا على نظائرها، وبينا عدم النسخ (٤).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٩].
 قال بعضهم: نسخت بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾
 [الإنسان: ٣٠، والتكوير: ٢٩]. قال: وكذلك قوله في عبس ﴿ فَمَنْ شَاءَ وَلَهُ فَي عبس ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ [عبس: ١٢]، وكذلك في سورة التكوير ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. أخرجه من حديث سراقة بن جعشم: أحمد ١٧٥/٤، وابن ماجه في الأدب (٣٦٨٦) باب: فضل صدقة الماء، وصححه ابن حبان برقم (٣٦١) بتحقيقنا. وأخرجه من حديث أبي هريرة - بروايات - : مالك في صفة النبي ﷺ (٣٢) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، وأحمد ٢٩٦/٢، ٣٧٥، ٥٠٠، ٥١٥، ٥١٥، والبخاري في المساقاة (٣٣٦٣) باب: فضل سقي الماء،وفي المظالم (٢٤٦٦) باب: الأبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها، وفي الأدب (٢٠٠٩) باب: رحمة الناس، ومسلم في السلام (٢٢٤٤) باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، وأبو داود في الجهاد (٢٥٥٠) باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وصححه ابن حبان برقم (٣٣٥) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>۲) نسب ابن الجوزي هذا الكلام في «زاد المسير» ۴۳٤/۸ إلى القاضي أبي يعلىٰ.
 (۳) انظر ابن سلامة ص: (۹۷)، وابن حزم ص: (۹۳).

<sup>(</sup>٤) وقال ابن الجوزي في «زاد المسيرة ٨/ ٤٤٠ «والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف، ولا يصح». ولذا فإن قتادة، والنحاس، وابن الجوزي في المصفى، ومكياً، والطبري ٢٥٧/٣٠ والطبرسي ١٦٥/١٥، والرازي ٢٥٧/٣٠ - ٢٥٨، والخازن ٢٤٤، والزمخشري ٤/ ٢٠٠، وابن كثير ١٨٦/٧، والألوسي ٢٩٥/١٦ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر القرطبي ١٩٤٠/١، والبحر المحيط ١٠٠/٨.

# باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الطارق

قوله تعالى: ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ [ ١٧].

زعم بعضهم أنه منسوخ بَأَية السيف (٢). وإذا قلنا: إنه وعيد، فلا سخ (٣).

#### باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الغاشية

قوله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [٢٢].

أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا علي بن أيوب، قال: أنبأنا ابن شاذان، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد، قال: أنبأنا أبو بكر النجاد،

<sup>(</sup>۱) انظر الآية (۱۹) في سورة (المزمل)، كما وانظر الطبري ۲۲۲/۲۹، والطبرسي ۲۹۴۳/۱، والطبرسي ۴۱۳/۹، وزاد المسير ۴۶۱/۸، والرازي ۲۲۱/۳۰ - ۲۲۲، والقرطبي ۲۹۴۳، وابن كثير ۱۸۲/۷، والألوسي ۲۲۷/۹، والزمخشري ۲۰۱/۶، والخازن ۳۲۷/۶، وأبا حيان ۴۰۱/۸ فإنهم لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلامة ص: (٩٩)، وابن حزم ص: (٦٥)، وابن البارزي ص: (٥٧)، والدر المنثور ٣٣٧/٦، وأضواء البيان ١٦٦/٩.

<sup>(</sup>٣) ولذا فإن قتادة، وابن الجوزي في المصفىٰ، والطبري ٢٠٠/٣٠، والطبرسي ٢٥٠/١٠، و والرازي ١٣٤/٣١، وابن كثير ٢٦٦/٧، والزمخشري ٢٤٢/٤، وأبا حيان ٤٥٦/٨ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات.

وانظر زاد المسير ٩/٥٨، والخازن ٤/٣٦٩، والألوسي ٣٠٠/٣٠ ـ ١٠١.

محمد قال: حدثت عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ قَالَ: نَسَخَ ذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (١) [التوبة: ٥].

قلت: وقد قال بعض المفسرين في معناها: لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان. فعلى هذا لا نسخ(٢).

# بــاب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التين

قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [٨].

زعم بعضهم أنه نسخ معناها بآية السيف (٣). لأنه ظن أن معناها: دعهم، وخل عنهم. وليس الأمر كما ظن. فلا وجه للنسخ (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف كما قدمنا غير مرة: فيه علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٤٣/٦ إلى أبي داود في ناسخه ومنسوخه. وانظر الخازن ٣٧٣/٤.

 <sup>(</sup>٢) وقال مكي في الإيضاخ: (٣٥٨): «وقيل: هي محكمة، والمعنى: لست عليهم بجبار،
 أي: لست تجبرهم في الباطن على الإسلام، لأن قلوبهم ليست بيدك، إنما عليك أن تدعوهم إلى الله وتبلغ ما أرسلت به إليهم».

وقال الطبرسي ١٠/ ٤٨٠: «والوجه الصحيح أنه لا نسخ فيه، لأن الجهاد ليس بإكراه للقلوب. والمراد: أنك إنما بعثت للتذكير، وليس عليك من ترك قبولهم شيء».

وانظر الطبري ۲۰۰/۳۰، والنحاس ص: (۲۰۲)، والكشاف ۲٤٨/٤، وزاد المسير ۱۰۰/۹، والألوسي ۲۷۸/۷، والألوسي ۱۱۷۲۷، والألوسي ۱۱۷/۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سلامة ص (١٠١)، وابن حزم ص: (٦٦).

<sup>(</sup>٤) ولذا فإن قتادة، وابن البارزي، وابن الجوزي في المصفى، والنحاس، ومكيا، والطبري ٢٠/٣٠، واللوسي ٢٠٠/٣، والألوسي ٢٠٧/٣، والطبرسي ٢٦٩/٤، والحازن ٢٩١/٤، وأبا حيان ٢/٨) وصاحب =

# بــاب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الكافرين

قوله تعالى: ﴿ لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَ دِينٍ ﴾ [٦].

قال كثير من المفسرين: هو منسوخ بآية السيف (١) ، وإنما يصح هذا إذا كان المعنى: قد أقررتكم على دينكم. وإذا لم يكن هذا مفهوم الآية، بَعُدَ النَّسْخُ(٢).

\* \* \*

- = أضواء البيان ٩/٣٣٨ ـ ٣٣٩، لم يدخلوها فيما لدعي عليه النسخ من الآيات. وانظر زاد المسير ١٧٤/٩، والقرطبي ٧٢٠٧/١٠.
- (۱) انظر ابن سلامة ص: (۱۰٤)، وابن حزم ص: (۲۸)، وابن البارزي ص (۵۸)، والخازن ۱۸۶، والبحر المحيط ۵۲۲/۸.
  - (٢) وانظر المصفى ص (٥٩ ـ ٦٠)، وزَاد المسير ٢٥٤/٩، والألوسي ٢٥٤/٣٠. وقال القرطبي ٧٣١٩/١٠: «هي خبر والأخبار لا تنسخ».

وأما قتادة، والنحاس، ومكي، والطبري ٣٣١/٣٠، والطبرسي ٥٨٤/٩، والطبرسي ٥٨٤/٩، والزمخشري ٢٩٣١، والرازي ١٤٧/٣٢ ـ ١٤٨ وأضواء البيان ١٩٨٩ ـ ٥٨٥، فلم يدخلوها فيما ادعى عليه النسخ من الآيات.

نقول: إذا تدبرنا ما تقدم بعيداً عن العصبية والانفعال، أدركنا الحكمة الكامنة وراء القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بين يدي تفسيره، وقد نص فيه على أن القرآن الكريم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، والله أعلم.

آخر الكتاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته، وأهل بيته. وكان الفراغ من نسخه أواخر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة سنة وثلاثين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وقف شيخ الإسلام السيد فَيْض الله أفندي غفر الله له ولوالديه. بشرط ألا يُخرج من المدرسة التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ألف ومائة وثلاث عشرة هـ

# محتوى الفهارس(١)

| (071) |   | • | • |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |     |   | ـ فهرس الآيات القرآنية      |
|-------|---|---|---|---|---|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|---|-----------------------------|
| (011) |   |   | • | • |   |      |  |   |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | •  | •  |     |     |   | ـ فهرس الأحاديث الشريفة .   |
| (۵۸٤) |   |   | • | • | • | <br> |  |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |    |    | • • |     |   | ـ فهرس الأعلام              |
| (7.0) |   | • | • |   |   | <br> |  | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • |   |   |    |    | •   | • • | • | - فهرس أسماء الكتب          |
| (7.7) | • |   |   | • | • | <br> |  | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | ٢ | لك | ذا | Ü   | إلو | 1 | ـ فهرس الأماكن والقبائل وما |
|       |   |   |   |   |   |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |     |   | ـ فهرس المواضيع             |
| (111) |   |   |   |   | • | <br> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |    | •   |     | • | ـ فهرس المصادر والمراجع     |

١ - ملاحظة: لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى صهري الأستاذ عبده الكوشك الذي تفضل بصناعة هذه الفهارس أولاً، وإلى دار المأمون للتراث التي أخرجت هذا الكتاب الطيب بهذه الحلة الجميلة ثانياً، راجياً من الله تعالى أن يجزل المثوبة لنا جميعاً إنه خير مسؤول وأسرع من يجيب.

كما إنني لأرجو ـ شاكراً ـ من كل أخ كريم اطلع على عملنا أن يرسل إلينا ما توصل إليه سواء اتفق معنا أم لم يتفق بأسلوب بعيد عن الانفعال محكوم بالدليل، لأن غوائل الاختلاف قد اغتالت كل مصدر للقوة فينا وجعلت عالمنا الإسلامي هدف كل طامع . . . . وقد رأينا ـ تسهيلًا على المراجع ـ أن ننبه على ما يلى:

آ \_ اغفلت في صنع هذه الفهارس: (ال) التعريف، أبو، ابن، أخ، أم. ورتبت الأسماء التي تأتي بعدها بين الكلمات التي تبدأ بالحرف الذي تبدأ به هذه الأسماء.

- ب ـ وضعنا في الفهرس الموضوعي رقمين ضمن قوسين هكذا (١ ـ ١٠٥) وجعلنا الرقم الأول دليلاً على ترتيب المصنف للآيات موضوع البحث. وأما الرقم الثاني فيدل على الصفحة المشتملة على هذه الآية.
- جــ الأيات المدعى عليها النسخ الواردة في فهرست الأيات جعلناها بلون أسود غامق.
- د رتبت الأيات في الفهرس حسب الأواثل كالأحاديث لا وفق تسلسل السور في المصنحف، لأن في ذلك تسهيلًا لمن لم يقف على اسم السورة التي وردت الآية فيها.

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة        | الآية  | السورة   |                                                       |
|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| P70, 170, 770 | 14     | المجادلة | ﴿ أَأَشْفَقْتُمُ أَنْ تَقْدُمُواْ ﴾                   |
| 147, 647      | 440    | البقرة   | ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه ﴾                          |
| 111, 013, 713 | 77     | الأنفال  | ﴿ الآن خَفْفُ الله عنكم ﴾                             |
| 199 . 194     | 144    | البقرة   | ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ﴾                               |
| 0.1 .0        | 4.8    | السجدة   | ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾                                |
| £7Y           | 47     | المؤمنون | ﴿ ادفع بالتي هي أحسن السيئة                           |
| 0 2 .         | 14     | الممتحنة | ﴿ إذا جاءكُ المؤمنات يباينك ﴾                         |
| 044           | 11 .1. | الممتحنة | ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتُ ﴾       |
| 7113 4413 791 | 1.7    | المائدة  | ﴿ إذا حضر أحدكم الموت : ﴾                             |
| <b>77</b> A   | ٦      | المائدة  | ﴿ إِذَا قَمِتُمُ إِلَىٰ الصَّلاةِ ﴾                   |
| 244           | ٧٥     | الإسراء  | ﴿ إِذًا لأَذَقَنَاكُ ضَعف الحياة ﴾                    |
| PY0, 170, 770 | 14     | المجادلة | ﴿ إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولُ ﴾                       |
| ٤٩٠           | ٤٩     | النور    | ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ﴾                                |
|               |        |          | ﴿ إَذْ قَـالَ رَبُّكُم لَلْمَلَائِكَةَ إِنِّي         |
| £4V           | ٧١     | ص        | خالق بشراً من طين ﴾                                   |
| 014           | 44     | الحج     | ﴿ أَذَنَ لَلنَّينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلْمُوا ﴾ |
| 737, 773      | ۸۰     | التوبة   | ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ﴾                       |
| 4.43          | ٤٠     | السجدة   | ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾                                    |
|               |        |          | ﴿ أَفَانَتُ تَكُرُهُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا        |
| 133           | 44     | يونس     | مۇمنىن 🆫                                              |
|               |        | a M 4    |                                                       |

| الصفحة             | الأية | السورة   |                                                        |
|--------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>£V1</b>         | ٤٣    | الفرقان  | ﴿ أَفَانَتَ تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾              |
| OAY, FAY, YAY      | YA    | آل عمران | ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهِم تَّقَاةً ﴾             |
| 737, 173, 773, 773 | 79    | التوبة   | ﴿ إِلَّا تَنْفُرُوا يَعْذَبُكُمْ عَذَابًا ٱلْيِمَا ۗ ﴾ |
| £Y1                | ٥     | النور    | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ ﴾                          |
| <b>AAA</b>         | 17.   | البقرة   | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بِعَدْ ذَلْكُ ﴾        |
|                    |       |          | ﴿ إِلاَ الذين عاهدتم عند المسجد                        |
| £ 7V               | ٧     | التوبة   | الحرام ﴾                                               |
|                    |       |          | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يُصلُونَ إِلَىٰ قُومٍ بِينَكُم      |
| 417 , 717          | ٩.    | النساء   | وبينهم ميثاق ﴾                                         |
| 7.47               | 1.7   | النحل    | ﴿ إِلَّا مِن أَكِرِهِ وَقَلْبُهِ مَطْمِئْنِ. ١٠٪ ﴾     |
|                    |       |          | ﴿ أَلَم تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ             |
| 74.                | VV    | النساء   | كفوا أيديكم ﴾                                          |
|                    |       |          | ﴿ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم                        |
| ۳۰۰                | ٦     | الشورئ   | بوكيل ﴾                                                |
| 007                | ٨     | التين    | ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾                           |
| \$0A . \$0V        | 74    | الإسراء  | ﴿ إِمَا يَبِلُغُنَ عَنْدُكُ الْكَبَرِ ﴾                |
| 140                | 74    | فاطر     | ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذْبِرِ ﴾                        |
| 141 .1418 .18      | ۱۸۰   | البقرة   | ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية ﴾                         |
| £47                | ۸۰    | التوبة   | ﴿ إِنْ تَسْتَغَفِّر لَهُمْ سَبِعِينَ مُرَّةً ﴾         |
| £44, 454, 443      | ٤١    | التوبة   | ﴿ انفروا خفافاً وثقالًا ﴾                              |
| 044                | **    | محمد     | ﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيَحْفُكُمْ تَبْخُلُوا ﴾      |
|                    |       |          | ﴿ إِنْ يَكُنَّ مَنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ           |
| ١١٨ ، ٤١٧ ، ٤١٥    | 70    | الأنفال  | يغلبوا مثتين 🔖                                         |
|                    |       |          | ﴿ إِنْ يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا إِنَّمَا                   |
| 297                | Ÿ٠    | ص        | أنا نذير ﴾                                             |
| 113                | ٥٠    | النور    | ﴿ إِنَا أَحَلُمُنَا لُكَ أَزُواجِكُ ﴾                  |
| 118                | 74    | الجاثية  | ﴿ إِنَا كِنَا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾   |
| 019 (0EV           | ٧.    | المزمل   | ﴿ إِنْ رَبُّكَ يَعْلُمُ أَنْكُ تَقُومُ ﴾               |
| 177                | 101   | البقرة   | ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُونَ مِنْ شَعَاثُرُ اللَّهُ ﴾ |
|                    |       | 770      |                                                        |

| الصفحة             | الآية | السورة  |                                                 |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|
| 701, 301, 001      | 77    | البقرة  | ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاوَوَا ﴾ |
| 219                | ٧Y    | الأنفال | ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمنوا وهاجروا ﴾                |
| 3.7, 0.7, 717      | ١.    | النساء  | ﴿ إِنْ الذينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالً ﴾            |
|                    |       |         | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا   |
| , 144              | 104   | البقرة  | من البينات 🔖                                    |
|                    |       |         | ﴿ إِنَ اللهِ لَا يَعْفُرُ أَنْ                  |
| 701, P37, 333, YA3 | ٤٨    | النساء  | يشرك به ﴾                                       |
|                    |       |         | ﴿ إِنْ الله يحكم بينهم فيما                     |
| £4V                | ٣     | المزمر  | هم فيه يختلفون 🍑                                |
| 017 733            | 14    | هود     | ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذَيْرٍ ﴾                    |
|                    |       |         | ﴿ إنما التوبة على الله للذين                    |
| 440                | 17    | النساء  | يعملون السوء بجهالة ﴾                           |
|                    | 1     |         | ﴿ إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ       |
| 444                | rr.   | المائدة | الله ورسوله 🍑                                   |
| 174                | 174   | البقرة  | ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ﴾                 |
| .37, P33           | ٩.    | المائدة | ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب ﴾                 |
| 540                | 77    | النور   | ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا ﴾                   |
| 441                | ۲۸    | التوبة  | ﴿ إنما المشركون بخس ﴾                           |
|                    |       |         | ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل                 |
| <b>***</b>         | 150   | النساء  | من النار 🍑                                      |
|                    |       |         | ﴿ إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رِبِي             |
| ۳۸۷                | 10    | الأنعام | عذاب يوم عظيم 🍑                                 |
|                    |       |         | ﴿ إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رِبِي             |
| £9.A               | 14    | الزمر   | عذاب يوم عظيم 🏕                                 |
|                    |       |         | ﴿ إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي           |
| 244                | 10    | يونس    | عذاب يوم عظيم 🍑                                 |
| ۳۸٤،۱۰۳            | 7 - 7 | المائدة | ﴿ أَوْ آخْرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾               |
| 2.44               | 747   | البقرة  | ﴿ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرَيْضَةً ﴾          |
| 7.7                | 148   | البقرة  | ﴿ أيامًا معدودات ﴾                              |
|                    |       |         |                                                 |

| الصفحة       | الآية | السورة    |                                           |
|--------------|-------|-----------|-------------------------------------------|
|              |       | حرف الباء |                                           |
| 784 . TET    | 1     | التوبة    | ﴿ براءة من الله ورسوله ﴾                  |
| 100          | ٨١    | البقرة    | ﴿ بِلَيْ مِن كُسَبُ بِمَنْيِئَةً ﴾        |
|              |       | حرف التاء |                                           |
| ٤0٠          | 77    | النحل     | ﴿ تتخذون منه سكراً ﴾                      |
|              |       | حرف الثاء |                                           |
| 1.4          | 77    | الأنعام   | ﴿ ثم ردوا إلىٰ الله مولاهم الحق           |
| 275          | **    | مريم      | ﴿ ثم ننجي الذين اتقوا ﴾                   |
|              |       | حرف الخاء |                                           |
| ٤٠٤          | 144   | الأعراف   | ﴿ خد العقو وأمر بالعرف ﴾                  |
| ٤٣٠          | 1.4   | التوبة    | ﴿ خذ من أموالهم ﴾                         |
| 737          | ٧١    | النساء    | ﴿ خَلُوا حَلَّرُكُمْ فَانْفُرُوا ﴾        |
|              |       | حرف الذال |                                           |
| . 27, 700    | 11    | المدثر    | ﴿ زَرْنِي وَمَنْ خُلَقْتُ وَحَيْدًاً ﴾    |
| 110          | ٣     | الحجر     | ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ﴾                  |
|              |       |           | ﴿ ذَلَكَ بَأَنَ اللَّهُ مُولَىٰ الَّذِينَ |
| 1.4          | 11    | محمد      | آمنوا 🔖                                   |
| ٣٨٣          | 1.7   | المائدة   | ﴿ ذُوا عدل منكم ﴾                         |
|              |       | حرف الزاي | ,                                         |
| 777, 377     | ۲     | النور     | ﴿ الزانية والزاني ﴾                       |
| 279          | ٣     | المتور    | ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾              |
|              |       | حرف السين |                                           |
|              |       |           | ﴿ ستجدون آخرين يريدون                     |
| <b>7</b> \$A | 41    | النساء    | أن يأمنوكم 🦫                              |

| الصفحة          | الآية  | السورة    |                                                             |
|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 243             | ٦      | المنافقون | ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم ﴾                                  |
|                 |        | ف الشين   | حو                                                          |
| 771             | 198    | البقرة    | ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام ﴾<br>﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه |
| 7.7             | ۱۸۰    | البقرة    | و سهر رمضان الدي الرن فيه القرآن ﴾                          |
|                 |        | ف الطاء   | j <del>o</del>                                              |
| 1111 0371 737   | 774    | البقرة    | ﴿ الطلاق مرتان ﴾                                            |
|                 |        | ف العين   | حر                                                          |
| 0 • 5           | 114    | الإسراء   | ﴿ عجلنا له فيها ما نشاء ﴾                                   |
| 00.             | ٧.     | المزمل    | ﴿ علم أن سيكون منكم مرضىٰ ﴾                                 |
| 011             | ٧.     | المزمل    | ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾                                         |
|                 |        |           | ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من                                  |
| <b>۲۸۰، ۲۷۹</b> | 1.0    | المائدة   | ضل إذا اهتديتم 🔖                                            |
|                 |        | رف الفاء  | >                                                           |
| 0 2 7           | 11     | الممتحنة  | ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجِهِمَ ﴾                 |
| 044             | *1     | الطور     | ﴿ فاتبعناهم ذرياتهم بإيمان ﴾                                |
|                 | 17     | التغابن   | ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾                                  |
| 277, 277, 103   | 4.     | المائدة   | ﴿ فاجتنبوهِ ﴾                                               |
| ***             | ٤٢     | المائدة   | ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾                                |
| 737, 073        | •      | التوبة    | ﴿ فإذا انسلخ الأشهر ﴾                                       |
| 1.4             | 101    | البقرة    | ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾                              |
| 01.             | 09     | الدخان    | ﴿ فارتقب إنهم مرتقبون ﴾                                     |
| £AV             | 7.     | الروم     | ﴿ فاصبر إن وعْد الله حق ﴾                                   |
| 299             | YY .00 | غافر ٰ    | ﴿ فاصبر إن وعد الله حق ﴾                                    |
| 0 27            | ٥      | المعارج   | ﴿ فَاصْبُرُ صَبْراً جَمِيلًا ﴾                              |
| 171             | 14.    | طه        | ﴿ فاصبر علىٰ ما يقولون ﴾                                    |

| الصفحة                    | الآية | السورة   |                                                      |
|---------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------|
|                           |       |          | ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم                          |
| ٥١٨                       | 40    | الأحقاف  | من الرسل ﴾                                           |
| 0 6 0                     | ٤٨    | القلم    | ﴿ قاصبر لحكم ربك ﴾                                   |
| 008                       | 4 £   | الإنسان  | ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾                                   |
| 770                       | ٤٨    | الطور    | ﴿ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾                      |
| 223                       | ٨٥    | الحجر    | ﴿ فاصفح الصفح الجميل                                 |
| 0.4                       | A4    | الزخرف   | ﴿ فاصفح عنهم وقل سلام ﴾                              |
| 194                       | 10    | الزمر    | ﴿ فاعبدوا ما شئتم من دونه ﴾                          |
| 770                       | 74    | النجم    | ﴿ فأعرض عمن تولي عن ذكرنا                            |
|                           |       |          | 슞 فأعرض عنهم وانتظر إنهم                             |
| £AA                       | ۳.    | السجدة   | منتظرون 🍑                                            |
| 337                       | ۸۱    | النساء   | ﴿ فأعرض عنهم وتوكل على الله ﴾                        |
| 134                       | 74    | النساء   | ﴿ فأعرض عنهم وعظهم ﴾                                 |
| **** ۱۷۲، ۲۷۳             | ۱۳    | المائدة  | ﴿ فَاعَفَ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ﴾                       |
|                           |       |          | ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا حَتَّىٰ يَأْتِي              |
| 101, 171, 771, 733        | 1.4   | البقرة   | الله بأمره ﴾                                         |
| 171, 017, 417, 077        | ٥     | التوبة   | ﴿ فاقتلوا المشركين حيث                               |
| <b>837, 177, 177, 777</b> |       |          | وجدتموهم 🆫                                           |
| 757, 177, 187, 733,       |       |          |                                                      |
| 2021 4421 2.01 1101       |       |          |                                                      |
| ٠٢٥، ٧٣٥. ١٤٥، ٢٥٥.       |       |          |                                                      |
| 0 5 4                     | ٧.    | المزمل   | ﴿ فَاقْرَأُوا مَا تَيْسُو مِنِ القَرْآنَ ﴾           |
| ٥٢٣                       | 14    | المجادلة | ﴿ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾                      |
| ***                       | 741   | البقرة   | ﴿ فأمسكوهن في البيوت ﴾                               |
|                           |       |          | ﴿ فَإِمَا تَثْقَفُتُمْ فِي الْحَرَبِ فَشُرِدُ بِهِمْ |
| 017                       | ٥V    | الأنفال  | من خلفهم 🍑                                           |
| 113, 773, 110             | ٤     | محمد     | ﴿ فَإِمَا مَنَّا بِعِدْ وَإِمَا فَدَاءِ ﴾            |
| 70.                       | 444   | البقرة   | ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصَالًا ﴾                         |
|                           |       |          | ﴿ فَإِنْ أَعْرِضُوا فَمَا أُرْسَلْنَاكُ              |
|                           |       |          |                                                      |

| الصفحة              | الآية | السورة   |                                                        |
|---------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
| ٥٠٨                 | ٤٨    | الشورى   | عليهم حفظياً ﴾                                         |
| 777, 377, 077, 777  | 474   | البقرة   | ﴿ فَإِنَّ أَمْنَ بِعَضِكُمْ بِعَضًا ﴾                  |
| ***                 | 197   | البقرة   | ﴿ فَإِنْ انتهوا فَإِنْ اللَّهُ غَفُورَ رَحْيَمَ. ٠٠. ﴾ |
| P37' 773            | ٥٨    | الأنفال  | ﴿ فَانْبِذَ ۚ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سُواءً ﴾               |
| £ Y V               | ٥     | التوبة   | ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ ﴾              |
| 204                 | AY    | النحل    | ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنْمَا عَلَيْكُ الْبِلاغِ ﴾        |
| <b>£</b> ¥ <b>£</b> | ٥٤    | النور    | ﴿ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمَّلَ ﴾    |
| 377, 777            | 24    | المائدة  | ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكُ فَاحْكُمْ ﴾                          |
| 750                 | ***   | البقرة   | ﴿ فإن طلقها فلا تحل له ﴾                               |
| 110                 | ٤٠    | الرعد    | ﴿ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾                    |
|                     |       |          | ﴿ فَإِنْ يَكُنَّ مَنْكُم مَّئَّةً صَابِرةً             |
| 113, 113            | 70    | الأنفال  | يغلبوا مئتين 🍎                                         |
| 114                 | 144   | البقرة   | ﴿ فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾                               |
| 072 ( 297 ( 290     | 148   | الصافات  | ﴿ فتول عنكم حتىٰ حين ﴾                                 |
| 370                 | 0 \$  | الذاريات | ﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم ﴾                            |
| 047                 | ٦.    | القمر    | ﴿ فتول عنهم يوم يدع الداع ﴾                            |
| 0 2 0               | ٤٤    | القلم    | ﴿ فَدْرِنِي وَمِنْ يَكُذُبِ بِهِذَا الْحَدِيثَ ﴾       |
| ٤٦٧                 | ٥٤    | المؤمنون | ﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتُهُمْ حَتَّىٰ حَيْنَ ﴾         |
|                     |       |          | ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُواْ يُومُهُمُ الَّذِي      |
| 040                 | 10    | الطور    | نيه يصعفون 🔖                                           |
| 3 P Y               | 144   | الأنعام  | ﴿ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾                       |
|                     |       |          | ﴿ فَذَرَهُمْ يَخْضُوا وَيُلْعِبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا   |
| 027                 | 24    | المعارج  | يومهم الذي يوعدون 🍑                                    |
|                     |       |          | ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيُلْعِبُوا حَتَّىٰ يُلاقُوا   |
| 6 · V               | ۸۴    | الزخرف   | يومهم الذي يوعدون 🍑                                    |
| £7.Y                | 09    | مريم     |                                                        |
| 273, 073            | *     | التوبة   | ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾                         |
|                     |       |          | ﴿ فقاتل في سبيل الله لا                                |
| 788                 | ٨٤    | النساء   | تكلف إلا نفسك ﴾                                        |

| الصفحة          | الآية     | السورة  | **************************************               |
|-----------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| 719             | ٧.        | النساء  | ﴿ فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾                             |
| 171             | ٨٤        | مويم    | ﴿ فلا تعجل عليهم ﴾                                   |
|                 |           | •       | ﴿ فلا جناح عليهما فيما                               |
| <b>727, P37</b> | 774       | البقرة  | افتدت به ﴾                                           |
| 41.             | <b>YA</b> | التوبة  | ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾                         |
| 777             | ٦         | المائدة | ﴿ فلم تجدوا ماءً فتيمموا ﴾                           |
|                 |           |         | ﴿ فَلُو لَا نَفُر مِن كُلِّ                          |
| 74.             | 177       | التوبة  | فرقة طائفة ﴾                                         |
| ٣٠٠             | 7         | النساء  | ﴿ فلياكل بالمعروف ﴾                                  |
| £YA-            | ٧         | التوبة  | ﴿ فَمَا استَقَامُوا لَكُمْ ﴾                         |
| 447             | . 7.8     | النساء  | ﴿ فيما استمتعتم به منهن. ٠٠٠ ﴾                       |
| 441             | ١٠٤       | الأنعام | ﴿ قَمَنَ أَبِصِرَ فَلْنَفْسِهِ ﴾                     |
|                 |           | ·       | ﴿ فَمَنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ   |
| 777, 377        | 148       | البقرة  | بمثل ما اعتدى عليكم ﴾                                |
| 111             | ۱۰۸       | يوئس    | ﴿ فَمَن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ﴾                    |
| ٤٨٣             | 44        | النحل   | ﴿ فَمَنَ اهْتَدَيُّ فَإِنْمَا يَهْتَدِي لَنَفْسَهُ ﴾ |
| 199             | ٤١        | الزمر   | ﴿ فَمِنَ اهْتِدَى فَلْتَفْسِهِ ﴾                     |
|                 |           |         | ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ               |
| 001             | 74        | الإنسان | سبيلاً ﴾                                             |
|                 |           |         | ﴿ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ                |
| 001             | 14        | المزمل  | سبيلاً﴾                                              |
| 001             | 17        | عبس     | ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكُوهِ ﴾                             |
| 173             | 44        | الكهف   | ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ﴾                        |
|                 | 110       | البقرة  | ﴿ من شهد منكم الشهر ﴾                                |
|                 |           |         | ﴿ فَمَنَ كَانَ مُرْيَضًا أَوْ بِهِ                   |
| 77Y.) YYY       | 197       | البقرة  | اذي من راسه ﴾                                        |
| ٤٩٠             | . 777     | البقرة  | ﴿ فنصفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾                             |
| 000             | · 1V      | الطارق  | ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم رويداً ﴾                      |
| ۱۷۳ ، ۱۷۱ ، ۱۷۰ | 122       | البقرة  | ﴿ فُولُ وَجِهِكُ شَطِّرِ المُسْجِدُ الحرامِ }        |

| الصفحة                                                                                     | الآية    | السورة   |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|
| 118                                                                                        | ٥٢       | الحج     | ﴿ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ﴾                |
|                                                                                            |          | رف القاف | >                                             |
| Pol, Yrl, oly, 077, 7P, 7P, 177, 7P, 177, 7P, 7P, 177, 7P, 7P, 7P, 7P, 7P, 7P, 7P, 7P, 7P, | **       | التوبة   | ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون ﴾                    |
| ٤٠١                                                                                        | 101      | الأنعام  | ﴿ قُلِ انتظروا إنا منتظرون ﴾                  |
| 271, 773                                                                                   | ٥٣       | التوبة ٰ | ﴿ قُلُ أَنفُقُوا طُوعاً أَو كُرِهاً ﴾         |
|                                                                                            |          |          | ﴿ قُلْ تُرْبِصُوا فَإِنِّي مَعْكُمُ مَنْ      |
| 040                                                                                        | *1       | الطور    | المتربصين ﴾                                   |
| YIV                                                                                        | YIV      | البقرة   | ﴿ قُلُ قَتَالَ فَيْهُ كَبِيرٍ ﴾               |
| 170                                                                                        | 140      | طه       | ﴿ قُلْ كُلُّ مَتَرْبِصِ ﴾                     |
| 444                                                                                        | 120      | الأنعام  | ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيَمَا أُوحِيَ<br>إِلَىٰ ﴾ |
| 0 • 0                                                                                      | **       | الشورى   | ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾     |
| 44 £                                                                                       | 40       | سبأ      | ﴿ قُلُ لَا تَسَالُونَ عَمَا أَجْرَمُنَا ﴾     |
| TAY                                                                                        | 77       | الأنعام  | ﴿ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيلٌ ﴾           |
| 010,110,710,710                                                                            | 1 &      | الجاثية  | ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا ﴾        |
| 441                                                                                        | 41       | الأنعام  | ﴿ قُلِ اللهُ ثُم ذرهم ﴾                       |
| 199                                                                                        | 27       | الزمر    | ﴿ قُلُ اللَّهُمُ فَاطِرُ السَّمُواتِ ﴾        |
| 0 • 0                                                                                      | ٤٧       | لببا     | ﴿ قُلُّ مَا سَالَتَكُمُ مِنَ أَجِرَ ﴾         |
| 278                                                                                        | ٧٥       | مريم     | ﴿ قُلُّ مِن كَانَ فِي الْضَلَالَةِ ﴾          |
| 44.4                                                                                       |          | **       | ﴿ قُلُّ يَا قُومُ اعْمُلُوا عَلَىٰ            |
| 247                                                                                        | ٤٠ ، ٢٩  | المزمو   | مكانتكم 🦫                                     |
| WA /                                                                                       | ۔ طعم او |          | ﴿ قُلْ يَا قُومِ اعْمَلُوا عَلَىٰ             |
| 79.8                                                                                       | 140      | الأنعام  | مكانتكم 🔖                                     |
| 0 £ Å . 0 £ V                                                                              | 4        | المزمل   | ﴿ قم الليل إلا قليلًا ﴾                       |

| الصفحة                      | الآية | السورة   |                                                      |
|-----------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------|
|                             |       | رف الكاف | <b>~</b>                                             |
|                             |       |          | ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم                            |
| 110                         | ١٨٠   | البقرة   | الموت ﴾                                              |
| ۲۸۱، ۷ <b>۹۱، ۸۹۱، ۱</b> ۰۲ | 115   | البقرة   | ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾                                 |
| . ۲۰۲                       |       |          |                                                      |
| 777, .77                    | 717   | البقرة   | ﴿ كتب عليكم القتال ﴾                                 |
| YAY, AAY, PAY               | 7.    | آل عمران | ﴿ كيف يهدي الله قوماً ﴾                              |
|                             |       | رف اللام | <b>&gt;</b> .                                        |
| ٧٨٣، ٣٣٤                    | 70    | الزمر    | ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾                            |
| YOY . POY . 177 1 177       | 707   | البقرة   | ﴿ لَا إَكْرَاهُ فِي الْدَيْنَ ﴾                      |
|                             |       |          | ﴿ لا تمدن عينيك إلى ما                               |
| £ £ Y                       | ٨٨    | الحجر    | متعنا 🏟                                              |
|                             |       |          | ﴿ لَا يَتَخَذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياء |
| YAY                         | ۲۸    | آل عمران | من دون المؤمنين ﴾                                    |
| 193, 493, 493               | 04    | الأحزاب  | ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾                          |
| £YY                         | ma    | محمد     | ﴿ لا يسألكم أموالكم ﴾                                |
| 273, 673                    | ££    | التوبة   | ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون ﴾                          |
|                             |       |          | ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا                             |
| • 77 ، 777 ، 777 ، 777 ،    | 777   | البقرة   | وسمها 🍎                                              |
| 7YY , YYY , YAY , FAY ,     |       |          |                                                      |
| . 277 . 792                 |       |          | **************                                       |
|                             |       |          | <ul> <li>لا ينهاكم الله عن الذين</li> </ul>          |
| 037) 770                    | 4 6 % | الممتحنة | لم يقاتلوكم ﴾                                        |
| 770, 000, 700               | 0 7   | الغاشية  | ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾                                 |
| £•Y                         | 109   | الأنعام  | 1                                                    |
| ٥٥٧                         | ٦     | الكافرون |                                                      |
| ۸۸۱، ۲۰۷                    | ٧     | النساء   | ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان ﴾                     |

| الصفحة            | الآية | السورة   |                                                  |
|-------------------|-------|----------|--------------------------------------------------|
| ۲0٠               | 744   | البقرة   | ﴿ لَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَتُمَ الرَّضَاعَةَ ﴾      |
| 001               | 44    | التكوير  | ﴿ لمن شاء أن يستقيم ﴾                            |
| 7.0, 3.0          | 10    | الشورى   | ﴿ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾                     |
| 747               | 111   | آل عمران | ﴿ لَنْ يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذَيُّ . ` . ﴾        |
| 779               | 7.47  | البقزة   | ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتَ ﴾                           |
| 710, VIO          | ٥     | الفتح    | ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات ﴾                     |
| . \$V0 . \$V\$    | ٥٨    | النور    | ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت ﴾                         |
|                   |       |          | ﴿ ليست التوبة للذين يعملون                       |
| 440               | ۱۸    | النساء   | المسيئات 🍑                                       |
| 177, 173          | 17    | النور    | ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾                           |
|                   |       |          | ﴿ ليس علىٰ الضعفاء ولا علىٰ                      |
| 373               | 41    | التوبة   | المرضى ﴾                                         |
|                   |       |          | ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا                       |
|                   | 144   | البقرة   | فضلًا من ربكم ﴾                                  |
| 173, 773          | 74    | النور    | ﴿ ليس عليكم جناح أن تدخلوا ﴾                     |
| 7A7, P73, AP3, F1 | ۲     | الفتح    | ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم ﴾                        |
|                   |       | رف الميم | <b>&gt;</b>                                      |
| 976, 370          | ٧     | الحشر    | ﴿ مَا أَفَاءَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُهُ ﴾           |
| 410               | ٣     | المائدة  | ﴿ مَا أَهُلُ لَغَيْرُ اللَّهُ بِهُ ﴾             |
| 474               | 44    | المائدة  | ﴿ مَا عَلَىٰ الرَّسُولَ إِلَّا البَّلَّاغُ ﴾     |
| 247               | 14.   | التوبة   | ﴿ ما كان لأهل المدينة ﴾                          |
| <b>7</b> 4.       | 14    | التوبة   | ﴿ مَا كَانَ لَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا ﴾    |
| £00 , £0V         | 114   | التوبة   | ﴿ مَا كَانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾      |
| 113               | ٧٢    | الأنفال  | ﴿ مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرِيٰ ﴾ |
|                   |       |          | ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتُهُمْ مِنْ             |
| 114               | ٧٢    | الأنفال  | شيء ﴾                                            |
| 144               | ١٢    | الأعراف  | ﴿ مَا مَنْعُكُ أَلَا تُسْجِدُ ﴾                  |
| 119 .1.9          | 1.7   | البقرة   | ﴿ مَا نَسْخُ مِنَ آيَةً ﴾                        |

| الصفحة                 | الآية | السورة                   |                                                       |
|------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 199                    | ٤١    | الزمر                    | ﴿ من اهتدى فلنفسه ﴾                                   |
| ٥٠٤                    | ٧.    | الشورى                   | ﴿ مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرَثُ ٱلْأَخْرَةُ ﴾             |
|                        | ·     |                          | ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا                           |
| 227                    | 10    | هود                      | وزينتها 🍑                                             |
| 117                    | ٧     | آل عمران                 | ﴿ منه آیات محکمات ﴾                                   |
|                        |       | حرف الواو .              |                                                       |
| 3 27, 0 27, 7 27, 7 27 | 111   | الأنعام                  | ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَّادُهُ ﴾                  |
| 0 2 7                  | ١.    | الممتحنة                 | ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾                                  |
| 1.4                    | 4     | النساء                   | ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمُوالُهُمْ ﴾                  |
| 197                    | 140   | الصافات                  | ﴿ وأبصرهم قسوف يبصرون ﴾                               |
| 377                    | 147   | البقرة                   | ﴿ وأتموا الحج والعمرة ألله ﴾                          |
| 747                    | 714   | البقرة                   | ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعُهُمَا ﴾           |
| ***                    | 71    | النساء                   | ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾              |
| ***                    | 111   | <ul><li>البقرة</li></ul> | ﴿ وَاخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اخْرَجُوكُمْ             |
| 187                    | 74    | النساء                   | ﴿ وأخواتكم من الرضاعة ﴾                               |
| £77 . £70              | 09    | النور                    | ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم ﴾                             |
| 717, 117, 117, 717     | ٨     | النساء                   | ﴿ وَإِذَا حَضُرُ القَسَمَةُ ﴾                         |
| 717                    |       |                          |                                                       |
| 414                    | ۲     | المائدة                  | ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾                               |
|                        |       |                          | ﴿ وَإِذَا خَاطِبُهُمُ الْجَاهُلُونُ قَالُوا           |
| £ <b>V</b> 4           | 74    | الفرقان                  | سلاماً ﴾                                              |
| ٣٨٨                    | ٦٨    | الأنعام                  | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ الذِّينِ يَخُوضُونَ . نَ . ﴾       |
| £A£                    | 00    | القصص                    | ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عِنْهُ ﴾       |
| 0 2 7                  | ١.    | الممتحنة                 | ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾                                 |
| 777                    | 7.47  | البقرة                   | ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾                               |
| 133                    | 1.4   |                          | ﴿ وَاصْبُرُ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللَّهِ ﴾                |
| 00+                    | ١.    | _                        | ﴿ وَاصِيرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾                    |
| ٠٢٦                    | ٤٨    |                          | ﴿ وَاصْبُرُ لَحَكُمْ رَبِّكُ فَإِنْكَ بِأَعَيْنَنَا ﴾ |
|                        |       | -                        | ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا                        |

| غحة          | الص         | الآية | السورة   |                                                  |
|--------------|-------------|-------|----------|--------------------------------------------------|
| ٤            | .07         | 144   | النحل    | تحزن عليهم ﴾                                     |
| ٤            | ٠٦.         | 199   | الأعراف  | ﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾                            |
| £ £ Å . £    | ٤٧.         | 48    | الحجر    | ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾                            |
| 4            | 41          | 1 . 7 | الأتعام  | ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾                            |
| 3, 370, 070  | • ٧         | 13    | الأنفال  | ﴿ واعلموا أنما غنمتم ﴾                           |
| 11, 177, 133 | 110         | 141   | البقرة   | ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾                        |
| 8            | ٠٣          | 115   | الأعراف  | ﴿ وأملي لهم إن كيدي متين ﴾                       |
| 4            | ***         | ٥٨    | الأنفال  | ﴿ وَإِمَا تَخَافَنَ مِنْ قُومٍ خَيَانَةً ﴾       |
| ٤            | ٤٠          | ٤٦    | يونس     | ﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم ﴾                    |
|              |             |       |          | ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل                        |
| 7, 677, 577  | <b>"Y</b> £ | £4    | المائدة  | الله 🍑                                           |
|              |             |       |          | ﴿ وَإِنْ أَرْدَتُمُ اسْتَبْدَالُ زُوجٍ مَكَانُ   |
| 7 . P3 7     | 43          | ٧.    | النساء   | زوج ﴾                                            |
| 1            | . * *       | 77    | الأنفال  | 🛊 وإن استنصروكم في الدين 🏈                       |
|              | 17.         | 3.47  | البقرة   | ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم ﴾                       |
| 13 .44, 144  | /VA         |       |          |                                                  |
|              |             |       |          | ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا                     |
| 1            | ***         | 44    | النساء   | ما قد سلف 🍑                                      |
| £41          | *14         | ***   | البقرة   | ﴿ وَإِنْ تَخَالُطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ ﴾         |
| •            | 444         | 147   | آل عمران | ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا ﴾                |
| 718 .        | 414         | 116   | البقرة   | ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾                           |
| 011 (        | <b>**</b> 1 | 1 &   | التغابن  | ﴿ وَإِنْ تَعْفُواْ وَتَصْفُحُواْ ﴾               |
|              | 440         | ۲.    | آل عمران | ﴿ وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُ الْبِلاغُ ﴾ |
|              |             |       |          | ﴿ وَإِنْ جَاذُلُوكُ فَقُلُ اللَّهِ أَعْلُمُ      |
|              | 170         | ٦٨    | الحج     | بما تعملون 🔖                                     |
|              | 213         | 71    | الأنفال  | ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لَلْسُلُّمْ فَاجْتُحَ لَهَا ﴾  |
|              | 277         | 44    | مريم     | •                                                |
|              | 14.         | £ £   | النحل    | ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين ﴾                     |
|              |             |       |          | ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبَلُ أَنْ       |

| الصفحة               | الآية | السورة       | •                                                       |
|----------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 19.                  | 747   | البقرة       | تمسوهن ﴾                                                |
|                      |       |              | ﴿ وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما                            |
| 100 (101             | 177   | النحل        | عوقبتم به ﴾                                             |
| 970                  | 11 -  | المتحنة      | ﴿ وَإِنَّ فَاتَّكُمْ شَيَّءُ مِنْ أَزُواجِكُمْ ﴾        |
|                      |       |              | ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بِينَكُمْ                     |
| <b>71</b>            | 44    | النساء       | وبينهم ميثاق ﴾                                          |
| ٤٧٠                  | 77    | النور        | ﴿ وَأَنْكُحُوا الْآيَامَيٰ مَنْكُمْ ﴾                   |
| <b>£</b> £•          | ٤١    | يونس         | ﴿ وَإِنْ كَذَبُوكُ فَقُلُّ لَيْ عَمْلِي ﴾               |
|                      |       |              | ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما                                |
| ۰۲۷                  | 44    | النجم        | سمیٰ ﴾                                                  |
| £7.Y                 | ٧١    | مريم         | ﴿ وإنَّ منكم إلا واردها ﴾                               |
| 111                  | ٦     | الرعد        | ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفُرةً لَلْنَاسَ ﴾           |
| \$47                 | ٥٠    | العنكبوت     | ﴿ وَإِنْمَا أَنَا نَذَيْرِ مِبِينَ ﴾                    |
|                      |       |              | ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن                          |
| 727                  | ٤     | الطلاق       | حملهن ﴾                                                 |
|                      |       |              | ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أُوْلَىٰ                          |
| 777, 777, 377, • 73, | ٧٥    | الأنفال      | ببعض 🔖                                                  |
| 173                  |       |              | ﴿ وتول عنهم حتىٰ حين، وأبصر                             |
| <b>£</b> 97          | 144   | الصافات      | فسوف يبصرون ﴾                                           |
| 750                  | 777   | البقرة       | ﴿ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقَ بِرِدَهُنَّ ﴾                 |
| £0 <b>7</b>          | 170   | . ر<br>النحل | ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾                               |
|                      | ٧٨    | الحج         | ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾                            |
| 0·Y                  | ٤٠    | ب<br>الشوري  | ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾                               |
| ,                    |       |              | ﴿ وَذِرَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دَيْنُهُم لَعَبُّكُ      |
| 44.                  | ٧٠    | الأنعام      | ولهوأ ﴾                                                 |
| 001                  | 11    |              | ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةُ ﴾      |
| ٤٠٣                  | ۱۸۰   |              | ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فَي أَسَمَائُهُ ﴾      |
| 072                  | 00    |              | ﴿ وَذَكَرَ فَإِنَ الذَّكَرَىٰ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ |
|                      |       |              |                                                         |

| الصفحة                   | الآية | السورة   |                                                          |
|--------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>777</b> , <b>777</b>  | •     | المائدة  | ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾                             |
| 7.7. 3.7. 5.7. ٨.٢.      | 148   | البقرة   | ﴿ وعلىٰ الذين يطيقونه ﴾                                  |
| ٠١٢، ١١٢، ٢١٢.           |       |          |                                                          |
|                          |       |          | ﴿ وعلىٰ المولود له رزقهن                                 |
| ۱۸٦                      | 774   | البقرة   | وكسوتهن 🆫                                                |
| Y0+                      | 777   | البقرة   | ﴿ وعلَىٰ الوارث مثل ذلك ﴾                                |
| <b>70</b> V              | 4.4   | النساء   | ﴿ وغضب الله عليه ﴾                                       |
|                          |       |          | ﴿ وَفِي أَمُوالُهُمْ حَقَّ لَلْسَائِلُ                   |
| ٥٢٣                      | 11    | الذاريات | والمحروم ﴾                                               |
|                          |       |          | ﴿ وَقَاتِلُوا فَي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ              |
| 317                      | 14.   | البقرة   | يقاتلونكم ﴾                                              |
| 017, 710                 | 41    | التوبة   | ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾                                |
| ٠٢٢، ٢١٨                 | 194   | البقرة   | ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَتَنَّةً ﴾         |
| ٣٨٨                      | 16.   | النساء   | ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب ﴾                              |
| ££V                      | ۸٩    | الحجر    | ﴿ وقل إني أنا النذير المبين ﴾                            |
| ¿ o v                    | 44    | الإسراء  | ﴿ وقل رب ارحمهما ﴾                                       |
|                          |       |          | ﴿ وَقُلُ لَلَّذِينَ لَا يَؤْمَنُونَ اعْمَلُوا            |
| £££                      | 141   | هود      | علیٰ مکانتکم 🍑                                           |
|                          |       |          | ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من                                  |
| 4743                     | ۳۱    | النور    | أبصارهن ﴾                                                |
| 4743                     | ٦.    | النور    | ﴿ والقواعد من النساء ﴾                                   |
| 101                      | ۸۳    | البقرة   | ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾                                   |
|                          |       |          | ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس                             |
| ۲۸۱، ۱۸۰                 | ٤٥    | المائدة  | بالنفس ﴾                                                 |
| ٣٦٠                      | 4     |          | ﴿ وَلا آمِّينِ البيتِ الحرامِ ﴾                          |
|                          |       |          | ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة ﴾                                |
|                          |       |          | ﴿ واللائمي يئسن من المحيض ﴾                              |
| 1.4                      | 6     |          | ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَهَاءُ أَمُوالَكُمْ ﴾             |
| 3 • 7 , 277 , • 77 , ٧٧3 | 44    | النساء   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطُلِ } |

| حة            | الصف  | الآية | السورة                   |                                                       |
|---------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |       |       |                          | ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر                              |
| 747 ,777      | 410   | 171   | الأنعام                  | اسم الله عليه ﴾ ،                                     |
|               |       |       | ,                        | ﴿ وَلا تَجَادُلُوا أَهُلُ الْكُتَابِ إِلاَّ           |
|               | ٤٨٥   | ٤٦    | العنكبوت                 | بالتي هي أحسن ﴾                                       |
|               | 417   | ٦     | النساء                   | ﴿ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ﴾           |
| ، ۲۲۱         | ٤٦٠   | 1.    | الإسراء                  | ﴿ وَلا تَجْهُرُ بِصَلَاتُكُ ﴾                         |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلَا تَحَلُّقُوا رَؤُوسُكُم حَتَّىٰ يَبِلْغَ       |
|               | 777   | 117   | البقرة                   | الهدي محله ﴾                                          |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلا تُسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ              |
|               | 444   | 1.4   | الأنعام                  | دون الله 🔶                                            |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ |
|               | 144   | ٤٨    | الأحزاب                  | أذاهم 🔖                                               |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلا تَقَاتُلُوهُمْ عَنْدُ الْمُسْجِدُ              |
| 44, 6         | *1*   | 141   | البقرة                   | الحرام 🍑                                              |
|               | 171   | 141   | <ul><li>البقرة</li></ul> | ﴿ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام                       |
|               | 444   | 24    | النساء                   | ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْصَلَاةُ وَأَنْتُمْ سَكَارَىٰ    |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْبَيْمِ إِلَّا             |
|               | ٤٦٠   | 4.5   | الإسراء                  | بالتي هي أحسن 🔖                                       |
|               | ۳۸۷   | 18    | الأنعام                  | ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾               |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلا تَمَدُنُ عَيْنِيكُ إِلَىٰ مَا                  |
|               | ££V   | ٨٨    | الحجر                    | متعنا به أزواجاً منهم ﴾                               |
|               | 0 2 1 | 1.    | الممتحنة                 | ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾                           |
|               | 441   | **    | النساء                   | ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكُحُ آبِاؤُكُم ﴾             |
| .37, /37, /30 | . 744 | 177   |                          | ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّىٰ يَؤْمِنْ    |
|               | 777   | 14    |                          | ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٍ ﴾         |
|               | 473   | ٣١    | المنور                   | ﴿ وَلَا يَبِدِينَ زَيْنَتُهِنَ ﴾                      |
|               | 414   | *     | المائدة                  | ﴿ وَلَا يُجْرُ مُنْكُمْ شُنَّانَ قُومٌ ﴾              |
|               |       |       |                          | ﴿ وَلَا يُحُلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا                |
| 70.           | ۲٤٧)  | 444   | البقرة                   | مما آتيتموهن شيئاً ﴾                                  |

| غحة                     | بة الص     | וצֿיַ      | السورة  |                                                         |
|-------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| ٥                       | 44         | ۳٦         | محمد    | ﴿ وَلا يَسَالُكُمْ أَمُوالُكُمْ ﴾                       |
|                         |            |            |         | ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمُ           |
| ٤                       | ۸٠         | ۸۲         | الفرقان | الله إلا بالحق ﴾                                        |
| ٤                       | ۹٧ ,       | ٨٨         | ص       | ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾                                |
| ٣                       | 74         | 17         | النساء  | ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾                               |
| 3, 173                  | ۲۰ '       | <b>/ /</b> | الأنفال | ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجرواً ﴾                           |
|                         |            |            |         | ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم                            |
| ٥                       | •7         | 44         | الشورئ  | ينتصرون ﴾                                               |
| 77, 377, 777            | r'y 1      | **         | النساء  | ﴿ والذين عاقدت أيمانكم ﴾                                |
|                         |            |            |         | ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً                     |
| 700, 707, 307, 007      | 97 7       |            | البقرة  | وصية ﴾                                                  |
| ٤٠                      | <b>/</b> 1 | ٤          | التور   | ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾                               |
| £4. c£                  | ۲۸ ۲       | ۴٤         | التوبة  | ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنَّزُونَ النَّهُبِّ ﴾                 |
| 1                       | ٠٣ ٢       | ۳۸         | النساء  | ﴿ والذين ينفقون أموالهم ﴾                               |
| ٤,                      | 17 71      | 1 &        | الشعراء | ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾                             |
| Ψ.                      |            | ٦          | الشورئ  | ﴿ والله حفيظ عليهم ﴾                                    |
| 4/                      | 19 9       | ن ۷        | آل عمرا | ﴿ وَلَّهُ عَلَىٰ النَّاسَ حَجِ البَّيْتَ ﴾              |
| 1, 371, 071, 771,       | ۱۱ ۳       |            | البقرة  | ﴿ ولله المشرق والمغرب ﴾                                 |
| . ۱۷۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۰ ، ۱۲۱ | (V         |            |         |                                                         |
| . 11                    | <b>/*</b>  |            |         |                                                         |
| 0                       | ۸ ٤        | 1          | الشورئ  | ﴿ وَلَمْنُ انْتُصَرُّ بِعَدُ ظُلُّمَهُ ﴾                |
| ۰۰۸ ۵۰۸                 | ٧ ٤        | ٣          | الشوري  | ﴿ وَلَمْنَ صِبْرِ وَغُفْرٍ ﴾                            |
| 11                      | 0 14       | ٩          | البقرة  | ﴿ وَلِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾         |
| ۲٤                      | 1 7        | ٤          | النساء  | ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ﴾                            |
|                         |            |            |         | ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين                         |
| Y 0                     | . 74       | ٣          | البقرة  | کاملین ﴾                                                |
| 24                      |            |            | _       | <ul> <li>♦ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ﴾</li> </ul>    |
|                         |            |            |         | و ولوخون عيب بحس معادين من<br>و وليخش الذين لو تركوا من |
| 71                      | ٤          | 9          | النساء  | و وييس الدين و الرقوال الما خلفهم ذرية ضفافاً ﴾         |

| الصفحة        | الآية | السورة  |                                                          |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|
| 173           | ٧١    | التوبة  | ﴿ والمؤمنون والمؤمنات ﴾                                  |
|               |       |         | ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلَ بِي                         |
| 010, 710      | 4     | الأحقاف | ولا بكم ﴾                                                |
| 809           | 0 £   | الإسراء | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴾             |
| 243           | 4     | الأحقاف | ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذْيَرِ ﴾                          |
| 074           | ٤٥    | ق       | ﴿ وما أنت عليهم بجبار ﴾                                  |
|               |       |         | ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ                           |
| 173, 700, 300 | 74    | التكوير | يشاء الله 🍎                                              |
|               |       |         | ﴿ وما تشاؤون إلا أن                                      |
| 700, 300, 173 | ۳.    | الإنسان | يشاء الله 🍑                                              |
|               |       |         | ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت                              |
| 171, 771, 371 | 184   | البقرة  | عليها ﴾                                                  |
| 444           | 1.4   | النساء  | ﴿ وما جعلناك عليهم حفيظاً ﴾                              |
|               |       | ,       | ﴿ وما عليٰ الذين يتقون من                                |
| ለለግ ፣ የለግ     | 74    | الأنعام | حسابهم 🐤                                                 |
| ٤٣٨           | 14.   | التوبة  | ﴿ وَمَا كَانَ لَأُهُلَ الْمُدَيِّنَةُ ﴾                  |
|               |       |         | ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت                              |
| 113           | 74    | الأنفال | فيهم ﴾                                                   |
| 244           | 177   | التوبة  | ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيْنَفُرُوا كَافَةً ﴾      |
| 113           | 4.8   | الأنفال | ﴿ وَمَا لَهُمَ أَلَا يَعَذَّبُهُمُ اللَّهُ ﴾             |
|               |       |         | ﴿ والمحصنات مِّنَ الدِّينِ أُوتُوا                       |
| 011 471       | •     | المائدة | الكتاب ﴾                                                 |
| 337, 037, 77  | YYA   | البقرة  | ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ﴾                             |
| 101           | Y     | البقرة  | ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾                                  |
|               |       |         | ﴿ وَمِن تُولَىٰ فَمَا أُرْسَلْنَاكُ عَلَيْهُمْ           |
| 727           | ٨٠    | النساء  | حفيظاً ﴾                                                 |
|               |       |         | ﴿ وَمَنْ ثُمْرَاتُ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ تَتَخَذُونَ |
| ££9           | ٧٢    | النحل   | منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾                                 |

| الصفحة                                  | الآية | السورة    |                                                    |
|-----------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|
|                                         |       |           | ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك                            |
| 179                                     | 10.   | البقرة    | شطر المسجد الحرام ﴾                                |
| 799                                     | ٦     | النساء    | ﴿ وَمَن كَانَ غَنياً فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾            |
|                                         |       |           | ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلَيْأَكُلُّ             |
| ۲۱۸، ۲۰۵، ۵۰۳، ۱۲۸                      | ٦     | النساء    | بالمعروف ﴾                                         |
| £AV                                     | 74    | لقمان     | ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنْكُ كَفَرَهُ ﴾        |
| otv                                     | V4    | الإسراء   | ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتُهْجِدً ﴾                    |
| 140                                     | 424   | البقرة    | ﴿ وَمِنْ يَوْتُ الْحَكَمَةُ ﴾                      |
|                                         |       |           | ﴿ وَمِن يَبْتُغُ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دَيْنَاً      |
| 108                                     | ٨٥    | آل عمران  | فلن يقبل منه که                                    |
| 797, 733, 0.0                           | 150   | آل عمران  | و ومن يرد ثواب الدنيا <b>﴾</b>                     |
| 177                                     | 14.   | البقرة    | ﴿ وَمِنْ يَرِغُبُ عَنْ مَلَةً إِبِرَاهِيمٍ ﴾       |
|                                         |       |           | ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجِزَارُه |
| P37, .07, 107, 707,                     | 44    | النساء    | جهنم ﴾                                             |
| 307, 507, 18                            |       |           | , ,,,,                                             |
| ۲۸۰                                     | 444   | البقرة    | ﴿ وَمِن يَكْتُمُهُا فَإِنَّهُ آثُمُ قَلْبُهُ ﴾     |
| ٤١٠                                     | 17    | الأنفال   | ﴿ وَمِنْ يُولُهُمْ يُومِئُذُ دَبِّرُهُ ﴾           |
| 70.                                     | 744   | البقرة    | ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾                        |
| 717                                     | ***   | البقرة    | ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾                             |
| 777                                     | 714   | البقرة    | ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون ﴾                           |
| 0.7.0.1                                 | ٧     | غافر      | ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾                          |
| 0.1                                     | •     | الشورئ    | ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾                         |
|                                         |       |           | ﴿ ويطعمون الطعام علىٰ حبه                          |
| 004                                     | ٨     | الإنسان   | مُسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾                         |
|                                         |       | حرف الياء |                                                    |
|                                         |       |           | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1.4   | آل عمران  | الله حتى تقاته 🍑                                   |
|                                         |       |           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا             |
|                                         |       |           |                                                    |

| الصفحة             | الآية | السورة  |                                                                                                                     |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777, 077           | YAY   | البقرة  | تداينتم بدين ﴾<br>﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا                                                                         |
| ٤٠٩                | 10    | الأنفال | لقيتم الذين كفروا رحفاً ﴾<br>﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا                                                              |
| 2.43               | 19    | الأحزاب | نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة                                                            |
| ۳۸۳                | 1.7   | المائدة | بينكم ﴾ ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا: كتب عليكم الصيام                                                               |
| 197                | ۱۸۳   | البقرة  | كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب                                                              |
| 141, 741, 341, 041 | 144   | البقرة  | وي ايه التصاص ﴾<br>ه يا أيها الذين آمنوا لا                                                                         |
| 779                | 74    | النساء  | تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾                                                                                      |
| P07, 757, 1P7      | . Y   | المائدة | ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا<br>تحلوا شعائر الله ﴾                                                           |
| ٤٧١                | **    | النور   | ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا<br>تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرِ بِيُوتَكُم ﴾<br>﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا |
| 101                | ١٠٤   | البقرة  | تقولوا راعنا 🍎                                                                                                      |
| 0 8 9              | ١     | المزمل  | ﴿ يَا أَيْهَا الْمَرْمُلُ قَمْ اللَّيْلُ<br>إِلَّا قَلْيُلًا ﴾<br>﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم            |
| ***                | 1     | الطلاق  | النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾                                                                                             |
| 771                | ٧٣    | التوبة  | ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي جَاهِدُ الْكَفَارِ ﴾                                                                         |
|                    |       |         | ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر                                                                                         |
| 307,007            | 377   | البقرة  | وعشراً ﴾                                                                                                            |
| ۸۲۰                | ٧     | القمر   | ﴿ بِخَرِجُونَ مِنِ الأَجِدَاثِ ﴾                                                                                    |
| 444                | 1.00  | البقرة  | فريريد الله بكم اليسر ﴾ ﴿ يريدون أن يتحاكموا إلىٰ                                                                   |
|                    |       |         |                                                                                                                     |

| الصفحة             | الآية | السورة  |                                               |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| 727                | ٦٠    | النساء  | الطاغوت ﴾                                     |
| £•Y                | 1     | الأنفال | ﴿ يَسَالُونُكُ عَنِ الْأَنْفَالَ ﴾            |
| 740                | 719   | البقرة  | ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْخَمَرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ |
| 177, 777, 377, 777 | 414   | البقرة  | ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَرَامِ ﴾     |
| 777, 777, 777      | 410   | البقرة  | ﴿ يَسَالُونُكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ ﴾           |
| 111, 111, 111      | 44    | الرعد   | ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾                   |
| 711                | 11    | النساء  | ﴿ يُوصِيكُمُ اللهِ فَي أُولَادِكُمْ ﴾         |

# فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة              | الراوي            | طرف الحديث                                    |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 777 , 777           | كعب بن عجرة       | أتجد شاة                                      |
| ***                 | أبو هريرة         | رأتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب ،       |
| 174                 | أبو هريرة         | رأحل لنا ميتتان ودمان ،                       |
| 144                 | أبو هريرة         | وإذا التقيُّ الختان بالختان                   |
| 184                 | أبي بن كعب        | ﴿إِذَا زَنَىٰ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ »       |
|                     | -                 | واشترىٰ رسول الله ﷺ الفرس الذي شهد            |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | أبي بن كعب        | فيه خزيمة بلا إشهاد»                          |
| 144                 | ابن مسعود         | <b>(أ</b> ما علمت أن تلك رفعت البارحة»        |
|                     |                   | وأما العرب فلا تقبل منهم إلا                  |
| 444                 | ابن مسعود         | الإسلام »                                     |
| 471                 | أبو بكر           | <ul><li>(إن الناس إذا رأوا المنكر »</li></ul> |
|                     |                   | رأن النبي ﷺ أمر بالوضوء عند                   |
| ***                 | عبدالله بن حنظلة  | كل صلاة»                                      |
|                     |                   | رإن الله قد أعطى كل ذي                        |
| 198                 | أبو أمامة الباهلي | حق حقه )                                      |
| 147                 | أبو أمامة بن سهل  | وإنها نسخت البارحة                            |
|                     | ابن حنيف          |                                               |
| *17                 | ابن عباس          | «إن هذا البلد حرمه الله»                      |
| 1.4                 | ابن عباس          | وبعثت إلىٰ الناس كافة                         |

| الصفحة   | الراوي            | طرف الحديث                                                              |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 707      | أنس بن مالك       | «بعث رسول الله سرية وعليها أمير»<br>«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىٰ |
| 181      | عائشة             | وصلاة العصر»                                                            |
| ***      | عبادة بن الصامت   | <b>(خذوا عني، خذوا عني)</b>                                             |
| 273      | عبادة بن الصامت   | «سازید علیٰ سبعین مرة»                                                  |
| 188      | عبد الرحمن بن عوف | (سقطت فيما سقط من القرآن »                                              |
| 414      | بريدة             | (عمداً فعلته يا عمر )                                                   |
| 008      | بريدة             | (في كل كبد حرّى أجر)                                                    |
| 114      | جابر              | «كلامي لا ينسخ القرآن»                                                  |
| 114      | جابر              | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور <b>،</b>                                    |
| 144      | جابر              | «لا تحرم المصة والمصتان »                                               |
| פשאי דאא | جابر              | «لا حلف إلا في الإسلام»                                                 |
| 14.      | جابر              | «لا وصية لوارث »                                                        |
|          |                   | «لما نزلت ﴿وإن تبدوا ما                                                 |
| ***      | ابن عباس          | في أنفسكم ♦ »                                                           |
| 174      | ابن عباس          | «الماء من الماء»                                                        |
| 049      | علي بن أبي طالب   | «ما تریٰ؟ دینار»                                                        |
| 141      | أبو أمامة بن سهل  | (نسخت البارحة)                                                          |
|          | ابن حنیف          |                                                                         |

# فهرس الأعلام

# حرف الألف

آدم (عليه السلام): ١٠٥، ٤٩٧. آدم بن أبي إياس: ١٦٢، ١٩١، ٢٧١، 3.75 YYY 313, KI3, YYY, . 63, 703, 003.

آدم بن سليمان: ۲۷۲.

إبراهيم (عليه السلام): ١٢٤، ١٨٧٦.

إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاني: . 781 . 711

إبراهيم بن الحسين: ١٩١، ٢٧١، ٢٨١، FAY, ..., Y.T, 3.T, YYY,

3/3, 8/3, 773, 703, 003.

(براهيم بن سعد بن أبي وقاص: ٢٥٥.

إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني: ٢١١، . 79 .

إسراهيم بن خزيم: ١٦١، ١٦٤، ١٦٦، (14) 14) 34() 19) 79() 391, 117, 277, 197, 190.

إبراهيم بن طهمان: ٥٢١.

إبراهيم بن عبدالله البصري: ١٢٩.

إبراهيم بن العلاء الغنوي: ١٣١، ١٣٣.

إبراهيم بن عمر البرمكي: ١١٠، ١٣٢، VY1, 301, YV1, AAY, Y17,

דרץ, פסץ, רסץ, ורץ, סרץ,

VYY, APY, 173, 173, 163,

: 271 . 204

إبراهيم بن مهاجر: ٢٧٦.

إبراهيم بن نافع: ٣٩٥.

إبراهيم بن يزيد النخعي: ١٦٦، ١٨٥،

7 Pl. 3.7. 0.7. P.Y. PYY.

007, 377, 777, 1.7, 9.7,

VYY: 7AY: VPY: P33: 103; .084 . 200

أبيّ بن كعب: ١٣٩، ١٤٣، ١٧٦.

أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير: ١٩٨.

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ٣٥٠، ٤١٥.

أحمد بن أحمد: ٢٦٦، ٥٠١. أحمد بن إسحاق: ٢٦٦، ٥٣٠.

أحمد بن بندار البقال: ١٢٨.

أحمد بن جعفر بن حمدان: ۱۲۳، ۱۲۸، ·31, 331, 0YY, 1AT, F.O.

أحمد بن الحسين بن خيرون: ١٨٧، ٢٠١، P.Y. 477. 477. POT. FAT. PPY, 117, TAT, . 13, 303, .044 .04. .011 أحمد بن الحسين بن قريش: ١١٠، ١٣٢، | أحمد بن سليمان النجاد: ١٢٧. ۱۳۷، ۱۲۴، ۱۹۵، ۱۵۶، ۱۷۲، | أحمد بن شبویه: ۳۳۵. ١٧٣، ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٧٧، أحمد بن عبد الرحمن: ١٧٣، ٢٧٩. AYY . AY . 1AY . AAY . 1PY . 797, 0.7, 717, 717, 777, PTT, 70T, 30T, 70T, 17T, VYY, VPY, +73, +73, F33, A33, 403, 703, VO3, 1V3, YY3, YA3, 6A3, TA3, 1P3, ۲۹۲، ۵۰۰، ۳۰۵، ۲۹۲، أحمد بن محمد الجزري: ۲۹۲. V/0, V/0, \$\$0, X\$0, 700. أحمد بن حنبل: ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲، ۱۲۱، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۲۱، 331, 731, 171, 771, 41, ۷۷۱، ۳۸۱، ۲۸۱، ۸۸۱، ۲۸۱، 7 PI . 4 PI . 4 PI . 4 . 7 . 3 . 7 . 1 . ۲۱ ، ۲۱۷ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۵ ، أحمد بن المفضل: ۲۸۸ ، ۲۹۲ . 134, 337, 137, 707, 307, 007, ٨٥٧، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٦٩، ٢٧١، أبو الأحوص: ٢٥٤. ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۸۰، ادریس: ۴۹۸. ۲۸۱ ، ۲۹۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۷ | این ادریس : ۳۹۸ ،

. 44.

. 2 . 9

137° TOT'

1273 3273

777, 677, 777, 777, 777,

·13, 713, VI3, ·73,

443, 643, 633, 673, 373, ۵۷٤، ۵۸٤، ۸۸٤، ۲۰۵، ۲۰۵، P.O. 710, .70, 170, 770, 140, 340, 040, 430, 630. أحمد بن عبيد الله الأصفهاني: ٥٠١.

أحمد بن على بن ثابت: ١٩٧ ؛ ٢٠٥٠. أحمد بن كامل: ١٨٧، ٢٠١، ٢٠٩، ٢٢٣، VYY, POY, TAY, .... 117, TAT, .73, 303, .70, 110, . 044

أحمد بن محمد بن الحسين: ٣٥٦.

أحمد بن محمد المروزي: ١٦٢، ١٨٩، 737, 777, A77, TTT, IVT, . 47, 713, 713, 713, 173, V33, A03, 0A3, V10, . 70, 770, V30, 000, 700.

أحمد بن يحيى بن مالك: ٨٥،٤٥٨، ٥٠٩.

۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۲۳، اوریس بن یزید: ۳۳۳. ۲۳۲، ۲۳۴، ۳۳۵، ۳۳۳، ا ازهر بن سغد: ۲۳۳.

٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٢، | أبو أسامة (حماد بن أسامة) ١٣٤، ٣٣٦،

. 24.

۳۸۹، ۳۹۷، ۲۰۷، | أسباط بن نصر: ۱۱۲، ۲۸۸، ۲۹۲، ۵۰۰،

.0.1

إسحاق (بن عبدالله بن أبي طلحة): ١٤٤. ابن إسحاق: ٤٢٤.

إسحاق بن إبراهيم: ٧٧٧، ٣١٧، ٣٦٧، .0.1 . 297

إسحاق بن إبراهيم بن الحسن: ٢١٢.

إسحاق بن إبراهيم بن زيد: ١٣٣، ٢٦٩.

إسحاق بن أحمد الكاذي: ١١٣، ١٣٠، 371, 771, 271, 111, 111, 121, 791, 201, 111, 217, 277, 077, 137, 337, 407, 207, 077, PTY: 17Y: +AY: 1AY: 1PY: 3.73 V.73 .173 7173 7773 ישאי דאץ זאן ידאץ אפאי 7773 1773 9773 · YYY - FAYS 1871 V.31 P.31 7/30 V/31 AA3, . P3, P.O, Y10, 170, 170, 370, 730, 830

أبو إسحاق البرمكي: ١٤٣، ١٤٥، ١٧٣، 177, 777, 277, 777, 777, 4 YVA ٥٠٣، ٧٠٣، ٧٤٣، ٢٢٣، ٢٢٣، 733 A33 VO3 TV3 TA3 ٠٨٥، ٢٨٦، ١٩٩، ٢٩١، ٥٠٠ | إسماعيل بن علية: ٢٨١. ۰۰۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ | إسماعيل بن عياش: ۱۹٤. VY0, \$30, A30, 700.

> إسحاق بن الحسن: ٣٠١، ٣٥١، ٣٦٢، . 114

> أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبدالله): 191, 207.

> > إسحاق بن عيسى الطباع ١٤٠.

أبو إسحاق الفنزاري (إبراهيم بن محمد): . . 072 . 077

إسحاق بن ميمون: ٢٦٤.

إسحاق بن يوسف: ٣٨٩.

إسرائيل: ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۰۵، ۲۲۹، ۳۵۹،

V.3, 733, .03, 070, 730.

أسماء بنت أبي بكر: ٥٣٨.

إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ١١٣، 

•17, VIY, TTY, . Y • V . 740

337, 137, 707, 1373 LYON

مدلا، کدلا، ۱۷۲، ۱۷۲، . 44.

187, 187, 3.7, 4.7, . 41.

117, 777, .77, 777, 444

1773 F373 1771 . ۲77 . 777

۵۷۲، ۷۷۲، 44Y 444 ۲۸۳،

V.3, P.3, 713, . 24. 6217

773, 373, P33, P73, 3V3,

.0.4 . 64.

170, 170, 370, 730, 1014

.019

إسماعيل بن أبي خالد: ٢٦٤.

إسماعيل السدي = السدى.

أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو): ١٣٨.

أسود بن عامر: ۱۹۲، ۲۷۷، ۳۳۰، ۵٤۳. الأشجعي (عبيد الله بن عبيد السرحمن

الأشجعي): ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۷۰،

.074

أشعث بن سعيد: ١٦٤.

أشعث بن سوار: ١٩١.

الأشعري = أبو بردة بن أبي موسىٰ الأشعري. أشياخ السدى: ٢٠١.

أصبغ بن الفرج الأموي: ٣٣٧.

الأعمش (سليمان بن مهران): ١٥٨، ٢٠٠٠، ٢٠٤.

أبو أمامة الباهلي (صدي بن عجلان): ١٩٤. أبو أسامة بن سهل بن حنيف: ١٣٦، ١٣٧،

أميمة بنت بشر: ٥٣٩.

أمية بن بسطام: ۲۷۰.

ابن الأنباري = أبو بكر بن الأنباري.

أنس بن مالك: ۱۶۶، ۱۷۲، ۲۰۸، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

أنس بن مالك الصيرفي: ٣٥٦.

الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو): ٣٣٥، ٤٩٢،

الأول بن عيسىٰ: ٥٢٩.

ابن أيسوب (علي بن الحسيس بن علي بن أيوب): ٢٢١، ١٨٨، ٢٦٠، ٢٦٨، ٣٤٠، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٤١، ٣٤٠، ٤١٧، ٤١٠، ٤١٧، ٤١٠، ٤٤٠، ٤٤٠، ٤٤٠، ٤٨٤، ٤٨٤،

710, 170, 970, 770, 770.

أيوب بن أبي تميمة السختياني: ٢٠٣، ٢١١،

أيوب بن يحيى الكندي: ٣٦٦.

# حرف الباء

البخاري (محمد بن إسماعيل): ١٤٤. أبو البختري الطائي (سعيد بن فيروز): ١٢٩.

البراء بن عازب: ۱۹۸.

أبو بردة بن أبي منوسى الأشعري: ٢٦٨، ٣٠٨.

البرمكي = أبو إسحاق البرمكي.

بريدة بن الحصيب: ٣٦٩.

ابن البسري (علي بن أحمد أبو القاسم البغدادي): ٣٥٢.

أبو بشر (جعفر بن إياس): ٣٠٩، ٤٧٤.

این بشسران: ۱۱۳، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۲۹،

791, 7.7, .17, V17, 777, 077, 137, 707, A07, 077,

PFY: 14Y: 64Y: •AY: 1AY:

1875 3.45 4.45 1145

717, 777, 777, .77, 777,

777, 377, 577, 537, 707,

PATS VPTS V+35 P+35 T135

V(3) • Y3) 773, 373, P33,

PF3; 3Y3; 6Y3; 6A3; AA3;

·P3, P·O, Y/O, 170, 170,

.014 .071

بشر بن عمر: ۲۰۲، ۵٤۸.

البغوي: ۲۹۳، ۳۵۰، ۳۵۲.

أبو بكر = محمد بن إسماعيل الوراق.

أبو بكر = محمد بن عبدالله بن حبيب.

أبو بكر = محمد بن هبة الله الطبري: ٢٠٧.

أبو بكر بن الأنباري: ١٦٧، ٢٦٠، ٢٨١،

. 209

أبوبكر البرقائي (أحمد بن محمد الخوارزمي): ٣٤٩، ٣٥٠، ٤١٥.

أ أبو بكر بن حبيب العامري: ١٦٠، ١٦٣،

771, VVI, 191, 191, 391, VYO, V30, 000. .... 0.7. 117. 277. . 27.

أبو بكر الخطيب (أحمد بن علي): ١٨٩. ابن بكير: ٢٩١.

۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۶۳۰ | بولس: ۳۵۷.

۱۱۵، ۱۶۱، ۱۰۱، ۱۷۲، ۱۷۳ ایان: ۲۲۲

4413 AYY3 1843° AFY3

PFY: YVY: VYY: KYY: PYY: AYS TAYS AREST LPYS TAYS

0.7) 717, 717, VIT, 777,

PTT . 373 30T3 00T3 TOT3

1773 OFTS FFTS VFTS VVTS

AVY: APY: \* 13:00 173: 133:

120 120V 120Y 1201 121N

143, 443, 443, 443, 443,

.004 (014 (011

أبو بكر الشافعي: ٢١٢، ٣٦٣، ٢٦٤، ابن جريج: ١٤٤، ١٥٧، ١٦٩، ١٧١، 1.7, 107, 777, 077, 113.

أبو بكر الصديق: ٣٨١.

أبو بكر بن أبي طاهر: ٢٦٢٪

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: ٤٩٣.

بكرين عبدالله: ٢٤٨.

بكر بن مضر: ۲۰۸.

أبو بكر النجاد: ١٨٨ - ١٩٨ ، ٢٠٧ ، ٢٤٦ ،

\* FY , YYY , XYY , TYY , FYY ,

٣٤٧، ٣٤٥، ٣٥٩، ٣٧١، ٣٩٠، أبو جعفر = ابن جرير الطبري.

7/3, 7/3, 173, 073, V33,

P331 A031 PF31 YAZ1 0A31

710, 710, 170, .70, 770,

أبو بكر الهذلي: ١٧٢.

أبو بكر بن أبي داود: ١١٠، ١١١، ١٣٢، | بكير بن عبدالله بن الأشج: ٢٠٨.

#### حرف الثاء

ثابت بن بندار: ۳٤٩، ٤١٥. الثوري = سفيان الثوري.

# حرف الجيم

ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد): ٣٦٧. جابر الجعفى: ٢٧٦، ٤٠٧، ٤٤٦: ٥٣٤، .040

> ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۹۰، جابر بن زید: ۲۷۱، ۲۷۵، ۹۹۳. ٥٠٩، ٥١١، ٥١٦، ٥١٧، ٧٧٠، جابر بن عبدالله: ١١٩، ١٦٤، ٨٥٥.

> > ابن جبير = سعيد بن جبير.

AAL: APL: 3.7: PYY: 77Y; 707, 007, 3.7, . 14, 747, 447, 737, 037, 707, 717, 077, VYY, 7/3, V/3, 773, 073, P33, 1P3, . 70, 170, P30.

جرير بن حازم: ٤١٥.

ابن جرير الطبر: ١٧٤، ٣٧٠، ٣٧٢، ٤٠٨، 113, 773, 803, 873, 770.

> أبو جعفر = عيسىٰ بن أبي عيسىٰ. أبو جعفر = يزيد بن القعقاع.

جعفر الخلدي: ١٩٧.

جعفر بن محمد: 270.

أبو جعفر النحاس: ١٠٨، ١١٦، ١٥٩، 107, 127, 387, 217, 837, VOT. . VT. . CVT. AAT. ALS. P13, YTE, +AE, T.O. A10.

> جهضم بن عبدالله القيسى: ١٩٠. الجوهري: ٣٩٦.

#### حرف الحاء

حارثة بن مضرب: ۲۹۹. الحارث بن سويد: ۲۸۷. حبان بن موسىٰ: ٤١٥.

حبيب بن أبي ثابت: ٢٥٥.

حبيب بن الزبير: ٤٢٠.

حبيب بن الشهيد: ١٠٠.

3.4, .14, 777, 737, 037,

حذيفة: ١٣٤، ١٥١.

أبو حذيفة النهدى: ٣٥١، ٣٦٢، ٤١٨.

حرام: ١٤٤.

أبو حرب بن أبي الأسود: ١٣٨.

حرمی بن یونس: ۳۶۹.

الحسن بن أحمد بن شاذان = ابن شاذان.

أبو حسن الأنصاري (سعد الخير بن محمد): . 777

حجاج بن أرطأة: ٣٩٥.

حجاج بن حجاج الباهلي: ٥٢١.

حجاج بن الشاعر: ٥٢١.

حجاج بن محمد: ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۸۸،

191, 3.7, 777, 707, 777,

047, 413, 413, 443, 643,

P33, 7P3, 770, 170, P30.

الحسين بن على: ١٠٥.

. 201 . 204

.0 . 1

الحسن بن سفيان: ١٥٤.

أبو الحسين بن الفضل القطان = محمد ابن الحسين.

الحسن البصري: ١٥٧، ١٥٨، ١٦٣،٠

1075 1075 A075 POTS

ידדי דדדי פסדי דדדי

**۸۷7, 187, 387, 787,** 

3.3, 2.3, .13, 7/3, 7/3,

013, 173, 073, 773, 173,

101, VO3, AF2, TV3, PV3,

·P3, TP3, 010, 110, ·Y0,

الحسن بن عطية: ١٨٧، ٢٠١، ٢٠٩،

0.7, .37, 133, 703.

الحسن بن على بن عفان: ١١٢.

الحسن بن على بن مهران: ٥٠٠.

الحسين بن إسماعيل: ٢٧٣.

الحسن بن محمد ۱۸۸، ۳٤۲، ۳٤٥.

أبو الحسين بن بشران = ابن بشران.

أبو الحسين التميمي = أحمد بن جعفر.

الحسين بن الحسن بن عطية: ١٨٧، ٢٠١،

P.Y. 777, 0.7, .37, A33,

771, 771, 1P1, 4P1, P·7, 117, 077, XYY, 177, POY,

LYYA

.410 1771

1797

الحسين بن محمد المؤدب: ١١٢، ٢٣٠،

حسين بن محمد المروزي: ٢١٧، ٣٧٦، . \$ \$ 7

أبو الحسين بن المنازي: ٥٠٢.

أبو الحسين بن النقور: ٢٩٢.

حسین بن واقد: ۲۶۲، ۲۷۲، ۳۳۳، ۳۳۹، ۳۳۹، ۲۴۰، ۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰

٧٥٤، ٧٧١، ٣٧٤، ٢٨٤، ١٥٠٠

.0 EV .04.

حسين بن الوليد القرشي: ٢٠٠٠، ٤٩٠.

حصين: ٤٨٦.

أبوحصين (عثمان بن عاصم الكوفي):

.171 . 171.

ابن الحصين (هبة الله بن محمَّد بن الحصين):

•31, 331, 117, 777, OYY,

1.7, 107, 757, 077, 187,

.0.7 . 211

أبو حفص = عمرو بن على بن بحر.

حقص بن عمر: ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۶۹.

الحكم بن أبان العدني: ٢١٩، ٢٩٠.

الحكم بن عتيبة: ٢٦٤، ٣٢٨، ٢٦٣،

.440 .417

حمزة بن نوح: ٢٦١.

حماد: ۱۳۸، ۷۷۲، ۴۸۲، ۲۹۶.

ابن حماد الحنفي: ١٩٠.

حماد بن خالد: ۲٤٨.

حماد بن زید: ۲۰۳، ۲۰۹.

حماد بن سلمة: ۱۲۹، ۱۹۲، ۲۱۱، ۲۷۲،

7771 A30.

حماد بن أبي سليمان: ٢٣٩.

حميد: ٣٦٦.

حميد الأعرج: ٢٧٥.

ابن أبي حميد (محمد بن أبي حميد): ١٤٤.

حميدة: ١٤٤.

ابن الحنفية: ٣٩٦.

٥٨٣، ٢٠٥.

أبوحنيفة: ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۷، ۲۷۷،

حيان: ٤١٥.

## حرف الخاء

خارجة بن زيد بن ثابت: ٣٥٤.

أبو خالد الأحمر: ٣٥٢.

خالد بن نزار: ۵۲۱.

خشيش بن أصرم: ٥٣٦.

خصيف بن عبد الرحمن: ٢٥٩.

ابن خطل: ۱۲۱، ۲۱۹.

خلاد بن يحيى: ٣٥٦.

ابن خيرون = أحمد بن الحسين بن خيرون.

# حرف الندال

الدارقطني: ١١٩.

ابن أبي داود = أبو بكر بن أبي داود = عبدالله بن أبي داود السجستاني.

أبو داود السجستاني: ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۹۲،

777, 779, 779, 779, 739, 037, P07, 179, •P7, 713,

412, VI2, 173, 673, V33,

P33, A03, P73, YA3, 0A3,

710, 170, .70, FTO, VTO,

,000 ,024

أبو داود الطيالسي: ١٩١، ١٩٢.

داود بن أبي هنـــد: ۱۷۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۳، ۲۰۳،

دغفل بن حنظلة: ٢٠٠.

# حرف الذال

أبوذر: ٤٢٨.

# حرف الراء

أبو رؤية = أنس بن مالك الصيرفي. ابن الراوندي (أحمد بن يحيى): ١٠٦. الربيع بن أنس: ١٦٢، ١٧٢، ١٧٣، ٢١٨،

> الربيع بن صبيح: ٣٣٠. ربيعة: ١٦٦، ٣٦٥.

ربيعة: ١٦٦، ٢٦٥. ابن رجاء (عبدالله بن رجاء): ٥١٣. أبو رجاء العطاردي: ٣٣٠، ٣٩٥، ٤٨٥. ابن رزق (محمد بن أحمد): ١٨٩. أبو رزين (مسعود بن مالك الأسدي): ٤٤٩. روح بن عبادة: ٢١٠، ٢١٠.

# حرف الزاي

زائدة: ۲۷٦.

زبيد بن الحارث: ٢٩٣.

ابن الزبير (عبدالله): ٤٠٤.

الزبير بن الحريث: ٤١٥.

الزجاج: ۱۷۱، ۲۲۲، ۲۸۰، ۲۱۵، ۲۰۳،

773, 773, 870.

زرارة بن أوفى: ٩٤٥.

زر بن حبیش: ۱۳۹، ۱۶۳.

زكريا بن إسحاق: ٢١٠.

زمعة بن صالح الجندي: ١٩٢.

أبو الزناد: ٣٥٣.

الـزهــري (محمــد بن مسلم بن شهــاب الزهـري): ١٣٦، ١٣٦، ١٤٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٦٦، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٣٨٤، ٣٣٧، ٣٨٤، ٣٧٤.

زهیر بن حرب: ۱۲۹.

زهير بن معاوية: ٣٨١.

زیاد بن أیوب: ۲۷۷، ۲۸۰، ۳٦٦.

ابن زید (عبد الرحمن بن زید): ۱۷۳، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۱، ۷۷۷، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۰۳، ۲۰۳،

زيد بن أخزم: ٥٤٨.

زيد بن أسلم: ٣٨٥، ٣٩٦.

زيد بن أبي أنيسة: ٣٣٠.

زید بن ثابت: ۳۵٤

# حرف السين

ابن السائب (محمد بن السائب الكلبي): 473، 470.

سالم الأفطس: ٥٢٢.

سالم بن أبي الجعد: ٣٥٧ ٣٥٢.

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۲۷۳،

سبيعة بنت الحارث: ٥٣٩.

السدي: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۲، ۲۱۱، ۲۱۱، ۱۰۱، ۱۷۱ ۱۷۱، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۰ ۱۲۲، ۲۰۲، ۷۸۲، ۸۸۲، ۱۳۰، ۲۳۰ ۱۳۰، ۲۲۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۰ ۱۳۰، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۰۳، ۲۰۲۰ ۲۸، ۳۲۱، ۳۲۱، ۲۸۱، ۳۸۱، ۴۲۸، ۴۲۸، ۴۲۰، ۴۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۴۲۰، ۴۲۰، ۴۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰،

سعد بن عبيدة: ٣٥٤.

سعد العوفي: ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۸۲، ۲۸۰، ۴۲۰. سعد بن محمد: ۲۰۱، ۲۳۳، ۲۸۹، ۳۰۰، ۳۰۵، ۳۱۳، ۴۳۰، ۳۸۳، ۲۵۱، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۵۵، ۲۵۱، ۲۰۰،

سعد بن هشام: ٥٤٩.

سعد بن أبي وقاص: ٣٦٩.

سعيد بن أحمد: ٢٥٢.

سعید بن جبیر: ۱۹۷، ۱۳۳، ۱۷۳، ۱۸۳،

IPIS APIS FIRE OXYS OYYS

•375 (1775) 1775 (1775) (1775)

VIT, 17T, +0T, 10T, 70T,

۷۷۳، ۳۸۳، ۶۸۳، ۸۸۳، ۶۸۳،

797, 9·3, •03, 103, 3V3, 4P3, 700.

سعيد بن أبي الحسن: ١٣١، ١٣٣.

أبو سعيد الخدري: ٢٦٤، ٢٦٥، ٤٠٩.

سعید بن سلیمان: ۲۰۰۰.

سعید بن أبي عروبة: ۱۷۰، ۱۹۳، ۲٤٤،

F3Y3 VVY# (A### YIT) F3T3

. P3. 170. 770. 730. P30.

سَعيد بن أبي مريم: ١٤٣.

سعید بن المسیب: ۱۱۳۰ ۱۲۳۰ ۲۳۳۰ ۲۱۷، ۷۳۷، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۹۳۰

. 24 . (270 . 271 . 274 .

أبو سعيد مولى بني هاشم: ٤٢٠. سعيد بن مينا: ٣٥٥.

سفیان: ۲۰۹، ۲۷۲، ۲۳۳، ۲۷۵.

113, 003, 140, 440, 440.

سفیان بن حسین: ۳۲۲.

أم سلمة: ٤٩١.

سلمة بن الأكوع: ٢٠٨.

سلمة بن علقمة: ٢٠٦.

سلمة بن نبيط: ١١٣، ١٣٥.

سليم بن أخضر: ١٣٥.

سليمان بن أحمد: ٥٠١. سليمان الأحول: ٥٣١.

سليمان التيمي: ٢٦٣، ٣١٥.

سليمان بن داود بن حماد: ١٣٧.

أبوسليمان الدمشقي (سليمان

بن عبد الرحمن): ۲۷۸، ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۳،

سليمان بن موسىٰ: ٢٦١.

سلیمان بن یسار: ۲۳۴.

ابن سیرین (محمد بن سیرین): ۱۷۱، ۱۹۰، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۷۷، ۲۳۹، ۳۸۳، ۴۸۳، ۵۵۵، ۴۹۱، ۲۰۰،

سيف بن سليمان المخزومي: ١٣٩.

سيار أبو الحكم: ٢٦٩، ٢٧٧.

# حرف الشين

الشافعي (محمد بن إدريس): ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۳۲۸، ۳۸۵، ۳۸۵، ۳۸۵.

ابن شاهین (عمر بن أحمد): ۲۳۲. شبانة: ۱۹۱، ۲۳۸.

شباك الضبى: ٣٩٧.

ابن شبرمة (عبدالله): ٢٠٥.

شيل: ٤١٣.

شرحبيل بن مسلم: ١٩٤.

شريح: ٣٨٣.

شريك القاضى: ١٣٩، ٥٢٢، ٥٣٤.

شعبة: ۱۲۷، ۲۲۸، ۲۲۸، ۳۰۰، ۲۰۳۱

الشعبي (عامر الشعبي): ١٦٦، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٥، ١٦٦، ٢٦٤،

AFY: PFF: VVF: •AF: Y•W:P•W:
A\$W: YFW: 0FW: FFW: VVW:
WAW: PFW: P\$\$: (03: 003:

أبو الشعثاء: ٣١٣.

شعيب بن أبي حمزة: ١٣٦.

ابن شهاب = الزهري.

أبوشهاب: ٥٣٠.

شيبان بن عبد الرحمن النحوي: ۱۱۲، ۱۱۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۳۷۱، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۶۰، ۲۶۰، ۲۶۰،

ابن أبي شيبة: ٥٢٩.

شيخ أبي الزناد: ٣٥٤.

# حرف الصاد

أبو صالح = عبدالله بن صالح.

أبو صالح (غالب بن سليمان): ٢٦١.

أبو صالح (مولیٰ أم هانیء): ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۸۷، ۲۸۷،

.33, 133, 733, 710, 010.

أبو صخر (حميد بن زياد): ۲۹۱.

# حرف الضاد

#### حرف الطاء

أبو طالب (زيد بن أخِرُم): ٣٠٤. أبوطالب بن غيلان: ٢١٢، ٢٦٣، ٣٧٥. أبوطاهر الباقلاوي: ۱۸۷، ۱۹۱، ۲۰۱، P.Y. 777, VYY, POY, 1VY, 1873 5873 6873 5673 7673 7.7° 117' 177' ~7X7' 313' 113, 173, 773, 163, 703, 303, 003, 110, 470, 770. طاووس: ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۲۷، ۳۹۵، ۳۹۹، ابن طاووس: ۱۹۲، ۳۹۰.

الطحاوى: ٣٠٠.

طعمة: ٢٨٧.

ابن أبي طلحة (علي بن أبي طلحة): ٢٠٦، . 410

#### حرف العين

عائشة: ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ٢٧٧، PYY, YFT, PPT, 1P3, YP3, ATO, P30.

عاصم بن سليمان الأحول: ٣٩٧.

عاصم بن الحسن: ۲۷۳، ۲۸۰.

عاصم بن عبيد الله: ١٦٤.

أبو عاصم النبيل (الضحاك بن مخلد): ١٤٤، 183.

عاصم بن أبي النجود: ١٣٩٠، ١٤٣٠.

أبو العالية (رفيع بن مهران): ١٥٧، ١٦٢، 171, 771, 771, 781, 717, 

> عامر بن إبراهيم: ١١٠. عامر بن ربيعة: ١٦٤.

عامر الشعبي = الشعبي.

عامر بن الفرات: ۱۱۲، ۵۰۰، ۵۰۶.

عبادة بن الصامت: ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٦٨.

عباد بن يعقوب: ١٣٩.

ا ابن عباس: ۱۱۰، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۰۱، 301, 701, 801, 771, 7.7, 3.7, T.Y. . 17, 117, 717, 017, 117, 177, 377, 077, 777, 177, 177, 777, o77, 737, 737; 707; A07; P07; 1VY; **۲۷۲**, **۸۷۲**, **\*۸۲**, **۷۸۲**, **۸۸۲**, . 47, 477, . 47, 1.4, 4.4, 3.7°, 0.7°, V.7°, X.7°, .17°, 117, 317, 717, 717, 717, ·37, 737, 737, 037, و٣٣٩، .405 ,407 ,401 ,400 ۸٤٣، (404 ,400 PFT, 17T, 37T, 07T, 7AT, 777, 377, 777, 187, 187, . 21. 113, 713, 6219 013, 413, . 221 . 22. 073, 573, . £44 Y33, 333, 633, V33, P33, 103, 703, 201, VO3, A03, Po3, . F3, 173, TV3, 373, 3.01 0.01 0.07 0.00 0.5

710, 010, 710, V10, .70,

,014 ,014

.047 .041 .04.

230, A30, P30, F00.

أبو العباس = أحمد بن الحسين بن قريش. عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي: ٣٠٢.

عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ٣٠٩.

عبد الأول بن عيسي : ٤٧٨.

عبد الحق بن عبد الخالق: ١٨٨، ١٩٧.

عبد الحميد (عبد بن حميد): ١٦١، ١٦٤،

771, 1V1, VVI, 3A1, +P1,

191, 491, 391, ..., 0.7,

1173 2773 2773 .373 .473

. 0 79

عبد بن حميد = عبد الحميد.

عبد خير: ٢٣٤.

. 200 , 204

عبد الرحمن بن حرملة: ٢١٢.

عبد الرحمن بن الحسن: ١٩١، ٢٧١، 114, 114, ..., 1.4, 3.4,

177 313 A13 YT3 .033

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١١٦، ٣٤٤. أبو عبد الرحمن السلمى (عبدالله بن حبيب): .177 .177

عبد الرحمن بن أبي شريح: ٤٢٨.

عبد الرحم بن عبدالله بن سعد الدشتكي: . 174

عبد الرحمن بن على = أبو الفرج.

عبد الرحمن بن عمر: ٢٦٦.

عبد الرحمن بن عوف: ١٤٣.

عبد الرحمن بن محمد القزاز: ٢٠٥.

عبد الرحمن بن مهدى: ١٣٥، ٢٦٦، ٣٥٩، . 497 , 490

عبد الرزاق الصنعاني: ١٦١، ٢٠٣، ٢١١، العبدالله بن بدر الحنفي: ١٩٠.

٥٣٢، ٥٧٢، ٩٤٠، ١٩٢، ٣٢٣، 377, 777, 777, 1.0, 710, .041

عبد الصمد: ۱۳۲، ۱٤٤، ۱۷۰، ۲۵۳، ۸۰۳، ۲۱۳، 3PT، ۲۲0، 3TO، .059

ابن عبد الصمد (محمد بن عبد الصمد): .11: 171: .91: 491: 391: 

عبد العزيز بن أبان: ٢٩٦.

عبد القاهر بن طاهر: ۲۷۰.

عبد الكريم الجزري: ٥٠١.

عبدالله بن أبي: ٥١٣.

عبدالله بن أحمد بن حموية = ابن حمويه.

عبدالله بن أحمد بن حنيل: ١١٣، ١٢٠،

٥٣١، ١٣٦، ١٤٠، ١٤١، ١٢٩،

AAL: 491: 491: APL: 4.7:

·17, VIY, TTY, 0TY, 13Y,

337, 137, 707, 107, 077,

PFY , 177 , 077 , 187 , 187 , 187 ,

3.7, 7.7, .17, 717, 777,

· 747 , 777 , 377 , 177 , 137 ,

707, 177, 777, 1VT, VVT,

PATS 1ATS VPTS V+35 P+35

713, V13, •73, 773, 373,

\$33, PF3, 3V1, 6V3, 6X1,

· P3, 7.0, P.O, Y10, ٤ ٤٨٨

170, 370, 730, 930.

عبدالله بن أحمد الرخسى: ١٨٤. عبدالله بن إدريس: ٢٠٤.

عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو: ١٤٦، ١٤٥.

عبدالله بن أبي جعفر: ١٧٣.

عبدالله بن الجهم: ١٤٣.

عبدالله بن حمویه = ابن حمویه.

عبدالله بن حنظلة الغسيل: ٣٧٠.

عبدالله بن أبي داود = أبو يكر بن أبي داود. عبدالله بن رجاء: ۳۹۰.

عبدالله بن سعید: ۳۲۱، ۹۹۸، ۹۳۰

عبدالله بن صالح: ۱۱۱، ۱۵۶، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۷۸، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۱، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۷۵، ۲۸۵، ۲۸۵،

عبدالله بن الصباح: ٤٥٠.

أبو عبدالله بن طلحة الطوسي: ٢٧٠ عبدالله بن عامر بن ربيعة: ١٦٤.

عبدالله بن عثمان: ۳۰۰، ۳۱۳، ۳۴۰،

عبدالله بن علي الأبنوسي: ٢٣٢.

عبدالله بن علي المقرىء: ١٢٨.

عبدالله بن عمر: ٣٥، ٣٦٧، ٤٢٩.

عبدالله بن لهيعة: ١٨٣.

عبدالله بن المبارك: ١٥٠.

أبو عبدالله المحاملي: ٢٨٠.

عبدالله بن محمد البغوى: ١٢٥، ٢٩٩.

عبدالله بن محمد بن خلاد: ۳۷۸، ۵٤۸.

عبدالله بن محمد الصريفيني: ١٢٥.

عبدالله بن مسعود = ابن مسعود.

عبدالله بن يحيى السكري: ١٩٧.

عبد الملك بن أبي سليمان: ١٦٦، ٣٦٥، ٣٩٦، ٣٩٦.

عبد الملك بن عمر الرزاز: ٢٣٢.

عبد الملك بن عمرو: ١٣١. عبد الملك بن ميسرة: ٥٠٦.

عبد الملك بن أبي نضرة: ٢٦٥.

عبد الواحد بن زیاد: ۳۹۰.

عبد الوارث بن سعيد: ٧٦٥.

عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: ١٢٥،

VAI: 1 P. 1 . 1 . 1 . 1 . VYY:

. £00 . £01 . £07 . £00 . £TV

.077 .07. .011

عبد الوهاب بن عطاء: ١٧٠، ١٧٧، ١٩٣،

(T) .337 , VYY , X+T, -Y1Y)

777, 737, 177, 013, 113,

•P3, P•0, Y/0, /Y0, 430, P30.

أبو عبيد (القاسم بن سلام): ٣٥٧.

عبيدة: ۲۰٤، ۳۸٤.

ابن عبيدة: ٢٦٩ .

أبو عبيدة بن حذيفة: ١٣٤.

عبيدة السلماني: ٣٠٠.

عبيد الله الأشجعي = الأشجعي.

عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: ١٤٥.

عبيد الله بن عبدالله: ١٤٠.

عبيد الله بن عمرو الرقي: ٣٣٠.

عبيد الله بن موسىٰ: ١١١، ٢٠٥.

عبيد الله مولىٰ عمر بن مسلم: ٣٠٥، ٣١٣،

. 201 . 42.

عطاء: ١١٣٥.

ابن عطاء (عثمان بن عطاء): ٤٩٢. عطاء بن أبي رباح: ١٦٦، ٢١٠، ٢١١، ١ ٧٤٥. 177, 077, 777, 777, 007, 377, 7.7, 3.7, 2.7, 717, 7773 V773 3V73 FP73 AP73 113, 773, 183, 910. عطاء الخراساني: ١٦٧، ١٦٩، ١٨٢، API, 3.7, 707, VYY, 3.7, 17, ATT, T3T, 03T, 0VT, 713, 713, 773, 673, 833, .089 .041 عطاء بن دینار: ۱۸۳، ۲۹۱، ۳۷۷، ۵۰۳. عطاء بن السائب: ۱۲۹، ۲۷۱، ۲۷۲، . 417 , 414. عطاء بن أبي ميمونة: ١٩٢. عطية العوفي: ١٨٧، ٢٠١، ٢٠٩، ٢٠٩، 777, 117, 0,7, 137, 187, A33, 703, A03, F.O, 010. عفان: ۱۳۸، ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۷۴ عقبة بن خالد السكوني: ٤٤٦. عقبة بن أبي الصهباء: ٢٤٨. ابن عقيل: ١١٧، ٢٩٤، ٢٩٦. عكرمة: ١١١، ١٦٩، ١٧٢، ١٨٩، ١٩٣٠ API, P.Y, 11Y, 71Y, "TY 737, 307, 777, 177, 187, 1.7°, 7.7°, V.7°, 717°, 777°, PTY, PFT, 3VT, 0VT, FVT, 3AT, TPT, V.3, .13, Y13,

713, 013, V13, •73, 173,

173, 073, 733, 403, 143,

YY3, YY3, YA3, YP3, YP3,

۱۹۵، ۱۹۷، ۳۹۰، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۷٤۰.

العلاء بن زياد: ۱۹۲.

العلاء بن عبد الرحمن: ۲۷۰.

العلاء بن موسىٰ الباهلي: ۲۹٤.

علقمة: ۲۰۲، ۲۰۰.

أبو علي = الحسن بن أحمد بن شاذان.

علي بن أحمد النيسابوري: ۲۰۰.

علي بن إسماعيل بن حماد: ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۳۰،

علي بن أيوب: ٢٠٢، ١٩٨، ٢٠٧، ٢٤٦، ٢٧٢، ٣٢٨، ٣٤٣، ٣٥٩، ٣٤١، . ٥٣٥، ٧٤٥، ٧١٥، ٥٥٥. علي بن الجعد: ٣٥٠.

علي بن حرب: ١١١. علي بن حسين بن أيوب = ابن أيوب. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب: ٢٧٧، ٤٩١.

علي بن حسين بن واقدد: ١٨٩، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٧٧ ، ٢٣٣، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٤٠ ، ٤١٧ ، ٤١٧ ، ٤٢٠ ، ٤٧٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ .

علي بن حفص: ٢٧١، ٣٢٣. أبو علي الحنفي (عبيد الله بن عبد المجيد): ٤٥٠.

علي بن زيد: ١٣٢، ١٣٨، ٤٩٢، ٥٤٢. علي بن سهل بن المغيرة: ٢٧٢. أبو علي بن شاذان = ابن شاذان.

أبو علي بن الصباح: ٤٥٠. على بن أبي طالب: ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ایا، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، PFY: AYY: VFY: PFY: 1P3: .071 .070 .079

على بن أبي طلحة: ١١١، ١٣٥، ١٥٤، 777, 777, 777, 777, PYY, 154, 054, 194, 184, 012, 712, 773, 110, 710, .007 ,011 ,0TV

على بن عاصم: ٢٥٨.

على بن عبيد الله: ١١٤، ١١٩، ٢٢١، ٣١٦. على بن أبي عمر: ٥٣٠.

على بن الفضل: ١٦٣، ١٦٦، ١٧١، ١٧٧، 311, 11, 11, 11, 311, 11, 0.73 1173 ATTS PTTS .PTS.

على بن محمد بن بشران = ابن بشران. ابين عمسر: ١٦٦، ١٩٠، ٢٠٩، ٢٦٤، 777, A77, 037, 3+3, A+3, .04. ( £ £ 4

> أبو عمر = حفص بن عمر الضرير. عمر بن إبراهيم الكتاني: 1٢٥. عمران بن عيينة: ٣١٧.

عمران بن محمد الأنصاري: ٤٩١.

عمرة: ١٤٥، ١٤٦.

عمر بن خالد: ۱۹۸، ۳۷۷.

عمر بن الخطاب: ١١٣، ١٤٠، ١٤٣،

عمر بن راشد: ۲۳۰.

عمر بن عبد العزيز: ٣٧٤، ٤٣٠، ٥٣٦، . 044

عمر بن عبيد الله البقال: ١١٣، ١٣٠، ١٣٤، | عيسى عليه السلام: ١٠٤، ١٠٦، ١٥٣، ۱۳۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۸۸۱، ۱۹۱۱

771, 271, 4.4, 717, 777, 077, 137, 337, A37, 707, ACT, CFT, PFT, IVY, CVY, •14, 114, 774, .777 ,777, .77. .704 *ግግግ የግግ የግግ* 1573, 1773, 0773, VYY, PAY, VPT, V+3, P+3, T/3, V/3, \*73, 773, 373, 933, 973, £44 , £AA , £A0 , £V0 , £V£ P.O. 110, 170, 170, 370, 730, 830.

عمر بن فروخ: ۲۰ .

أبو عمر بن مهدي (عبد الواحد بن محمد):

7 · Y , TYY , · AY .

عمرو بن الحارث: ۲۰۸.

عمروبن الحضرمي: ٢٣١.

عمرو بن دینار: ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۳۰.

عمرو بن شرحبيل: ٣٥٩.

عمرو بن طلحة: ٢٦٠.

عمرو بن علي بن بحر: ٣١٧، ٣١٧، 0PT, FPT, VPT.

عمرو بن أبي قيس: ١٤٣.

أبوعوانة: ۲۷۲، ٤٧٤.

العوفي = عطية العوفي.

ابن عوانة: ٢٧٢، ٤٧٤.

العوفي = عطية العوفي.

ابن عون (عبدالله بن عون): ۱۳۰، ۱۹۰، 777 POT.

.108

عيسيٰ بن حماد: ١٤٣.

عيسىٰ بن عبيد: ٣٠٥، ٣١٣، ٣٤٠، ٤٥٨. عيسيٰ بن أبي عيسيٰ: ١٦٢، ١٧٣، ٢٧٩.

ابن عيينة (سفيان بن عيينة): ١٤٢، ٥٣١.

# حرف الغين

ابن أبي غنية (يحيى بن عبد الملك): ٣٦٦. ابن غيلان (محمد بن محمد بن إبراهيم): 107, 777, 113.

### حرف الفاء

فراس بن يحيي الهمداني: ٢٦٨. أبو الفرج (عبد الرحمن بن على): ١٠١. الفرَّاء (يحيي بن زياد): ٤٥٩. أبو الفضل = عمر بن عبيد الله البقال.

أبو الفضل بن خيرون = أحمد بن الحسين | قيس: ٣٨١، ٤٨٦.

ادر خيرون. الفضل بن زياد: ١٨٦.

# حرف القاف

القاسم بن أبي بزة: ٣٥٣.

القاسم بن سلام: ۲۱۶، ۳۸۰.

القاسم بن عباد: ٢٠٦.

القاسم بن الفضل: ١٣٢.

القاسم بن محمد: ٣٠٣، ٤٠٥.

القاسم بن مخيمرة: ٣٦٥، ٣٦٧.

قبيصة بن عقبة السوائي: ٢٣٩.

تتادة: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۹۱، ۱۲۱، ۱۲۱،

۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۷، ۳۳۵، ۲۶۳، ۲۶۳، الیث بن سعد: ۱۶۳، ۲۹۹.

٢٩١، ٣٠٨، ٣٠٨، ٣١٣، ٣١٣، أ أبو ليليُّ (عبد الرحمن بن أبي ليليُّ): ٤٥١.

٥١٣، ٣٢٣، ٤٣٣، ٥٤٣، ٢٤٣، 777, 777, 177 ٠٣٦٠ ۲۳٤۸ rpm, p.3, m13, ۰ ۳۹ ۰ 3 873 103) (227 L E YV 1733 · £ 77 . 1 1 . 1 . 1 4433 ( { YO (£0) 1004 (015 OP3, Y.O. . 29 . 170, 170, 170) 110, (017 370, 770, 770, 730, . 044 .001 (089

ابن قتيبة: ٢١٦، ٤٥١.

قتيبة بن سعيد: ٢٠٧.

قتيلة بنت عبد العزى: ٥٣٨.

القرظي (محمد بن كعب القرظي): ٤٢٤. أبو قلابة: ٢٦٤.

قیس بن صرمة: ۱۹۹، ۲۰۰.

# حرف الكاف

الكاذي = إسحاق بن أحمد الكاذي. ابن كامل = أحمد بن كامل.

کثیر بن یحیی: ۱۱۲، ۱۷۲.

كعب بن عجرة: ٢٢٦.

أم كلثوم بنت عقبة: ٥٣٩.

# حرف اللام

لهيعة: ٥٥٣.

ابن لهيعة (عبدالله بن لهيعة): ٢٩١، ٣٧٧.

۱۷۱، ۱۷۲، ۱۸۵، ۱۹۳، ۲۰۲، لیث بن أبی رقیة: ۵۳۷.

۲۶۶، ۲۶۲، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۷۷، لیث بن أبی سلیم: ۲۱۸، ۲۲۰، ۳۰۰.

# حرف الميـم

المؤمل بن هشام: ٧٨١.

أبو مالك (سعد بن طارق): ٣٥٤.

أبو مالك (غزوان الغفاري): ٣١١، ٣١٢، . 444

مالك بن أنس: ١١٩، ١٤٠، ١٤٦، ١٤٧، 771, VVI, 107, 677, 7VT, 1 . 440

الماوردي: ٤٦٨.

المبارك بن على: ١١٠، ١٣٢، ١٣٧، ١٤٣٠ | محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق: ١١٠، ۱۹۱۰ ع ۱۰ ۲۷۱، ۱۷۲، ۱۸۱۰ 1373 1773 3773 1773 7773 VYY, AYY, \*AY, !AY, AAY, 197, 497, 0.4, 714, 714, 777, 777, 777, 307, 507, 177, 077, VVY, XVY, VPY, · 73 · 73 · 733 · A33 · • • 63 · 703, V03, 1V3, TV3, YA3, 043, 743, 183, 183, 183, P.O. 110, 710, VIO, YYO,

> أبو المتوكل (على بن داود): ٨٤٥. المثنى بن أحمد: ٣٧٧.

330, A30, 700.

مجاهد: ۱۳۹، ۱۵۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۱، محمد بن بکار: ۲۹۳. ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۳۰، محمد بن توبة العنبري: ۲۳۳. ۸۳۲، ۸۵۲، ۲۵۹، ۲۲۶، محمد بن ثور: ۵۳۷. ( 740 FYY, 1AY, VAY, \*\*\*, . 770 017, 777, 777, 777, 1173 . 227 ٠٩٠، ٥٩٠، ٢٩٦، ٧٩٠، ٩٩٠،

P13, 373, 773, VY3, .03, 103, 703, 003, 313, 713, 793, 093, 4.0, .70, 770, .70, 170, 370, 070.

أبو مجلز (لاحق بن حميد): ٣٥٧، ٣٨٣.

محمد بن إبراهيم البوشنجي: ٧٧٠.

محمد بن أحمد: ٤٣٥.

محمد بن أحمد بن أبي العوام: ٥٣٠. اسحاق: ١٤٥.

771, 731, 031, 301, 771, 177, 777, 877, 777, 117 **۸۷۲, «۸۲, (۸۲, ۸۸۲,** ( YVV 187, 787, 0.7, 717, 717, 777, 777, 307, 707, 177, OFT, VYT, APT, 13, 173, 733; A33; +03; Y03; Y03; 143, 443, 443, 643, 643, 193, 793, ..., 4.0, 6.0, 110, 510, 410, 470, 330, .004

محمد بن أيوب: ١٧٣، ٢٧٩.

محمد بن بشار: ۲۲۸، ۳۰۹، ۳۲۰، ۲۹۸.

محمد بن جعفر الوركاني: ٢٥٤، ٢٦٨، 177, OPT, P.3.

٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٨٣، أبومحمد الجوهري (الحسين بن على): 777, 077, 387.

٤٠٤، ٤٠٧، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٨، أ محمد بن الحسين: ١١٢، ١٧٢، ٢٠٧،

AAY, YPY.

محمد بن حميد: ٢٠٧.

أبو محمد بن درستویه: ۲۰۷.

محمد بن دینار: ۲۹۹

محمد بن راشد: ٥٣٧.

محمد بن سعد: ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۲۳،

VYY, POY, FAY, ..., O.T. 117,

. 207 . 223 . 270 . TAT . TE.

303, 403, 110, . 70, 770.

محمد بن سليم: ٢٠٤.

محمد بن سواء: ٤٩٠.

محمد بن سيرين: ١١، ١٣٤، ١٣٥.

محمد بن طلحة: ۲۰۰، ۲۹۳، ۳۹۳.

محمد بن عامر بن إبراهيم: ١١٠.

محمد بن العباس: ٥٤٨.

محمد بن عبد الباقي: ٢٦٥، ٣٩٤، ٥٠١. محمد بن عبد الصمد ١٦٤، ١٧١، ١٧٧،

311 277.

محمد بن عبد العزيز: ٤٢٨.

محمد بن عبدالله بن حبيب: ١٨٤، ٢٣٨.

محمد بن عبدالله العامري: ١٧١.

محمد بن عبدالله بن علي: ۲۷۰

محمد بن عبد الملك الدقيقي: ١٣٨، ٣٥٤.

محمد بن عبيد: ٥٣٧.

محمد بن عثمان العجلي: ١٣٤، ١٣٩.

محمد بن علي بن الحسين: ١٥٧.

محمد بن عمر بن بكير النجار: ١٢٨.

محمد بن عمر بن خالد: ۱۹۷.

محمد بن الفضل: ١٩١.

محمد بن القاسم الأنباري: ١٦٨.

محمد بن أبي القاسم: ٢٦٦.

محمد بن قهزاد: ۳۳۹، ۲۷۰، ۷۷۱، ۷۷۳، ۷۷۳، ۵۱۷

محمد بن كعب: ۱۱۱، ۲۹۱.

محمد بن المثنى: ٣٢٨.

محمد بن مخلد: ۲۰۲.

محمد بن مرزوق: ۱۸۸، ۱۹۷.

محمد بن مروان: ۲٦٥.

محمد بن مصفى: ٤٩٢.

محمد بن المظفر: ٢٦٣، ٢٦٥، ٣٩٤.

محمد بن معمر: ۱۱۲، ۱۴۴.

محمد بن أبي منصور: ١٩٨، ١٩٧٥.

محمود بن خالد: ٣٦٧.

ابن محيصن (عمسر بن عبسد السرحمن بن محيصن): ١٥٨.

المخلص (محمد بن عبد الرحمن): ٣٥٢.

ابن المــذهب (الحسن بن علي): ١٤٠،

331, 077, 184, 5.0.

مرة بن شراحيل الهمداني: ٢٩٣.

مروان بن معاوية الفزاري: ٣٦٦.

مسروق: ۳۳۰.

ابن مسعود: ۱۳۹، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۷۲، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۰۱، ۲۳۱،

797, 184, 787, 833, 773.

مسلم بن إبراهيم: ١٦١، ١٩٣، ٢٠٥.

مسلم بن الحجاج القشيري: ١٤٨. مسلم بن يسار: ١٩٢.

المسور بن مخرمة: ١٤٣.

ابن المسيب = سعيد بن المسيب.

مصعب بن محمد: ١١١.

مطر الوراق: ٣٠٨.

ابن المظفر (محمد): ٣٩٦.

أبو المظفر الداودي (عبد الرحمن بن محمد ابن المظفر): ٥٢٩.

أبو معاذ: ٢٦١.

معاذ بن جبل: ۲۰۹.

معاویة بن أبی سفیان: ۲۸٪.

معاویة بن أبی صالح: ۱۱۱، ۱۵۶، ۲۷۸، ۲۷۳ ۲۹۳، ۲۲۳، ۳۲۹، ۲۳۱، ۳۳۱، ۲۷۱ ۷۶۶، ۲۸۶، ۱۱۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰،

معاویة بن عمرو: ۲۷۳، ۲۲۵، ۵۳۶.

معتمر بن سلیمان: ۲۹۳، ۳۹۷. معلی بن اسد: ۳۹۵.

777, 777, 7.03 710, 170, 770.

مغیرة بن مقسم: ۱۹۲، ۳۰۱، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳،

المغيرة بن النعمان: ٣٥٠. مقاتل بن حيان: ٢٣٨، ٤٩٥، ٣٣٥.

مقاتل بن سليمان الخراساني: ١٥٧، ١٨٣، ١٨٣، ٣١٥، ٣١٠،

133, 733, Voj, 7.6, 3.6,

0.0, P.O, AYO, T30.

مقسم بن بجرة ويقال: ابن نجدة: ۲۸۰، ۳۱۵

مكحول: ٣٠٢.

ابن أبي مليكة (عبدالله): ١٤٣.

ابن منصور (إسحاق): ٣٠٤.

ابن أبي منصور: ٣٥٩.

منصور بن المعتمر: ٢٠٥، ٢١٢، ٣٣٦،

107, 077, 777, 777, 1.0.

موسیٰ علیه السلام: ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۵۳.

أبو موسىٰ الأشعري: ١٣١، ٢٦٤، ٢٦٨،

موسىٰ بن أبي سفيان: ١٤٣.

موسیٰ بن أبي عائشة: ٤٧٥.

موسیٰ بن عبیدة: ۱۱۱.

منوسی بن مسعنود: ۲۱۲، ۲۹۶، ۳۰۱، ۲۱۳

موسیٰ بن هارون: ۱۱۲، ۴۶۳.

# حرف النون

ابن ناصر = محمد بن ناصر السلامي.

نافع (مولیٰ ابن عمر): ٤٧٩. نافع بن عمر: ١٤٣.

نبيه بن الوليد: ٢٦١.

النجاشي: ١٦٧.

ابن أبي نجيح: ۱۹۱، ۲۱۲، ۲۳۰، ۲۳۸، ۲۸۸، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۲۷، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

النحاس = أبوجعفر النحاس. النخعي = إبراهيم بن يزيد النخعي.

النزال بن سبرة: ۲۰۲. نصر بن علي: ۱۹۸. أبو نضرة العبدي: ۲۲۰. النضر بن شميل: ۱۹۰، ۲۱۱. أبو نعيم (أحمد بن عبدالله): ۱۳۹، ۲۲۲. نهشل بن سعيد: ۱۱۰

# حرف الهاء

أبو هارون = إبراهيم بن العلاء الغنوي: ١٣٣.

> هارون بن عبدالله: ۳۳۳. هاشم بن القاسم: ۲۰۰، ۳۸۱. هاشم بن مخلد: ۳۲۸. هبة الله بن سلامة: ۱۰۲.

أبو هريرة: ۲۱۸، ۲۷۰، ۳۵۰. هشام بن حسان: ۱۱۲، ۱۳۵.

أبو هلال الراسبي: ۲۰۹، ۳۹۰. همام بن يحييٰ: ۱۷۰، ۱۹۳، ۳۰۷، ۳۱۲، ۳۹، ۲۵، ۵۸۵، ۵۱۵، ۵۳۵، ۵۹۵.

أبو الهيثم (سليمان بن عمرو): ٤٥٠.

# حرف الواو

أبو وائل( شقيق بن سلمة): ٣٠٠. وحوح بن الأسلت: ٢٨٧. ورقاء بن عمر اليشكري: ١٩١، ٢٣٨، ٢٧١، ٢٨١، ٢٨٦، ٣٠٠، ٣٠٠، ٤٠٣، ٣٢٣، ٤١٤، ٢١٤، ٢٣١، ١٠٤، ٣٥٤، ٥٥٤.

أبو الوفاء بن عقيل: ٤٥٢.

وكيع بن الجراح: ١١٣، ١٢٦، ١٣٥، ٤٠٤، ٢٠٥، ٢٥٩، ٢٧٦، ٢٣٣، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٠٤، ٢٥٤، ٤٣٥.

الوليد بن مسلم: ٣٦٧. الوليد بن المغيرة: ٥٥٢.

ابن وهب: ۱۳۷، ۱۶۳.

وهب بن بقية: ٤٦٩.

وهب بن منبه: ٥٠١، ٥٠٢.

وهيب بن خالد: ٢٠٥.

# حرف الياء

یحییٰ بن آدم: ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۶، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۰۹، ۵۷۹، ۳۲۰، ۵۷۳، ۱۹۳، ۵۷۵. یحییٰ بن ثابت بن بندار: ۳۲۹، ۲۱۵.

يحيى الجابر: ٣٥٢.

يحييٰ بن حسان: ٥٣٦.

أبويحييٰ الرازي: ٢٦٦.

یحییٰ بن سعید: ۱۱۳، ۳۹۳، ۳۹۹، ۶۹۹، ۶۹۹، ۴۹۹، ۹۹۹، ۹۹۹، ۹۹۹،

يحيىٰ بن سفيان: ٣٦٧.

يحييٰ بن عبدالله بن بكير: ١٨٣.

يحيىٰ بن عبد الملك: ٣٦٥.

يحيىٰ بن علي المدير: ٢٩٢.

أبويحيي القاص: ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣.

يحيى بن محمد بن صاعد: ٢٣٣. يحيى (والد كثير): ١١٢، ١٧٢.

يحيي بن يعمر: ٣٠٩، ٣٨٣.

يحييٰ بن يمان: ٣١٢.

يزيد بن إبراهيم: ١٣١، ١٣٣.

یزید بن درهم: ۳۹٤.

یزید بن رومان: ۵۳۳.

یزید بن زریع: ۲۹۳، ۲۷۰.

یزید بن ابی زیاد: ۲۸۰.

يزيد بن القعقاع: ١٥٣.

يزيد مولىٰ أم سلمة: ٢٠٨.

يزيد النحوي: ١٨٩، ٢٧٢، ٢٤٦، ٣٣٣،

PTT, Y13, T13, V13, .73,

173, 073, VO3, 1V3, TV3,

YA3, VIO, . 70; V30.

یزید بن هارون: ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۷۳، ۳۰۹:

207, 757, AVT, APT, A30.

يعقوب الدورقي: ۲۸۰.

يعقبوب بن سفيان: ١١١، ١٤٣، ١٥٤:

**761. 771. 771. 771.** 

۳۴۲، ۵۰۳، ۳۱۳، ۲۲۳، ۲۳۳.

.37, 177, 077, 783, 110,

710, YYO, YOO, Y30, 330.

یعقوب بن کنان: ۳۰۱.

أبويعلى القاضي (محمد بن الحسين بن خلف): ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۷۸، ۲۳۳،

130, 730.

أبو اليمان (الحكم بن نافع): ١٣٦.

يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ١٩٣، ٢٤١،

. 777 , 777 , 777 .

يونس بن حبيب: ١١١.

یونس بن راشد: ۱۹۸.

يونس بن السفر: ٤٩٢.

يونس بن عبيد: ١١٢.

یــونس بن محمـد: ۱۷۱، ۱۸۴، ۲٤۰،

یونس بن یزید: ۱۳۷

# فهرس أسماء الكتب المذكورة في الكتاب

| سم الكتاب                      | المؤلف            | الصفحة |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| ـ تذكرة الأريب في تفسير الغريب | ابن الجوزي        | 1.4    |
| ـ تيسير التبيان في علم القرآن  | ابن الجوزي        | 1.1    |
| ـ زاد المسير                   | ابن الجوزي        | 1 • 1  |
| ـ المغنى في التفسير            | ابن الجوزي        | 1 • 1  |
| ـ الناسخ والمنسوخ              | السدي             | 1 • Y  |
| ـ الناسخ والمنسوخ              | هبة الله بن سلامة | 1.4    |

# فهرس الأماكن والقبائل وما إلىٰ ذلك

```
_ إساف: ۱۷۷ .
```

- العرب: ١٧٤.
  - ـ قباء: ١٢٢.
- ـ قريظة: ١٤٤.
- الكعبة: ١٢١، ١٦٧، ١٧٠.
  - -محرم: ٤٢٣، ٢٤٥.
- المدينة: ۲۰۸، ۲۲۲، ۲۹۹.
- \_مكة: ١٧٠، ٣٣٣، ١٠٠، ١٢٤، ٢٦٤، ٥١٥، ٢٩٥، ٣٥٥.
  - ـ ملوك الأعاجم: ١٠٧.
    - ـ نائلة: ١٧٧.
  - ـ النصاري: ١٥٣، ١٥٤، ٢٠٠، ٢٠١.
- اليهود: ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۷۲، ۱۷۳.

# الفهرس الموضوعي

| ٥     |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    | • |          |    |    | •  | •   | •  | •   | •   | •  |    | ٠   | •   |    |     | •   | •   | •   | • • |      | •       |          | -   |     |     |            |   |
|-------|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|-----|----|---|----|---|----------|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|----------|-----|-----|-----|------------|---|
| 74    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | •  | • |    | • |          |    |    |    |     | •  |     |     |    |    |     |     |    |     |     | •   |     | يق  | وقر  | لتد     | 31 2     | مة  | قد  | La  | -          |   |
| 45    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   | • |   |     |    |   |    |   |          |    |    |    |     |    |     |     | •  |    | •   |     | •  | • • |     | .ي  | وز  | بج  | 31   | بن      | 1 2      | نما | ج   | تر  | -          |   |
| 70    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   | •   |    |   | í  |   |          |    |    |    |     |    | •   |     |    |    | •   |     |    | •   | به  | ف   | اء  | -1  | لع   | ے ا     | وال      | أقر | ن   | pa. | -          |   |
| ٦٨    |   |  |   |   |   |     |   |   |   | ۰ |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   | 4        |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     | ب    | تار     | لك       | 1   | -   | -1  | -          |   |
| ٧٥    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    | ۰ |          |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |     | ٠  |     |     |     | ٠   | نار | ک:   | ال      | ئي       | ě   | لرة | نذ  | -          |   |
| ۷٥    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   | •  |   |          |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     | •   |    |     |     | •   | به  | ليا | تا   | ی       | J.,      | نع  | داه | ال  | -          |   |
| ٧٦    |   |  |   |   |   | . , |   |   |   |   |    |   |   |    |   | ۰ |   |     |    |   |    |   |          |    | 0  | ۰  |     |    | ۰   |     | •  |    |     |     |    | ٠   | نار | ک:  | JI  | زا  | •    | ي       | ř.       | جه  | 4   | من  | -          |   |
| ۸٥    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | ٠  |   | ۰  |   |          |    |    | •  | •   |    | a   |     | یٰ | رو | ماو | L   | ۱۱ | ٥.  | هذ  | 4   | ج   | ماز | •    | ي       | <b>i</b> | ربا | ملو | آس  | est.       |   |
| 41    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   |          |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |     |    | •   | ب   | تا  | لک  | 1 1 | بڈ   |         | في       | نا  | ملا | ع   | -          |   |
| 94    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   |          |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |     | 4  |     |     |     |     | 4   | >    | <u></u> | ١١       | u   | بىة | ود  | -          |   |
| 90    |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   |          |    |    |    |     |    |     |     |    |    | •   |     |    | •   |     |     |     | ٠   | ت    | لمار    | لوه      | فط  | _   | ال  | _          |   |
| ١٠١   |   |  |   |   |   | •   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   |          |    |    |    |     |    | , , |     |    | •  |     |     | ٠  | •   |     |     |     | ٠   | ب    | تار     | لک       | 1   | اية | ہد  | : <b>-</b> |   |
| ٤٠١   | • |  |   |   |   |     | • | • |   | • |    | • | • |    |   |   |   |     |    |   |    |   | 4        | بد | ال |    | بر: | ٠  | ,   | بنه | بي | (  | رو  | لفر | وا | ċ   | _   | لنه |     | واز | ڄ    | ن       | بيا      | :   | ب   | باد | <u>-</u>   |   |
| ۸۰۸   |   |  | • |   | ٠ | •   |   | • |   |   | •  |   | • | •  | • |   | • | • ( |    |   |    | • |          | •  |    |    |     | •  |     | •   | •  | •  | •   | خا  | •  |     | م   | ن   | نرا | ال  | پ    | فو      | إن       | :   | ب   | باد | - ب        | , |
| ۱۱٤   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   | •  |   |   |    |   |   |   |     |    | • |    | ٠ | ٠        | •  |    | •  |     | •  | •   | ٠   | •  | •  | •   |     |    | خ   | ئس. | ال  | 4   | نية | -    | ن       | بيا      | :   | ب   | باد | ـ ب        | • |
| ۱۱۷   |   |  | • | • | • |     |   |   |   | • |    |   | ٠ | •  | • |   | • |     | •  | • | •  | • | •        | •  | •  |    | •   |    | ٠   | •   | •  | ٠  | •   |     |    |     | •   | ċ   | -   | ال  | Ŧ    | روم     | شر       |     |     | باد | - ب        |   |
| 119   |   |  |   |   |   |     |   |   | • |   | •  | ٠ | • |    | • | • | • |     | ¥  | ( | .1 | ċ | <u>.</u> | -: | Ì  | ب  | فح  | 1  | وط  | ئىر | ۵, | ٠  | A   | ىل  | A  | يه  | •   | نہ  | تلن | اخ  | L    | ر •     | ذک       | ) : |     | اد  | ـ ب        |   |
| 170   |   |  |   |   |   |     |   |   |   | • |    |   |   |    |   |   | • | •   | •  | • | 4  | • | J        | ېت | ر! | ام | Y   | وا | ż   | -   | ٠. |    | •   | وال | 5  | ٠.  | نام | JI  | ۴   | عل  | 4    | ىيل     | نض       | :   | •   | ار  | ۔ ب        | • |
| ۱۳٦   |   |  |   |   |   |     |   | • | • |   | •  | • | • | •  | • |   | • | •   | •  |   | •  | • | •        | •  | •  |    | •   | •  | •   | •   | •  | •  | •   | •   |    |     | خ   | و.  | ٠   | لم  | 1    | مام     | قس       | ۱ : | : - | اب  | ۔ ب        | - |
| 1 2 9 |   |  |   |   |   | ι   | 4 | ڼ | c | ٢ | لـ | خ |   | ٲۅ | ι | J | L | حا  | -1 | و | f  | خ | و        | _  |    | ال | و   | ċ  | _   | ام  | لن | ١  | ت   | ۰   |    | تض  | ب   | لتر | 1   | ور  | لــا | ر اا    | :ک,      | >   | : - | اب  | ۔ با       |   |

```
ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة البقرة وهي: . . . . . . . ١٥١
(177-7) (104-7) (104-7) (107-8) (100-7) (107-7) (101-1)
(1 \wedge 0 - 1 \wedge 1) (1 \wedge 1 - 1 \wedge 1) (1 \wedge 1 - 1)
(YY1-19) (YY-14) (YY-17) (Y11-17) (Y+-10) (14y-12)
(YY - YY) (YY - YY) (YY - YYY) (YY - YYY) (YY - YYY) (YY - YYY)
(TY-YY) (YY-T3Y) (YY-T3Y) (YY-T3Y) (YY-T3Y)
    (YY_ YOY) (YY_ YOY) (OY_ YEY) (FY_ AFY) (YO_ YAY).
(1-0\lambda Y) (Y-0\lambda Y) (Y-0\lambda Y) (Y-0\lambda Y) (Y-0\lambda Y) (X-0\lambda Y)
                                        .(Y9V-1*)(Y97-9)
- باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النساء وهي ست وعشرون: . . . . . . . ٢٩٩
(A) (T1A-V (7) (T1E-E) (T.V-T) (T.V-T) (T1E-E)
(TTY-11) (TT9-1T) (TTV-1T) (TT-1T) (TT7-1+) (TT0-1T)
(721-137) (721-137) (721-137) (721-137) (721-137)
   (17 _ 337) (YY _ 037) (YY _ A37) (37 _ A37) (07 _ P37) (TY _ A07).
_ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة المائدة: ..... ٢٥٩
(1-PoY) (Y-YFY) (Y-AFY) (3-4YY) (6-YYY) (F-3YY) (Y-PYY)
                                         (A - PVY) (P - YXY).
ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة الأنعام: .... اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة الأنعام:
(Y-Y) (Y-Y) (Y-Y) (Y-Y) (Y-Y) (Y-Y) (Y-Y)
(41-14) (41-14) (41-14) (41-14) (41-14)
            (£1-3P) (01-3P) (T1-PP) (V1-1·3) (M4-1·6).
ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعى عليهن النسخ في سورة الأعراف: .... ٤٠٣
                                 ·(£-4-3) (4-4-1) (4-4-1)
(£19-V) (£14-T) (£10-0) (£18-£) (£11-F) (£+9-Y) (£+V-1).
(1-773) (7-773) (3-773) (0-173) (7-773) (7-773)
                                         (A-173) (P-N73).
ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة يونس عليه السلام: . . . . . . . . . . . . .
         (1-P73)(7-133)(7-133)(3-133)(7-133)
```

| 111          | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هود:         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | (/ - ۲۶۶) (۲ - ۳۶۶) (۳، ۶ - ۶۶۶).                               |
| ٤٤٤.         | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الرعد:       |
|              | .(iio-Y) (iii-1)                                                |
| 110          | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحجر:       |
|              | (/-033) (Y-733) (Y-V33) (\$-V33) (0-V33).                       |
| 229          | ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النحل:       |
|              | (/ - P33) (Y - Y03) (Y - Y03) (3 - 303) (0 - 703).              |
| \$ O V       | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل: |
|              | (/ _ Yo 3) (Y _ Po 3) (Y _ • F 3) (\$ - • F 3).                 |
| 773          | ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة مريم:        |
|              | (I-YF3) $(Y-YF3)$ $(Y-YF3)$ $(3-YF3)$ $(0-3F3)$ .               |
| 373          | ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة طه:          |
|              | (/ - 3 \(\tau \) (\(\tau - 0 \(\tau \)).                        |
| \$70         | ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحج:        |
|              | (/ = 0F3) (Y = FF3).                                            |
| 277          | ـ باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنون:    |
|              | (1-YF3) (Y-YF3).                                                |
| 279          | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور:       |
| .(           | (\ - \begin{align*} (\ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \      |
| £ <b>V</b> 4 | ـ باب: ذكر الأيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الفرقان:     |
|              | (/ - PY3) (Y - PY3) (Y- *A3).                                   |
| £AY          | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الشعراء:                  |
|              | .((-1/4))                                                       |
| ٤٨٣          |                                                                 |
|              | .(٤٨٣ – ١)                                                      |
| £A£          | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القصص:                    |
|              | .(£\£_\)                                                        |
| 140          | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العنكبوت:                 |
|              | (1 - 0 \delta \delta \) (Y - \text{F \delta \delta}).           |
| ٤٨٧          | ـ باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الروم:                        |

•

. 2

|      | (\$\\\_\)                                            |
|------|------------------------------------------------------|
| ٤٨٧  | ـ باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة لقمان:             |
|      | .(\$\dagger \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau  |
| ٤٨٨  | _ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة السجدة:        |
|      | .(14^-1)                                             |
| 143  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحزاب:       |
|      | (1 - PA3) (7 - PA3) (7 - 1P3).                       |
| 191  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة سبأ:           |
|      | .(492_1)                                             |
| 190  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة فاطر:          |
|      | .(1-993).                                            |
| 190  | _ باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الصافات:           |
|      | (1-0P3) (Y-FP3) (Y: 3-FP3).                          |
|      | ـ باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة (ص):               |
|      | (1 - TP3) (Y - YP3).                                 |
| 197  | _ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزمر:         |
|      | (1-4P3) (Y-AP3) (Y-AP3) (\$1 0-AP3) (F-PP3) (V-PP3). |
| 199  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المؤمن:        |
|      | (1 - 193).                                           |
| •••  | _ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم السجدة:     |
|      | .(••• - 1)                                           |
|      | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم عسق:        |
| (0·V | (1-1.0) (1-4.0) (3-3-0) (3-3-0) (7-7.0) (7-7.0) (V-  |
|      | ·(•· \ - \ ) (• · \ - \ )                            |
| •· A | _ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزخرف:        |
|      | . ( • · ٩ - Y ) ( • · ٨ - 1 )                        |
| 01.  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الدخان:        |
|      | . (01 1)                                             |
| 01.  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الجاثية:       |
|      | .(01 1)                                              |
| 010  | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحقاف:       |

| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ق):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الذاريات:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الذاريات:  - باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التجم:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التجم:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أني):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أني): |       | (1-010) 7-110).                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة (ق):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة الذاريات:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة الظور:  - باب: ما ادعي عليه النسخ في صورة الطور:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة الطور:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة التجم:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة القمر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المجادلة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المحتدلة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المحتدنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المحتدنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة (ن):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المذمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة (مل أتي):                                                                                                     | 019   |                                                 |
| (۱ – ۲۳۰).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في صورة الذاريات: - باب: ما ادعي عليه النسخ في صورة الطور: - باب: ما ادعي عليه النسخ في صورة الطور: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتحنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتحنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتحنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتحنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتي): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتي): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتي):                                                                                                           |       | .(0-14-1)                                       |
| - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة الذاريات:  - باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور:  - باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة (نال سائل):  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدش:  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتی):  - باب: ذکر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتی):  - باب: ذکر ما ادعی عليه النسخ في سورة (مل أتی):                                                                                                          | ٥٢٣   | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ق):      |
| (۱ - ۲۷ ه) (۲ - ۲۷ ه).  - باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحددة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى):                                                                                                                                                                                                |       | .(014-1)                                        |
| - باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور:  (۱ - ۲۵ و) (۲ - ۲۵ و) (۳ - ۲۵ و).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (نأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذرل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذرل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتى):                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٢٣   | _ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الذاريات: |
| (۱ - ۱۰ - ۱۰ (۲ - ۱۰ (۲ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ (۱۰ - ۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰ (۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | .(074-7) (074-1)                                |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدنة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العزمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العذش: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العذش: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 070   | ـ باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور:        |
| (۱ - ۲۷ و) (۲ - ۷۲ و).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الحشر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المحتدة: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (نأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المذمل: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتی): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتی): - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (مل أتی):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | (1-070) (7-070) (7-170).                        |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 770   | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم:    |
| (۱ - ۸۲٥).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الحشر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الممتحنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الممتحنة:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | (/ - FY °) (Y - YY °).                          |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢٨   | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر:    |
| (۱ - ۲۹ و).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الحشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الحشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 079   | ·                                               |
| (۱ ـ ٣٣٠).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الممتحنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الممتحنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣٣   |                                                 |
| (۱، ۲ - ۷۳۰) (۳، ٤ - ۴۳۰).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتىٰ):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتیٰ):  - باب: ذكر ما ادعی علیه النسخ في سورة (هل أتیٰ):  - باب: ذكر ما ادعی علیه النسخ في سورة (هل أتیٰ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣٧   |                                                 |
| (۱ ـ ٤٤٥).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ن):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 011   |                                                 |
| (۱ ـ - ٥٤٥) (۲ ـ - ٥٤٥).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):  (۱ - ۲۶۰) (۲ - ۲۶۰).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:  (۱ - ۷۶۰) (۲ - ۰۰۰) (۳ - ۱۰۰) (٤ - ۱۰۰).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 8 0 |                                                 |
| (۱ ـ ۲ ٤٠) (۲ ـ ۲ ٤٠).  - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.5   |                                                 |
| - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 2 7 |                                                 |
| (۱ ـ ۷۶۰) (۲ ـ ۵۰۰) (۳ ـ ۵۰۱). ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444   |                                                 |
| ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٤٧   |                                                 |
| (۱ ـ ۲۰۰).<br>ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتىٰ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | •                                               |
| ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 007   |                                                 |
| (1-400) (1-300) (4-300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001   |                                                 |
| ₩ \ ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 717                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |

| 000 | سورة الطارق:     | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في |
|-----|------------------|----------------------------------|
|     |                  | . (000 - 1)                      |
| 000 | سورة الغاشية:    | - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في |
|     |                  | .(000_1)                         |
| ۲٥٥ | سورة (التين):    | - باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في |
|     | •                | .(007_1)                         |
| ٥٥٧ | سورة (الكافرون): | ـ باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في |
|     |                  | (00V 1)                          |

## فهرس المراجع المعتمدة في التحقيق

## القرآن الكريم

- الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي. مطبعة التوفيق الأدبية بمصر.
- ـ الإتقان للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني. المكتبة الثقافية، بيروت (١٩٧٣) م. قدم له كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٧) هـ.
  - \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. دار الكتاب العربي. بيروت.
- أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٨٨) هـ.
- الأحكام السلطانية للماوردي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي بمصر. الطبعة الثالثة (١٣٩٣) هـ.
- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. مكتبة عاطف. القاهرة. الطبعة الأولىٰ (١٣٩٨) هـ.
  - ـ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. مطبعة المعارف بمصر. (١٣٣٢) هـ.
  - ـ أحكام القرآن لابن العربي. تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت.
    - ـ أحكام القرآن للجصاص. دار الكتاب العربي. بيروت.
- \_أحكام القرآن للشافعي. قدم له محمد زاهد الكوثري. دار الكتب العلمية. بيروت (١٣٩٥) هـ.
- أحوال الرجال لابراهيم بن يعقوب الجوزجاني. تحقيق صبحي السامراثي. مؤمسة الرسالة (١٤٠٥) هـ.
- إحياء علوم الدين للغزالي. وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي. دار المعرفة. بيروت.
  - ـ أخبار القضاة لوكيع. عالم الكتب. بيروت. (١٩٧٢)م.

- أدب الإملاء والاستلاء للسمعاني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى (١٤٠١) هـ.
- أدب القاضي للماوردي. تحقيق محيى هلال السرحان. مطبوعات ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية (١٣٩٢) هـ.
- أدب الكاتب لابن قتيبة. تحقيق محمد الدالي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٢) هـ.
  - \_ إرشاد الفحول للشوكاني. طبع بمطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر (١٣٥٦) هـ.
- الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي. تحقيق عبد المعين الملوحي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٢) هـ.
- أساس البلاغة للزمخشري. تحقيق عبد الرحيم محمود. مطبعة أولاد أورفاند. الطبعة الأولى (١٣٧٢) هـ.
  - أسباب النزول للواحدي. عالم الكتب. بيروت.
  - أسد الغابة لابن الأثير. كتاب الشعب (١٩٧٠)م.
- أسرار البلاغة للجرجاني. على عليه أحمد مصطفىٰ المراغي. المكتبة التجارية بمصر. الطبعة الأولىٰ (١٣٦٧) هـ.
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري. تحقيق محمد الصباغ. مؤسسة الرسالة (١٣٩١) هـ.
  - الأسماء والصفات للبيهقي. صححه محمد زاهد الكوثري.
- الأشباه والنظائر للسيوطي. تحقيق عدد من الأفاضل. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن إبراهيم بن نجم. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. نشر مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة (١٣٨٧) هـ.
- ـ الاشتقاق لابن دريد تحقيق عبد السلام هارون. نشر مؤسسة الخانجي بمصر (١٣٧٨) هـ.
- الإصابة لابن حجر العسقلاني وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر. تحقيق طه محمد الزيني. مكتبة الكليات الأزهرية.
- إصلاح غلط المحدثين للخطابي. تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. مطبوعات المجمع العلمي العراقي (١٤٠٥) هـ.
- ـ إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية (١٣٧٥) هـ.
  - أصول التشريع الإسلامي لعلى حسب الله.
- أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي. مطابع دار الكتاب العربي بمصر (١٣٧٢) هـ.

- أصول الفقه لمحمد الخضري. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة السادسة (١٣٨٩) هـ.
  - \_ اضواء البيان للشنقيطي. مطبعة المدني. (١٣٨٦) هـ.
  - ـ الاعتبار للحازمي. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. مكتبة عاطف. القاهرة.
- الاعتصام للشاطبي. دار التحرير للطبع (١٩٧٠) م. عن النسخة التي حققها الإمام محمد رشيد رضا.
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي. ضححه كمال يوسف الحوت. عالم الكتب. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
  - ـ الإعجاز والإيجاز للثعالبي. دار صعب. بيروت.
- إعراب القرآن الأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. عالم الكتب. الطبعة العراب القرآن الأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. عالم الكتب. الطبعة
- » ـ الأعلام لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الرابعة (١٩٧٩) م.
- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون الدمشقي. تحقيق محمود الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة (١٤٠٣) هـ.
- أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. راجعه طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل. بيروت (١٩٧٣) م.
  - \_أعلام النساء. لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة (١٤٠٢) هـ.
  - ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي. دار الكتاب العربي. بيروت (١٣٩٩) هـ.
- \_ إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد سيد كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر (١٣٨١) هـ.
- الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن محمد بن هبيرة. المكتبة الحلبية. حلب. الطبعة الثانية.
- الأفضليات لابن الصيرفي. تحقيق الدكتور وليد قصاب والدكتور عبد العزيز المانع. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٣) هـ.
- إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب (١٣٨٦) هـ.
- ـ الإقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. تحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري. مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية (١٤٠٢) هـ.
- ـ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. تحقيق محمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت.
- اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. تحقيق الشيخ الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة (١٣٩٧) هـ.

- \_ الإكمال لابن ماكولا. صححه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. الطبعة الثانية. الهند.
- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من النساء والرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال للحسيني. مخطوط.
  - \_ إكمال إكمال المعلم (شرح مسلم) للأبي. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - \_ الإلماع للقاضي عياض. تحقيق السيد أحمد صقر. دار التراث. القاهرة (١٣٩٨) هـ.
- \_ الأم للشافعي. أشرف على طبعه محمد زهري النجار. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
  - \_ الأمالي لأبي على القالي. دار الكتاب العربي. بيروت.
  - \_ الأمالي الشجرية. لابن الشجري. دار المعرفة. بيروت.
- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق الدكتور عبد المجيد قطاطش. كلية الشريعة بمكة المكرمة. دار المأمون للتراث. دمشق. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٠) هـ.
- الأمصار ذوات الآثار للذهبي. تحقيق محمود الأرنؤوط بإشراف عبد القادر الأرنؤوط. دار ابن كثير. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق محمد خليل هراس. منشورات مكتبة الكليات الأزهرية (١٤٠١) هـ.
- الأنساب للسمعاني. تحقيق عبد الرحمن اليماني. نشر أمين دمج. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٠) هـ.
- الإنصاف لعبد الله بن محمد البطليوسي. تحقيق الدكتور محمد ردوان الداية. دار الفكر.
   الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.
  - \_ الأنوار الكاشفة لعبد الرحمن المعلمي اليماني. عالم الكتب (١٤٠٣) هـ.
- \_ الأوائل للطبراني. تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي امرير. مؤسسة الرسالة (١٤٠٣) هـ.
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق الدكتور أحمد فرحات. كلية الشريعة بالرياض.
  - \_ إيضاح المكنون للبغدادي. مكتبة المثنى. بغداد.
- الإيمان لابن مندة. تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠٦) هـ.
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية.
  - ـ البحر المحيط لأبي حيان. مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض.
    - ـ بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية. دار الكتاب العربي. بيروت.

- ـ البداية والنهاية لابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. الطبعة الثانية (١٩٧٧)م.
- البرهان في علوم القرآن للزركشي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩١) هـ.
- بيان خطأ من أخطاء على الشافعي للبيهقي. تحقيق الدكتور نايف الدعيس. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠٦) هـ.
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي. تحقيق ج. س كولان و إ. ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٠) ه..
- البيان والتبيين للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة (١٣٦٧) هـ.
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني. مراجعة سيف الدين الكاتب. دار الكتاب العربي. بيروت (١٤٠١) هـ.
- تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة. صححه محمد زهري النجار. دار الجيل. بيروت (١٣٩٣) هـ.
  - ـ تاج العروس للزبيدي. إصدار وزارة الإعلام في الكويت (١٤٠٣) هـ.
- التاريخ ليحيى بن معين. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. كلية الشريعة بمكة المكرمة. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
- تاريخ أبي زرعة الدمشق. تحقيق شكر الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- تاريخ أسماء الثقات لعمر بن شاهين. تحقيق صبحي السامرائي. الدر السلفية. الكويت. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
  - تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي. بيروت.
- تاريخ الثقات للعجلي. تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٥) هـ.
- تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٣٩٧) هـ.
- تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني الداراني. تحقيق سعيد الأفغاني. منشورات جامعة بنغازي.
- التاريخ الصغير للبخاري. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب. الطبعة الأولى (١٣٩٧) هـ.
  - التاريخ الكبير للبخاري. المكتبة الإسلامية. محمد ازدمير. تركيا.
  - تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية.

- \_ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. كلية الشريعة بمكة. دار المأمون للتراث.
- ـ تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر (ترجمة الزهري). بعناية شكر الله قوجاني. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٢) هـ.
- تاريخ المدينة المنورة لابن شبة. تحقيق فهيم محمد شلتوت. طبع ونشر على نفقة حبيب محمود أحمد.
- تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي. الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- التحبير في المعجم الكبير للسمعاني. تحقيق منيرة ناجي سالم. رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية (١٣٩٥) هـ.
- تحفة الأشراف للمزي. مع النكت الظراف لابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.
  - تحفة الذاكرين للشوكاني. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - ـ تدريب الراوي للسيوطي. دار إحياء السنة النبوية. الطبعة الثانية (١٣٩٩) هـ.
    - ـ تذكرة الحفاظ للذهبي. دار إحياء التراث العربي.
    - ـ تذكرة الموضوعات للهندي. نشر أمين دمج. بيروت.
- \_ الترغيب والترهيب للمنذري. تعليق مصطفى محمد عمارة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثالثة (١٣٨٨) هـ.
  - ـ تصحيفات المحدثين للعسكرى. تحقيق محمود أحمد ميرة.
    - ـ تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني. دار الكتب العربي.
- ـ تفسير ابن كثير. أشرف على طبعه لجنة من العلماء. دار الفكر. الطبعة الثانية (١٣٨٩) هـ.
  - ـ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج. تحقيق ونشر أحمد يوسف الدقاق (١٣٩٥) هـ.
    - ـ تفسير البيضاوي. المكتبة التجارية بمصر.
    - ـ التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة. دار إحياء الكتب العربية (١٣٨١) هـ.
      - تفسير الخازن وبهامشه تفسير النسفى. دار المعرفة. بيروت.
- ـ تفسير الطبري. طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثالثة (١٣٨٨) هـ.
  - ـ تفسير غريب الحديث لابن حجر العسقلاني. مطبعة الإمام بمصر.
  - \_ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. تحقيق السيد أحمد صقر. دار الكتب العلمية.
    - ـ تفسير القرطبي. دار الشعب. القاهرة.
- تفسير الكشاف للزمخشري. تحقيق محمد الصادق قمحاوي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر (١٣٩٢) هـ.

- ـ تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرحمن السورتي. المنشورات العلمية. بيروت.
  - ـ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية.
- التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٢) هـ.
- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. حققه عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٥) هـ.
- التكملة لوفيات النقلة المنظري. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
- تلبيس إبليس لابن الجوزي. عنيت بنشره وتصحيحه إدارة المطبعة المنيرية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٦٨) هـ.
- تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. صححه عبد الله هاشم اليماني. دار المعرفة. بيروت.
- تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي. تحقيق سكينة الشهابي. دار طلاس. دمشق. الطبعة الأولى (١٩٨٥) م.
- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي الشيباني. دار الكتاب العربي. بيروت.
- تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي. تحقيق عبد الله محمد الدرويش. دار الكتاب العربي. سوريا. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٤) هـ.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلي بن محمد الكناني. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
  - ـ تهذيب الأثار للطبري. قرأه وخرج أحاديثه محمود محمد شاكر بارك الله في عمره.
    - تهذيب الأسماء واللغات للنووي دار الكتب العلمية. بيروت.
- تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة. بيروت الطبعة الأولىٰ (١٤٠٣) هـ.
  - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. دار صادر. بيروت.
- تهذيب الكمال للمزي. تحقيق الدكتور بشار معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٠) هـ.
- تهذيب الكمال للمزي. مصورة قدم لها عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث.
- التوحيد لابن خزيمة. راجعه محمد خليل هراس. دار الفكر. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.

- \_ توضيح الأفكار للصنعاني. تحقيق محيى الدين عبد الحميد. مكتبة الخانجي. الطبعة الأولى (١٣٦٦) هـ.
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم الشرقى. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٨٢) هـ.
- التوفيق للتلفيق للثعالبي. تحقيق إبراهيم صالح. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٣) هـ.
- الثلاثيات (ثلاثيات البخاري والترمذي والدارمي وابن ماجة وعبد بن حميد والطبراني) تحقيق على رضا عبد الله وأحمد البزرة. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
- الجامع لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٢) هـ.
- -جامع الأصول لابن الأثير الجزري. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. نشر مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان (١٣٨٩) هـ.
- ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الرابعة (١٣٩٣) هـ.
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. بعناية عبد الرحمن المعلمي اليماني. دار الكتب العلمية (١٣٧١) هـ.
- -جلاء الأفهام لابن قيم الجوزية. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط. دار العروبة. الكويت. الطبعة الثاني (١٤٠٧) هـ.
- ـ الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثة (١٤٠٤) هـ.
- الجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر الشيباني. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
- \_ جواهر الأدب لأحمد الهاشمي. أشرفت على تحقيقه لجنة من الجامعيين. مؤسسة المعارف. بيروت.
  - حجة القراءات لابن زنجلة. تحقيق سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٣٩٩) هـ.
    - ـ حجة الله البالغة لولى الله الدهلوي. دار المعرفة. بيروت.
  - الحجة للقراء السبعة للفارسي. تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير جوريجاتي. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
  - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٨٧) هـ.

- ـ الحماسة البصرية. عالم الكتب. بيروت.
- ـ خاص الخاص للثعالبي. قدم له حسن الأمين. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت.
- الخراج لأبي يوسف. نشره قصي محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية. القاهرة. الطبعة اللخامسة (١٣٩٦) هـ.
  - ـ الخصائص لابن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الهدى بيروت. الطبعة الثانية.
    - ـ الخصائص الكبرى للسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت (١٣٩١) هـ.
    - ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني. دار الجيل. بيروت.
      - \_ الدر المنثور للسيوطي. دار المعرفة. بيروت.
  - ـ دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة. دار قتيبة. الطبعة الأولى.
- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. صححه محمد رشيد رضا. دار المعرفة. بيروت (١٤٠٢) هـ.
- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. خرج أحاديثه عبد البر عباس. المكتبة العربية. بحلب. الطبعة الأولى (١٣٩٠) هـ.
- دلائل النبوة للبيهقي. خرج أحاديثه الدكتور عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية.
   بيروت. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
  - ـ ذخائر المواريث لعبد الغني النابلسي. دار المعرفة. بيروت.
  - ـ ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي. دار الكتاب العربي. بيروت.
- الذيل على الروضتين. لأبي شامة المقدسي. صححه محمد زاهد الكوثري. دار الجيل
   \_ بيروت. الطبعة الثانية (١٩٧٤) م.
  - ـ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي. دار المعرفة. بيروت.
- دنيل الكاشف لأبي زرعة العراقي. تحقيق بوران ضناوي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
- الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور نور الدين عتر. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى (١٣٩٥) هـ.
  - \_ الرسالة للشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكر. المكتبة العلمية. بيروت.
    - ـ الرسالة المستطرفة للكتاني. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.
- \_ رفع الملام عن الأثمة الأعلام لابن تيمية. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية (١٣٨٣) هـ.
- الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية.
  - ـ روح المعاني للألوسي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

- روضة العقلاء لابن حبان تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية (١٣٩٥) هـ.
  - ـ الروضتين في أخبار الدولتين لعبد الرحمن المقدسي. دار الجيل. بيروت.
- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحبحين من الصحابة ليحيى بن أبي بكر العامري. أشرف على ضبطه عمر الديراوي. مكتبة المعارف. بيروت. الطبعة الأولى (١٩٧٤) م.
  - ـ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولىٰ.
- ـ زاد المعاد لابن قيم الجوزية تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
  - ـ الزهد للإمام أحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية. بيروت (١٣٩٨) هـ.
- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد الله بن عبد القادر. مكتبة عارف. الرياض. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٤) هـ.
  - ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. دار إحياء العلوم. بيروت.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي (١٣٩٢) هـ.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة (١٣٩٨) هـ.
- السنة للإمام أحمد. تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
- السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفىٰ السباعي. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية (١٣٩٦) هـ.
- السنن لسعيد بن منصور. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الدار السلفية. الهند. الطبعة الأولى (١٤٠٣) هـ.
- \_ سنن الترمذي: أشرف على التعليق والطبع عزت الدعاس. نشر مكتبة دار الدعوة بحمص (١٣٨٥) هـ.
- ـ سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر. طبع مصطفىٰ البابي الحلبي. الطبعة الثانية (١٣٩٨) هـ.
  - ـ سنن الدارقطني ويذيله التعليق المغني. عالم الكتب. الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.

- ـ سنن الدارمي. طبع بعناية محمد أحمد دهمان. نشر دار إحياء السنة النبوية.
- ـ سنن أبي داود. تحقيق عزت الدعاس. توزيع محمد علي السيد. حمص. الطبعة الأولى (١٣٨٨) هـ.
- ـ سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية بمصر. الطبعة الثانية (١٣٦٩) هـ.
  - ـ السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني. دار المعرفة. بيروت.
- ـ سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت (١٣٩٥) هـ.
- ـ سنن النسائي. أشرف على الطبع محمد علي الدعاس. المكتبة الإسلامية. حمص (١٣٨٨) هـ.
  - ـ سنن النسائي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- سير أعلام النبلاء للذهبي. تحقيق عدد من الأفاضل. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠١) هـ.
- ـ السيرة النبوية لابنُّ كثير. تحقيق مصطفىٰ عبد الواحد. دار المعرفة. بيروت (١٣٩٦) هـ.
- السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثانية (١٣٧٥) هـ.
- ـ شأن الدعاء للخطابي. تحقيق أحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٤) هـ.
- \_ شجرة النور الذكية في طبقات المالكية. لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العربي. بيروت.
  - ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. المكتب التجاري للطباعة. بيروت.
- ـ شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث الطبعة الأولى (١٣٩٣) هـ.
  - ـ شرح ديباجة القاموس لنصر الهوريني.
- ـ شرح ديوان لبيد بن ربيعة. قدم له وشرحه إبراهيم جزيني. دار القاموس الحديث. بيروت.
- ـ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
- ـ شرح السنة للنبوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير شاويش. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٩٠) هـ.
- شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي مع شرح شواهده للبغدادي. تحقيق محمود نور

- الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد. ملتزم النشر محمود توفيق الكبتي.
  - ـ شرح صحيح مسلم للنووي. تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة. كتاب الشعب.
- ـ شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. تحقيق الدكتور نور الدين عتر. دار الملاح. الطبعة الأولى (١٣٩٨) هـ.
- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. تحقيق صبحي جاسم الحميد. مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية.
- ـ شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي. طبع مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر. الطبعة الأولىٰ (١٣٨٩) هـ.
- ـ شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي. تحقيق الدكتور نسيب نشاوي. مطبوعات مجمع اللغة العُربية بدمشق (١٤٠٣) هـ.
- ـ شرح الكوكب المنير لابن النجار. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. دار الفكر بدمشق (١٤٠٢) هـ.
- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري. تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف مراجعة أحمد راتب النفاخ. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ـ شرح معاني الآثار للطحاوي. تحقيق محمد زهري الثجار. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
- شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني. تحقيق إبراهيم عطوة عوض. طبع مصطفىٰ البابي الحلبي. الطبعة الأولىٰ (١٣٨٢) هـ.
- شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم. تحقيق عبد العزيز بن محمد السرحان. دار البشائر الإسلامية بيروت (١٤٠٥) هـ.
  - ـ شفاء العليل لابن قيم الجوزية. تحرير الحساني حسن عبد الله. دار التراث بالقاهرة.
- الشكر لابن بي الدنيا. تحقيق ياسين محمد السواس. مراجعة عبد القادر الأرنؤوط. دار ابن كثير. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
  - -شمائل الرسول لابن كثير. تحقيق مصطفىٰ عبد الواحد. دار المعرفة. بيروت.
- الشمائل المحمدية للترمذي. خرج أحاديثه عزت عبيد الدعاس. مؤسسة الزعبي. الطبعة الثانية (١٣٩٦) هـ.
- ـ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطاثي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. عالم الكتب. الطبعة الثالثة (١٤٠٣) هـ.

- الصاحبي لأحمد بن فارس. تحقيق السيد أحمد صقر. طبع عيسى البابي الحلبي.
- الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية. بيروت (١٣٩٨) هـ.
- صحيح الجامع الصغير وزياداته. تحقيق الشيخ الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٨٨) هـ.
- صحيح ابن حبان (الإحسان) تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين سليم أسد. مؤسسة الرسالة. المجلد ١، ٢.
  - صحيح ابن خزيمة. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي.
  - صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- صحيفة همام بن منبه. تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
- صفة الجنة لأبي نعيم ، تحقيق علي رضا عبد الله. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
  - صيد الخاطر لابن الجوزي. المكتبة العلمية. بيروت.
- الضعفاء الصغير للبخاري. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب. الطبعة الأولى (١٣٩٦) هـ.
- ـ الضعفاء الكبير للعقيلي. تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
- الضعفاء والمتروكين للدارقطني. تحقيق صبحي البدري السامرائي. مؤسسة الرسالة (١٤٠٤) هـ.
- الضعفاء والمتروكين للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب. الطبعة الأولى (١٣٩٦) هـ.
  - الضوء اللامع للسخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت.
- الطبقات لخليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. دار طيبة. الرياض. الطبعة الثانية (١٤٠٢) هـ.
  - ـ طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى. دار المعرفة. بيروت.
- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني. تحقيق عادل نويهض. دار الأفاق الجديدة، بيروت. الطبعة الثالثة (١٤٠٢) هـ.
- طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين السبكي. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأولى (١٣٨٣) هـ.

- ـ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الرائد العربي. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
  - \_ الطبقات الكبرى لابن سعد. دار التحرير (١٣٨٨) هـ.
  - عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي. دار العلم للجميع.
    - ـ العبر للذهبي.
- ـ عصر النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد عزة دروزة. دار اليقظة العربية. بيروت. (١٣٨٤) هـ.
- علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي. طبع بنفقة محمد نصيف. دار السلام. حلب. (١٣٤٣) هـ.
- العلل المتناهية لابن الجوزي. قدم له خليل الميس. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى (١٤٠٣) هـ.
- علم الحديث لابن تيمية. تحقيق موسى محمد علي. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
  - ـ عمل اليوم والليلة لابن السني. طبعة الهند (١٣٥٨) هـ.
- عمل اليوم والليلة للنسائي تحقيق الدكتور فاروق حمادة. نشر وتوزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية.
- العواصم والقواصم لمحمد بن إبراهيم الوزير. تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار البشير. عمان. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
- عيون الأخبار لابن قتيبة. دار الكتاب العربي. بيروت. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة (١٣٤٣) هـ.
- غربال الزمان في وفيات الأعيان ليحيى بن أبي بكر اليماني. صححه محمد ناجي العمر. أشرف عليه عبد الرحمن الأرياني. دار الخير (١٤٠٥) هـ.
- ـ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. دار الكتاب العربي. بيروت (١٣٩٦) هـ.
  - غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال.
  - ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني. رقمه محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة السلفية.
    - ـ الفتح الرباني للبنًا. دار الحديث. القاهرة.
- ـ الفرق بين الحروف الخمسة للبطليوسي. تحقيق عبد الله الناصير. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٤) هـ.
  - ـ الفروق للقرافي. دار المعرفة. بيروت.
- ـ الفصل في الملل لابن حزم وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني. دار المعرفة. بيروت.

- الطبعة الثانية (١٣٩٥) هـ.
- فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري. طبع الأستانة (١٢٨٩) هـ.
- الفصول اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة لابن سعيد الأندلسي. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية.
- فضل الصلاة على النبي ﷺ لاسماعيل بن إسحاق المالكي. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة (١٣٩٧) هـ.
- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. لفضل الله الجيلاني. المكتبة الإسلامية.
- فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. الطبعة الأولى (١٣٩٠) هـ.
  - ـ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية (١٤٠٠) هـ.
- \_فهرسة ما رواه عن شيوخه (محمد بن خير). دار الآفاق الجديدة. الطبعة الشانية (١٣٩٩) هـ.
  - ـ الفوائد. لابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
- الفوائد العوالي لعلي بن المحسن التنوخي. تحقيق الدكتور عبد السلام التدمري. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني. تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية (١٣٩٢) هـ.
  - ـ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي الداراني. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر.
- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد المنقور النجدي. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٨٠) هـ بإشراف محمد زهير شاويش.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. دار المعرقة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩١) هـ.
- قاموس رد العامي إلى الفصيح للشيخ أحمد رضا. دار الرائد العربي. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
  - ـ قصص الأنبياء لابن كثير. دار ومكتبة الهلال. بيروت. الطبعة الأولى (١٩٨٥) م.
    - القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب. دار المعرفة. بيروت.
- \_ قواعد في علوم الحديث للتهانوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الثالثة (١٣٩٢) هـ.
- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الله محمد الدرويش اليمامة للطباعة. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. لابن طولون الصالحي. تحقيق محمد أحمد دهمان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- الكاشف للذهبي. راجعه لجنة من العلماء. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٣) هـ.
  - الكامل للمبرد. مكتبة المعارف. بيروت.
  - ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير. دار صادر. بيروت. (١٣٨٥) هـ.
  - ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى. دار الفكر. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
- ـ كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة. تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠٦) هـ.
- الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الدكتور سهيل زكار. نشر وتوزيع عبد الهادي حرصوني. دمشق. الطبعة الأولى (١٤٠٠) هـ.
- كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي بارك الله فيه. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري المتوفىٰ سنة (٧٣٠) هـ. مكتب الصنابيع (١٣٠٧) هـ.
- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٥١) هـ.
  - كشف الظنون لحاجى خليفة. مكتبة المثنى. بغداد.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن طالب. تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
  - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. المكتبة العلمية.
- الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج. مصورة قدم لها مطاع الطرابيشي. دار الفكر. الطبعة الأولى. (١٤٠٤) هـ.
  - ـ الكني والأسماء للدولابي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.
- كنز العمال للهندي. ضبطه وصححه بكري حياني وصفوة السقا. مكتبة التراث الإسلامي. حلب. الطبعة الأولى (١٣٩١) هـ.
- الكواكب النيرات لابن الكيال. تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي. كلية الشريعة بمكة المكرمة. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى (١٤٠١) هـ.
  - ـ اللآلىء المصنوعة. للسيوطي. المكتبة التجارية بمصر.
    - ـ لسان العرب لابن منظور. دار صاد. بيروت.

- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي. بيروت. الطبعة الشانية (١٣٩٠) هـ.
- \_ لمحات في أصول الحديث للدكتور محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
- ـ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث بقلم عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
- المؤتلف والمختلف للدارقطني. تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله. دار الغرب الإسلامي.
   الطبعة الأولى (١٤٠٩).
- ما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه للأصمعي. تحقيق ماجد حسن الذهبي. دار الفكر. الطبعة الأولى (١٤٠٦) هـ.
- المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني. تحقيق سبيع حمزة حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٧) هـ.
- ـ متشابه القرآن للدكتور عدنان زرزور. مكتبة دار الفتح بدمشق. الطبعة الأولى (١٣٨٩) هـ.
- مجاز القرآن لمعمر بن المثنى. علق عليه محمد فؤاد سزكين. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
- المجروحين لابن حبان. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب. الطبعة الأولىٰ (١٣٩٦) هـ.
- ـ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. . دار إحياء التراث العربي. بيروت (١٣٧٩) هـ.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية (١٩٦٧) م.
  - المجموع للنووى. دار الفكر.
- ـ مجموعة الرسائل الميرية لعدد من العلماء. نشرها محمد أمين دمج. بيروت (١٩٧٠) م.
- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. خرج أحاديث محمد رشيد رضا. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلامي ابن تيمية. جمعه عبد الرحمن النجدي. طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز.
  - ـ المحلى لابن حزم الأندلسي. المكتب التجاري. بيروت.
- مختصر شعب الإيمان للبيهقي. اختصره عمر بن عبد الرحمن القزويني. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. دار ابن كثير. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه. عني بنشره ج. برجشتراسر. مكتبة المتنبى، القاهرة.

- مختلف الحديث لأسامة عبد الله الخياط. مطابع الصفا بمكة المكرمة. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٦) هـ.
- مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بيروت (١٣٩٢) هـ.
- المدخل إلى الصحيح للحاكم. تحقيق الدكتور ربيع المدخلي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بدران. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
- المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم بعناية شكر الله قوجاني. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٣٩٧) هـ.
- مراصد الاطلاع للبغدادي. تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الأولى (١٣٧٣) هـ.
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي. تحقيق طيار آلتي قولاج. دار صادر (١٣٩٥) هـ.
  - المزهر للسيوطي.
- المستدرك على الصحيحين للحاكم وبذيله التلخيص للذهبي. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. محمد أمين دمج / بيروت.
- ـ المستطرف في كل فن مستظرف لمحمد بن أحمد المحلي. دار الأمم للطباعة. بيروت.
  - ـ المستصفىٰ للغزالي. المكتبة التجارية الكبرى بمصر. الطبعة الأولىٰ (١٣٥٦) هـ.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر. الطبعة الرابعة (١٣٧٣) هـ.
  - ـ مسئد الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٨) هـ.
    - ـ مسند الحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. عالم الكتب. بيروت.
- مسند الإمام أبي حنيفة. تحقيق صفوة السقا. مكتبة ربيع. حلب. الطبعة الأولى (١٣٨٢) هـ.
- مسند خليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. الشركة المتحدة للتوزيع (١٤٠٥) هـ.
- مسند الشافعي. ملحق بالأم. طبع بإشراف محمد زهري النجار. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
  - \_مسند الشافعي. دار الكتب العلمية.
- \_مسند الشهاب القضاعي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. الطبعة

- الأولى (١٤٠٥) هـ.
- مسند عبد الله بن عمر تخريج أبي أمية الطرسوسي. تحقيق أحمد راتب عرموش. دار النفائش (١٩٧٨) م.
  - \_مسند أبي عوانة. دار المعرفة. بيروت.
- ـ مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم أسد الداراني. نشر دار المأمون للتراث بدمشق الطبعة الأولى (١٩٨٤) م.
- المسودة في أصول الفقه جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي. بيروت.
  - ... مشارق الأنوار للقاضى عياض. دار التراث. القاهرة.
- مشاهير علماء الأمصار لابن حبان عني بتصحيحه م. فلا يشهمر. مطبعة لجنة التأليف والنشر بالقاهرة (١٣٧٩) هـ.
  - \_مشكل الأثار للطحاوي. دار صادر. بيروت.
- مشكل إعراب القرآن لمكي بن طالب. تحقيق ياسين محمد السواس. دار المأمون للتراث بدمشق الطبعة الثانية.
- مشيخة ابن الجوزي. تحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. أثينا. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٠) هـ.
- مشيخة ابن طهمان تحقيق الدكتور محمد طاهر مالك. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٣) هـ.
- مشيخة النعال البغدادي. تخريج الحافظ المنذري. تحقيق الدكتور ناجي معروف وبشار عواد معروف. المجمع العلمي العراقي (١٣٩٥) هـ.
- المصاحف لابن أبي داود صححه الدكتور آثر جفري. المطبعة الرحمانية بمصر. الطبعة الأولى (١٣٥٥) هـ.
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري. تحقيق محمد المنتقى الكشناوي. دار العربية بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.
- المصفّى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي. تحقيق الدكتور حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
  - المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. تحقيق عبد الخالق الأفغاني. الدار السلفية. الهند.
- ـ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. تحقيق حبيب الأعظمي. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٩٠) هـ.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. وزارة الأوقاف الكويتية.

- \_معالم السنن للخطابي. المكتبة العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٤٠١) هـ.
  - ـ معاني القرآن للفراء. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانية (١٩٨٠)م.
- \_معجم الأدباء لياقوت. مراجعة وزارة المعارف بمصر. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
  - ـ معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادر. بيروت (١٣٩٧) هـ.
- معجم الشعراء للمرزباني. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. منشورات مكتبة النوري. دمشتي.
  - ـ المعجم الصغير للطبراني. دار الكتب العلمية. بيروت (١٤٠٣) هـ.
- المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية.
  - ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- معجم مقاييس اللغة لابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون. طبع شركة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية (١٣٩٢) هـ.
- معرفة الرجال عن يحيي بن معين وغيره. تحقيق مطيع الحافظ وغزوة بدير. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- معرفة الرجال ليحيى بن معين. تحقيق محمد كامل القصار. مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤٠٥) هـ.
- معرفة علوم الحديث للحاكم. صححه الدكتور معظم حسين. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٧) هـ.
- معرفة القراء الكبار للذهبي. تحقيق بشار معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى (١٤٠٤) هـ.
- المعرفة والتاريخ للفسوي. تحقيق أكرم ضياء العمري. مطبعة الإرشاد. بغداد (١٣٩٤) هـ.
- المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي. تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. مكتبة أسامة بن زيد. حلب (١٣٩٩) هـ.
- المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. وبهامشه الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن المقدسي. طبع بعناية جماعة من العلماء. دار الكتاب العربي. بيروت (١٣٩٢) هـ.
- المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر بن علي الهندي. دار الكتاب العربي. بيروت (١٤٠٢) هـ.
  - \_ المغنى في الضعفاء للذهبي بتحقيق نور الدين عتر.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري عالم الكتب. بتحقيق مصطفىٰ السقا.

- مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - المفاريد لأبي يعلى الموصلي. مصورة عن نسخة الظاهرية.
  - ـ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت.
- المقاصد الحسنة للسخاوي. صححه عبد الله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (١٣٩٩) هـ.
- المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم على بن بلبان المقدسي. تحقيق محيى الدين مستو والدكتور محمد العبد الخطراوي. مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الأولى (١٤٠٣) هـ.
- مقالات الإسلاميين للأشعري. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية (١٣٨٩) هـ.
  - المقتضب للمبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب. بيروت.
- مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري. ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية. المدينة المنورة.
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي تحقيق الدكتور نايف بن هاشم الدعيس. جدة (١٤٠٢) هـ.
  - منادمة الأطلال لعبد القادر بدران. المكتب الإسلامي.
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الأولى (١٣٩٠) هـ.
  - ـ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. نشر محمد أمين الخانجي.
- ـ منال الطالب لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود الطناحي. كلية الشريعة بمكة المكرمة.
  - ـ مناهل العرفان للزرقاني. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الثالثة (١٣٧٢) هـ.
- ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي. مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى (١٣٥٨) هـ.
- من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. كلية الشريعة بمكة المكرمة. دار المأمون للتراث بدمشق.
  - ـ منهاج السنة لابن تيمية. طبعة بولاق (١٣٢١) هـ.
  - منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. دار الفكر.
    - موارد الظمآن للهيشمي. بتحقيق حسين سليم أسد الداراني.
- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية (١٣٩٥) هـ.

- موضوعات الصفاني للحسن بن محمد الصغاني. تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. دار المأمون للتراث. الطبعة الثانية (١٤٠٥) هـ.
  - ـ الموطأ للإمام مالك. صححه محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب الشعب.
- الموقظة للذهبي. اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ.
- ميزان الاعتدال للذهبي. تحقيق على محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى (١٣٨٢) هـ.
- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي. تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (١٤٠٣) هـ.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الأندلسي. تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البغدادي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىٰ (١٤٠٦) هـ.
  - ـ نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني. مخطوط.
- النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفىٰ زيد. دار الفكر العربي. الطبعة الأولىٰ (١٣٨٣) هـ.
  - ـ نصب الراية للزيلعي. مطبوعات المجلس العلمي. الطبعة الثانية (١٣٩٣) هـ.
- نظام الغريب في اللغة لعيسى بن إبراهيم. تحقيق محمد بن علي الأكوع. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى (١٤٠٠) هـ.
  - ـ نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني. دار المعارف. حلب.
- نفثات صدر المكمد وقرة عين المسجد لشرح ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى (١٣٨٠) هـ.
  - ـ النهاية في غُريب الحديث والأثر لابن الأثير. المكتبة الإسلامية.
    - ـ نيل الأوطار للشوكاني. دار الجيل. بيروت (١٩٧٣)م.
- ـ هدي الساري لابن حجر العسقلاني. إخراج محب الدين الخطيب. المكتبة السلفة.
  - ـ هدية العارفين للبغدادي. مكتبة المثنى. بغداد.
- الوفيات لأحمد بن حسن. تحقيق عادل نويهض. دار الأفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الرابعة (١٤٠٣) هـ.
- الوفيات للسلامي. تحقيق صالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى (١٤٠٢) هـ.
- \_ وفيات الأعيان لابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر (١٣٩٨) هـ.